

لوكنتُ مَتَّخذَ امِنَ العَبَادِ خَليْلًا لَا تَّخذَتُ أَبَابِكُرُ خَلسْ لِلًا.

المراب المرافي

الطبعة الحادية عسرة



الصّابة في المالية الم

بِن لَهُ الرَّمْ الْحَيْدِ الْمَالِكَةِ الْحَمْ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْمَالِكَةِ الْمُعْلِلَّةِ الْمُعْلِلَّةِ الْمُعْلِلَّةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلِلْهِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

#### سجل المراجع

#### المراجع العربية

: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . الحامع لأحكام القرآن جامع البيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى . : لأبي جمفر محمد بن جرير الطبري . تاريخ الرسل والملوك : لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي . تاريخ اليعقوبي : لأنى محمد بن عبد الملك بن هشام . سبره سيدنا محمد رسول الله : لحمد بن سعد كاتب الواقدي . الطبقات الكبير : لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون . تاریخ ابن خلدون : لعز الدين أبي الحسين على محمد بن أبي الكرم الشيباني الممروف بابن الأثير . الكامل في التاريخ : لابن خلكان ، شمس الدين أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن على بن وقيات الأعيان أبى بكر الشافعي . : لأحمد بن يحيي بن جابر البلاذري . فتوح البلدان : لمحمد بن عمر الواقدي . فتوح الشام فتوح الشام : لأنى إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي البصري . الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية : للسيد أحمد بن السيد زيني دحلان . : لأبي الفرج الأصفهاني : على بن الحسين القرشي الأموى . الأغاني الامامة والسياسة لابى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينوري . عيون الأخبار المعارف الإعلام بأعلام بيت الله الحرام : لقطب الدين محمد بن أحمد المكى الحنبي المعروف بالنهرواني . مروج الذهب ومعادن الحوهر : لأبي الحسن على بن الحسين بن على المسعودي . : لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . الإتقان في علوم القرآن إلى داود الحافظ أنى بكر عبدالله بن أنى داود سلمان بن الأشعث السجستاني. كتاب المصاحف : لأنى عبد الله الزنجاني . تاريخ القرآن ؛ السيد رفيق العظم . أشهر مشاهير الإسلام : السيد محمد توفيق البكري . بيت الصديق : للأستاذ أحمد أمبن . فجر الإسلام : للأستاذ عمر أبي النصر . خلفاء محمد : للأستاذ حسن إبراهيم حسن . عمرو بن العاص دائرة المعارف الإسلامية دائرة معارف القرن العشرين : للأستاذ محمد فريد وجدى .

### المراجع الأجنبية

Annals of the Early Caliphate
Successors of Mahomet
The Early Caliphate
Mohammedanism
History of the Arabians
The Arab Conquest of Egypt
The Early Development of Mohammedanism
Essai sur l'Histoire des Arabes
Le Monde Musluman et Bysantin
Historians History of the World.
Encyclopedia Britannica.
Dictionnaire Larousse.

By Sir William Muir
By Washington Irving
By Maulana Mohammed Ali
By C. Snouk Hurgronje
By Abbé de Marigny
By Alfred J. Butler
By D.S. 'Margoliouth
Par Caussin de Perceval
Par Gaudfrny-Demombynes

## تقتديم

يؤرخ العالم الإسلامي كله بهجرة النبي العربي من مكة إلى المدينة . والسر فى اختيار هذا الحادث العظيم مبدأً للتاريخ الإسلامى أنه مبدأ نصر الله رسوله على الذين حاربوا دعوته في البلد الحرام ثم مكروا به ليقتلوه . وكان الصدّيق أبو بكر هو وحده صاحب رسول الله في هذه الهجرة . ولما مرض رسول الله مرضه الأخير ، فلم يقو على الصلاة بالمسلمين ، أمر أبا بكر أن يقوم فى الصلاة بهم مقامه ، ولم يرض أن يقوم عمر بن الخطاب هذا المقام .

وإنما اختار النبي أبا بكر ليصحبه في الهجرة . وليصلى بالمسلمين مكانَّه ، لأن أبا بكر كان أول المسلمين إيمانيًا بالله ورسوله ، وأكثرهم في سبيل إيمانه الحنيار النبي المديقة الهجرة تضحية . ولأنه حرص منذ أسلم على معاونة النبي في الدعوة لدين الله وفي الدفاع والصلاة بالمسلمين عن المسلمين ، ولأنه كان يؤثر النبي على نفسه ، ويقف إلى جانبه في كل موقف ؛ ثم إنه كان ، إلى قوة إيمانه ، من أدنى الناس إلى كمال الحلق ، ومن أحب الناس إلى الناس وأكثرهم إلفنًا لهم ومودّة .

> لا عجب ، وذلك بعض شأنه ، أن يبايعه المسلمون خليفة لرسول الله . ولا عجب ، وتلك مواقفه ، أن ينصر الإسلام وينشر ظل الله في الأرض ، فيكون التأريخ له مبدأ التأريخ للإمبراطورية الإسلامية التي امتدت من بعد في الشرق وفي الغرب ، إلى الهند والصين في آسيا ، وإلى مراكش والأندلس في أفريقية وأوربا ، والتي وجُّهت الحضارة الإنسانية وجهة لا يزال العالم متأثراً بها إلى اليوم .

ما أغسراني بالتفكير في الإمبراطورية ولقد جال بخاطری ، مذ فرغت من کتابی «حیاة محمد» و «فی منزل الوحي » ، أن أقوم بدراسات في تاريخ هذه الإمبراطورية الإسلامية ، وفي أسباب عظمتها وانحلالها . وإنما أغرانى بالتفكير في هذا الأمر أن الإمبراطورية الإسلامية كانت أثراً لتعاليم النبي العربي وسنته . أما وقد درست حياته صلى الله عليه وسلم ، ورأيت نتائج هذه الدراسة جديرة بأن تهدى الإنسانية طريقها إلى الحضارة التي تنشدها ، فإن في دراسة هذه الإمبراطورية وأطوارها ما يزيدنا قدراً للتأسى بالرسول وتعاليمه ، وما ييسر لنا حظاً جديداً من العلم بهذه الحياة الباهرة الجلال بزيد العلماء اقتناعاً بما دعوت إليه من إمعان البحث فيا تنطوى عليه من حقائق نفسية ، وأخرى روحية ، ما يزال العلم يقف بوسائله حائراً دونها ، لا يستطيع أن يثبتها بأدلته ، ولا يستطيع مع ذلك أن ينفيها ، وهي من بعد قوام سعادة الإنسان في الحياة ومقوم سلوكه فيها .

وأغرافى بهذا التفكير كذلك ما أعتقده من أن معرفة الماضى هى وحدها التى تطوّع لنا تصوير المستقبل وتوجيه جهودنا أثناءه إلى الغاية الجديرة بالإنسانية . فالماضى والحاضر والمستقبل وحدة لا سبيل إلى انفصامها . ومعرفة الماضى هى وسيلتنا لتشخيص الحاضر ، ولتنظيم المستقبل ؛ كما أن معرفة الطبيب ماضى مريضه خير وسائل التشخيص والعلاج .

والحاضر الذى تمخضت عنه الإمبراطورية الإسلامية يتناول بنوع خاص كل الشعوب التى تتكلم العربية ، وتؤمن لذلك بأنها تمتُ لأهل شبه الجزيرة بصلة ونسب . ومصر مركز الدائرة من هذه الشعوب : تمتد حولها فلسطين وسوريا والعراق إلى الشرق ، وطرابلس وتونس والجزائر ومراكش إلى الغرب . ويتناول هذا الحاضر بنوع عام جميع الشعوب التى تدين بالإسلام في آسيا وأفريقيا وأوربا . لا جرم وماضى الإمبراطورية الإسلامية يربط على الزمان هذه الأمم والشعوب كافة أن تكون دراسته موضع عنايتها جميعاً ، وأن يرى كل منها طريقها الأسباب التى أدت إلى ما أصاب هذه الصورة من شروه أو فساد ، وأن يلتمس الوسيلة من طريق هذا التعرف لرد الصورة إلى جلالها الأول وبهائها المضيء .

وإفى لأفكر فى هذه الأمور وفيا يتصل بها إذ رغب إلى جماعة ممن أبدوا الرضا. عن «حياة محمد » أن أتناول حياة خلفائه الأولين بالبحث ، وأن أفرد لطائفة من أبطال المسلمين فى العهد الأول تراجم مستفيضة ، أسجل فى كل

واحدة منها سيرة واحد من هؤلاء الأبطال . ولأن أرضى مطلب هؤلاء الأصحاب نفسى وتملق رضاي عنها لقد أشفقت عليها مما طلبوا ؛ فهو أمر يقصر دون إتمامه الحهد ، وتنوء بإحسانه جماعة متضافرة .

سرة الصديق

وكانت الترجمة لعمر بن الحطاب ، مما أكثر الحديث فيه قوم رأوا سيرة الحملي أبدأ الفاروق غرة في جبين التاريخ الإسلامي. قلت عند ذلك في نفسي : ومالي لا أبدأ بسيرة الصدّيق فأدرُسها وأعرضها على النحو الذي عرضت به «حياة محمد »! لقد كان أبو بكر صني محمد وخليله ، وكان أكثر أصحابه اتصالاً به ، وكان لذلك أكثرهم تتبعمًا لتعاليمه وامتثالاً إياها . وهو بعد ُ رجل رقيق الخُلُق ، رضي النفس ، وإليه ينتسب عشرات الألوف ومثاتها من المسلمين المنتشرين في أنحاء الأرض. ثم إنه، إلى رفقه ورقته، هو الحليفة الأول، وهو الذي أقر الإسلام حين حاول المرتدون من العرب أن يقوّضوا ركنه أو يثلموا متنه ، كما أنه هوالذي مهنَّد للفتح وللإمبراطورية . فلعلنِّي ، إذا وفقت لتدوين سيرته على النحو الذي أرجو ، أكون قد عبَّدت الطريق لكتابة تاريخ هذه الإمبراطورية كله أو بعضه ، فأبلغ بذلك ما يريد الله أن أبلغه من هذا الغرض العظيم ، وأمهد السبيل لمن شاء أن يتمه أو يأخذ فيه من جديد على نحو أدنى إلى الكمال.

ولو أنى قرَّ بي الجهد عند سيرة أبي بكر لكفاني ذلك ولاغتبطت به . عظمته وحسبك أن تتلو ما حدث في عهد الخليفة الأول لتسكن إليه وتستقر عنده . إن فيها رواه المؤرخون من وقائع هذا العهد لما ينطوي على عظمة نفسية تثير الدهشة ، بل الإعجاب ، بل الإكبار والإجلال ، وأخشى أن أقول إنها تدعو إلى التقديس. أنت لا ترى هذه المعانى مصوَّرة في أيُّ من الكتب الأولى ؛ لكن روايتها للحوادث تبـُّرزها و إن لم تنطق بها ، وتجلوها بينة واضحة و إن لم تذكرها ولم تحدُّث عنها .

فهذا الرجل الوديع السمح الأسيف السريع إلى التأثر وإلى مشاركة البائس في بؤسه ، والضعيف في ضعفه ، تنطوي نفسه على قوة هائلة لا تعرف التردد ولا الإحجام ، وعلى قدرة ممتازة في بناء الرجال ، وفي إبراز ملكاتهم ومواهبهم ، وفي دفعهم إلى ميادين الخير العام ينفقون فيها كل ما آتاهم الله من قوة ومقدرة .

أين كانت هذه العبقرية التي انطوت عليها نفس أبى بكر أثناء حياة الرسول ؟

عدت بالداكرة إلى سيرة أبى بكر قبل خلافته ، واستحضرت مواقفه من رسول الله ، فبدت لى فى ثوب جديد من الجلال تحيط بها هالة من عظمة تواضعت إلى جانب عظمة الرسول وجلاله ؛ لكنها برزت أمامى بكل بهائها وجلالها حين قرنت صاحبها إلى سائر أصحاب رسول الله ومن اتبعه من المسلمين . فأين مواقفهم ، على جلالها وعظمتها ، من مواقفه أول الرسالة ، وحين كانت قريش تنال رسول الله بالإساءة والأذى ، وحين كان حديث الإسراء . وأول المجرة ، وفى مكافحة دسائس اليهود بيثرب ؟!! إن كل موقف من هذه المواقف لكفيل وحده بأن يؤرخ لرجل وأن يثبت اسمه فى كتاب الحلود . وعظمة أبى بكر مع ذلك هى العظمة الصامتة التى تأبى أن تتحدث عن نفسها ، لأنها عظمة الروح وعظمة الإيمان الحق بالله وبما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم .

حـــن رأيه و بعد نظره

ثم ماذا!! ثم إن رواية الحوادث في عهد أبي بكر تشهد له بحسن الرأى وبعد النظر. فهو حين يفكر في غزو الفرس وفى غزو الروم لأول ما اطمأن إلى موقف المسلمين من حروب الردة في بلاد العرب، قد رأى في مبدأ المساواة الذي جاء الإسلام به قوة جديدة لا تستطيع فارس ولا تستطيع بـُزنطية أن تواجهها. فهذا المبدأ جدير بأن تهوى إليه نفوس الناس جميعاً في هاتين الإمبراطوريتين اللتين قامتا على حكم الفرد وعلى نظام الطوائف وعلى التفاوت بين الناس. ليكن لكل من الإمبراطوريتين ما تشاء من عدد وعبدة ؛ فإن فكرة المساواة والعدل أقوى من كل قوة . والحكم القائم على أساس هذه الفكرة جدير بأن يكسب الناس إليه ما كان الإنصاف أساسه. لذلك لم يصد أبا بكر عن غزو العراق وغزو الشام ما كان من اختلاف طائفة من كبار الصحابة عن غزو العراق وغزو الشام ما كان من اختلاف طائفة من كبار الصحابة معه في الرأى ، بل أمر بهذا الغزو مطمئناً إلى أن الله معينه وناصره . ولذلك نصح

إلى من بعثهم على رأس هذا الغزو أن يتمسكوا بالمساواة وبالإنصاف والعدل لا يحبدون عنها قيد أنملة .

تتجلى هذه المعانى واضحة كل الوضوح من خلال الحوادث التى رواها المؤرخون الأولون عن هذا العهد القصير العظيم الذى تولى الصديق فيه أمر المسلمين ، ويزيد ما كتبه المستشرقون بعض هذه المعانى وضوحاً بما أوردته كتبهم من ملاحظات ، وما حاولت أن تفسر به بعض الحوادث .

وهذه المعانى هى التى تجعل هذا العهد القصير خليقيًّا أن يفرد له سفر مستقل يصور ذاتيته الخاصة وتكوينه التام .

ما يتميز به عهده وأنا أقصد ما أقول حين أذكر أن عهد الصديق له ذاتيته الحاصة وتكوينه التام فهو، على اتصاله بعهد الرسول قبله و بعهد عمر بعده، يمتاز بطابع يشخصه . فعهد الرسول كان عهد وحى من عند الله ، أكمل الله به للناس دينهم ، وأتم عليهم نعمته ، ورضى لهم الإسلام دينيا . وعهد عمر كان عهد تنظيم للحكم الذي استقرت قواعده ، وللإمبراطورية التي تفتحت أبوابها . أما عهد أبى بكر فكان فترة الانتقال العصيبة الدقيقة التي تربط بين هذين العهدين ، وتتميز مع ذلك عن كل منهما ، بل تتميز عن كل عهد عرفه الناس في تاريخ الحكم واستقراره ، وفي تاريخ الأديان وانتشارها .

تغلبه على ما صادفه من صعاب فى هذه الفترة الدقيقة صادفت أبا بكر صعاب بلغت من الشدة أن أثارت مخاوف المسلمين جميعاً فى أول عهده . فلما تغلب بفضل إيمانه عليها ، وأمده الله بالتوفيق والنصر فيا تلاها ، تولى عمر بن الخطاب سياسة المسلمين ، فدبر أمورهم ، وأقام بينهم عدلا وطد قواعد ملكهم ، وجعل دول العالم تدين طائعة لسلطانهم .

أثارت الصعاب التي صادفت أبا بكر مخاوف المسلمين . ذلك لأن الوحدة العربية التي تمتّ في عهد الرسول لم تلبث أن اضطربت حين وفاته . بل لقد بدأت ُنذر هذا الاضطراب قبل أن يختار الله رسوله إليه . تنبأ مسيلمة بن حبيب باليمامة وبعث رسله إلى النبي بالمدينة يقولون له إن مسيلمة نبي مثله ، « وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ، ولكن قريشاً قوم لا يعدلون » .

وتنبأ الأسود العنسى باليمن وادعى السحر ، وجعل يدعو الناس إليه خفية ، حتى إذا عظم أمره سار من الجنوب وطرد عمال محمد ، وتقدم إلى نجران ونشر في تلك الأصقاع سلطانه ؛ وبعث محمد إلى عماله باليمن كى يحيطوا بالأسود أو يقتلوه . هذا إلى أن العرب الذين آمنوا بالتوحيد ونبذوا عبادة الأوثان لم يدر بخاطر أحدهم أن تعقب وحدتهم الدينية وحدة سياسية ؛ بل إن كثيراً منهم راجعهم الحنين إلى عقائدهم الأولى ، فلم يلبشوا حين علموا بوفاة رسول الله أن ارتدوا عن دين الله ، وأن أعلن أكثر القبائل عدم الإذعان لسلطان المدينة ، وحدة والزكاة إتاوة مفروضة فامتنعوا من أداثها .

الثورة فى بلاد العربوحروب الردة

استطارت هذه الثورة عقب وفاة الرسول فى بلاد العرب جميعاً بسرعة مروعة كما تستطير النار فى الهشيم . وبلغت أنباؤها أهل المدينة ممن حول أبى بكر بعد أن بايعوه ، فتولاهم الدهش واختلفوا ما يصنعون . وكان رأى قوم ، بينهم عمر بن الخطاب ، ألا يقاتلوا الذين منعوا الزكاة ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . ولعلهم أرادوا بذلك ألا يزيدوا عدد عدوهم فيتغلب عليهم ، ولم يعدهم الله ما وعد رسوله من النصر ، وليس ينزل الوحى على أحد منهم بعد أن اختار الله إليه خاتم الأنبياء والمرسلين . لكن أبا بكر أصر على قتال من منعوا الزكاة كما أصر على قتال من ارتدوا ، فكانت حروب الردة التي استطالت عاماً و بعض عام .

ولم تكن حروب الردة غزوات اشتبك فيها بضع مئين من جيش الحليفة وبضع مئين من خصومه ، بلكانت بعضها طاحنة اشترك فيها عشرات الألوف من كل جانب ، وقتل فيها المئات بل الألوف من هؤلاء ومن أولئك ، ثم كان لها في تاريخ الإسلام أثر حاسم . ولو أن أبا بكر نزل على رأى من لم يريدوا هذه الحروب لساد الاضطراب بلاد العرب ، ولما قامت الإمبراطورية الإسلامية . ولو أن جيوش أبي بكر لم تنتصر في هذه الحروب لكانت العاقبة أدهى وأمر ، ولتغير في الحالين مجرى التاريخ في العالم كله . لذلك لا يكون غالياً من يقول إن أبا بكر ، بموقفه من ردة العرب ، وبانتصاره فيها ، قد وجه تاريخ العالم ، وكان يد الله في بعث الحضارة الإنسانية خلقاً جديداً .

آ تار انتصاره نی حروبالردة فلولا انتصار أبى بكر فى حروب الردة لما بدأ غزو العراق وغزو الشام ، ولما سارت جيوش المسلمين مظفّرة تفتح الإمبراطوريتين الرومية والفارسية لتقيم الإمبراطورية الإسلامية على انقاضهما ، ولتُحلِّ الحضارة الإسلامية على حضارتيهما . ولولا حروب الردة ، واستشهاد من استشهد من الصحابة لإحراز النصر فيها ، لحيف ألا يسارع عمر فيشير على أبى بكر بجمع القرآن . وهذا الجمع هو الذى أدى إلى توحيد القراءة بلغة منضر فى عهد عمان ، فظل كتاب الله الكريم أساساً ثابتاً لكلمة الحق ، ودعامة متينة للحضارة الإسلامية . ولولا نصر الله المسلمين فى حروب الردة لحيف ألا يقر أبو بكر نظام الحكم فى المدينة ليقيمه عمر من بعده على أساس من الشورى ، سداه العدل والرحمة ، ولحمته البر والتقوى .

هذه أحداث جليلة تمت في فترة قصيرة لم تعد سبعة وعشرين شهراً . ولعل قصر هذه الفترة هو الذي دعا بعضهم إلى أن يتخطاها إلى عهد عمر ، ظناً منهم أن أشهراً معدودات لا تتسع لعظائم تغير وجه العالم. ولو أن هؤلاء ذكروا أن الثورات التي نقلت الإنسانية أطواراً تماّت كلها في مثل هذه الفترة ، وأن العالم جعل يمتثل مبادئ هذه الثورات بعد ذلك شيئاً فشيئاً ويفيد منها لرق الإنسانية في توجهها إلى الكمال ، لما سارعوا إلى الانتقال من عهد الثورة الروحية التي أعلنها رسول الله في العالم كله إلى الإمبراطورية المترامية الأطراف التي دانت لهذه الثورة ، دون أن يقفوا مليناً عند هذه الفترة التي حاول العرب فيها أن يقوموا برد الفعل في وجه ما جاء محمد به ، شأنهم في ذلك شأن الناس فيها أن يقوموا برد الفعل في وجه ما جاء محمد به ، شأنهم في ذلك شأن الناس في كل زمان ومكان ، إذ يحاربون المبادئ الجديدة ، يحاولون إطفاء نورها .

اتصال عظمته في الحلافة بمظمته في الصحبة كيف استطاع أبو بكر أن يواجه الصعاب التي استفتحت عهده ، وأن يثبت لها ويتغلب عليها ، وأن يبدأ التمهيد للفتح وللإمبراطورية وهذه الصعاب قائمة ؟ لقد كان لصفاته الذاتية أثر كبير في ذلك لا ربب . لكن هذه الصفات وحدها ما كانت لتبلغ به ما بلغ لولا صحبته الرسول عشرين سنة كاملة . ولذا يُجمع المؤرخون على أن عظمة الصديق في خلافته تتصل بعظمته في صحبة

الرسول أوثق اتصال . فهو قد أشرب أثناء هذه الصحبة روح الدين الذي جاء به محمد ، وأدرك مقاصده وأغراضه كاملة إدراك إلهام لا يتطرق إليه الحطأ ولا الريب . وبما أشربه وأدركه بإلهامه أن الإيمان قوة لا يغلبها غالب ما تنزه المؤمن عن كل غرض إلا ابتغاء الحق لوجه الحق وحده . هذه حقيقة روحية أدركها كثيرون في عصور شتى . لكنهم أدركوها بعقولم . أما أبو بكر فأدركها بقلبه ، ورآها بعينه ماثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عمله .

أنر التأسى فيه وما استلهمه

وهذا الإيمان الصادق بالحق هو الذي دفعه ليخالف أصحابه في أمر المرتد ين ، ويُرصر على قتالهم وإن خرج إليهم وحده . وما له لا يفعل وقد رأى النبي يقف وحيداً يدعو إلى الله بمكة فيخالفه أهل مكة جميعاً ، ثم يغرونه بالمال والملك وعظمة الحاه ، ثم يحاربونه يبتغون بذلكأن يصدوه عن الحق الذي يدعو إليه . فلا يفتر عن أن يقول : «والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري ؛ على أن أترك هذا الأمرحتي يظهره الله أو أهلك فيه ، ما تركته ! » .

وماله لا يفعل وقد رأى النبى فى أعقاب أحدُد ، و بعد أن انتصرت قريش على جيوش المسلمين فيها ، يرتد لغده فيمن بتى من المسلمين ممن شهد أحدا ، ويتعقب قريشا ، وينزل حمراء الأسد ويقيم بها ثلاثة أيام . يوقد النار طول ليله ، حتى تزعزعت همة قريش وانصرفت إلى مكة ، وقد استرد المسلمون من مكانتهم ما زعزعته أحد!

ثم ماله لايفعل وقد رأى النبى يقف صبح 'حنين فى عدد قليل من أصحابه ينادى فى جيش المسلمين إذ يولون الأدبار: «أين أيها الناس، أين! »، وهذه الألوف المؤلفة تفر تولا ها الفزع. فلما عرف الناس موقف النبى وسمعوا نداء العباس: «يا معشر الأنصار الذين آووا ونصروا، يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة، إن محمداً حي فهلموا ». تصايحوا من كل جانب: «لبيك ، وارتدوا إلى المعركة مستبسلين!

أى تأس ً كهذا التأسى أيلهم المرء أن الإيمان قوة لا يغلبها غالب ما تنزه المؤمن عن كل غرض إلا ابتغاء الحق لوجه الحق وحده!! وأى رجل له من الإيمان ما لأبى بكر لا يضاعف تأسيه بالرسول قوة نفسه فيجعله من عناصر الوجود الحاسمة القاهرة. هذه هي القوة الروحية التي لا سلطان لشيء في الحياة عليها،

والتي لا تعرف الضعف ولا التردد ، ولا يغلبها لذلك غالب!

القوة الروحية للإيمان وهذه الأسوة الروحية التى التمسها أبو بكر فى رسول الله . والتى جعلت المسلمين الغلب على المرتدين من سائر العرب ، قد دفعت إلى نفوس المسلمين جميعًا حمية سمت بهم إلى الإيمان أبهم لا غالب لهم من دون الله . وحببت إليهم الاستشهاد فى سبيل الحق ، وجعلتهم يرون هذا الاستشهاد نصراً دونه كل نضر . وأنت ستقرأ فى هذا الكتاب من آيات ذلك ما قل فى التاريخ نظيره . لقد كان المسلمون فى عهد رسول الله مطمئنين إلى النصر ؛ لأن الله وعد به رسوله ، فكان يمده بالملائكة ، وكان يوحى إليه ما يحقق وعده جل ثناؤه . أما فى عهد أبى بكر ، وقد انتهى الوحى باختيار الله إليه رسوله ، فقد أصبح الإيمان وحده ، وأصبح التأسى برسول الله و بخليفته فى السمو بهذا الإيمان إلى ما فوق كل اعتبار أو هذه الحياة الدنيا ، وأصبح الاستشهاد فى سبيل هذا الإيمان ، سر القوة ، أو هذه الحياة الدنيا ، وأصبح الاستشهاد فى سبيل هذا الإيمان ، سر القوة ، ألكمال الإنساني .

هذه حقيقة روحية استلهمها الصديق من تأسيه بالنبى ، فجلتها لنا أعمال , المسلمين فى خلافته و بتوجيهه على نحو من الوضوح يجعلنا نلمسها وكأنها أمر مادى تقع عليه الحواس بمقدار ما تمتثله الروح ونحن نلمس هذه الحقيقة الروحية فى حروب الردة كما نلمسها فى فتح العراق وفى فتح الشام . فلولا هذا الإيمان ما استطاع المسلمون ، على قلتهم ، أن يتموا فى عهد الخليفة الأول ما تم من جلائل الأعمال ، وما مهدد للإمبراطورية الإسلامية العظيمة .

الحقيقةالاجتماعية بعد الحقيقة الروحية وقد استلهم أبو بكر من تأسيه بالرسول ، إلى جانب هذه الحقيقة الروحية ، حقيقة اجتماعية بعيدة الأثر فى حياة الأمم . فكل أمة تعتز بنفسها ، وتطمئن إلى قوتها ، وتشعر بأن عليها رسالة واجبة الأداء للعالم ، وبأن العالم يجب أن يسمع لهذه الرسالة ـ مثل هذه الأمة لا يقف فى سبيلها سلطان وإن عظم ، ولا تصدها عن أداء رسالتها قوة من القوى .

وتضافر هاتين الحقيقتين ، الروحية والاجتماعية ، قدكان في كل العصور

والأمم أساساً لفوز الشعوب التي تندفع متأثره بسلطانهما ولنجاح الرسالة التي تدعو هذه الشعوب لها .

والأمر كذلك بخاصة إذا قامت هذه الرسالة على أساس من الدعوة إلى نبذ الظلم ، والحرص على عدل قوامه المساواة الصحيحة بين الناس . ولطالما قامت إمبراطوريات على هذا الأساس فى مختلف حقب التاريخ ، ولطالما تداعت إمبراطوريات بعد قيامها لأنها حادت عن هذه الطريق ، فاتخذ خصومها انحرافها عنها وسيلة لمناوأتها ومقاومتها .

أدرك وآمن ان الإسلام دين المساواة

والمساواة سَدَى الإسلام ، وهو لذلك إمبراطورى اللَّحمة . هذه حقيقة ندركها اليوم بعقولنا كما أدركها كثير بمن سبقونا بعقولهم ، ثم لم يستطيعوا ولم نستطع أن نحتفظ بالإمبراطورية الإسلامية في العالم لظروف خاصة بنا أو خارجة عن إرادتنا . أما أبوبكر فأدركها بإلهامه وآمن بها عن يقين ، فدفع المسلمين لتنفيذها ، فأقروها في العالم فاستقرت أجيالاً وقروناً .

أدرك أبو بكر بإلهامه أن الإسلام في صفاء جوهره دين مساواة بين الناس جميعاً . فالدعوة به لم توجه إلى قوم بعينهم ، وإنما وجهت إلى الناس كافة . وقد اصطفى رسول الله في حياته موالى رفعهم إلى أعز مكانة وأسماها ، كما أقر جماعة من العجم على حكم العرب . فسلمان الفارسي كان من خاصته المقربين . وزيد بن حارثة ، مولاه الذي اشترته خديجة ثم وهبته له فأعتقه وتبناه ، كان القائل في غزوة مؤتة كما كان على رأس أعمال كثيرة قبلها . وأسامة ابنه هو الذي عقد أه الرسيل قبيل مرضه الأخير لواء جيش يضم جلة المهاجرين والأنصار ، ومن بينهم أبو بكر وعمر ؛ وقد أقر صلى الله عليه وسلم بازان الفارسي على حكم اليمن . ولم يكن الناس يتفاوتون عند رسول الله لعروبتهم ولا لمكانة قبائلهم ، وإنما كانوا يتفاوتون بأعمالهم . وكان من أصحاب مشورة رسول الله ومن أولى الرأى بين المسلمين شبان أبرزهم إلى الصف الأول حسن إيمانهم وجميل بلائهم في سبيل الله . وكانت سيرة رسول الله هذه بعض ما أمر الله به في كتابه ، إذ في سبيل الله . وكانت سيرة رسول الله هذه بعض ما أمر الله به في كتابه ، إذ فاضل بين الناس بالتقوى ، وإذ جعل جزاءهم رهناً بعملهم ، وإذ رفع بعضهم فوق بعض درجات بهذا العمل وهذه التقوى . لا جررم ، وتلك سنة بعضهم فوق بعض درجات بهذا العمل وهذه التقوى . لا جررم ، وتلك سنة بعضهم فوق بعض درجات بهذا العمل وهذه التقوى . لا جررم ، وتلك سنة

رسول الله، أن يخفف العرب من عُلواء نُعرتهم الجنسية، وإن أقاموا على اعتزازهم بها، وإن جعلوا اصطفاء الله نبيه من بينهم حجتهم على سمو مكانتها ولا جرَرَم أن يتخذ أبو بكر من هذه المساواة الإسلامية بين الناس وبين الأجناس سنتَه ، فتكون القوة التي تنهزم أمامها جيوش الفرس وجيوش الروم.

وأن الإسلام إسراطوری فی جوهره وأدرك أبو بكر بإلهامه أن الإسلام إمبراطورى فى جوهره ؛ فالدعوة إليه لم تنحصر فى العرب ، بل هى دعوة إلى الحق موجهة إلى الناس كافة فى مشارق الأرض ومغاربها . أما وذلك مداها ، وقد وجه النبى رسله إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى دين الله ، فحق على كل من آمن بهذا الدين أن يدعو إليه ، وأن ينشر كلمته هدى للناس ورحمة . ولكل مسلم فى رسول الله أسوة حسنة . لقد أذاع رسول الله الدعوة فى الناس على اختلاف أجناسهم . فلينشر خلفاؤه هذه الدعوة فى أنحاء الأرض جميعاً ، وليجاهدوا فى سبيل حريتها ، لا يستكرهون أحداً ولا يقبلون من أحد أن يصدهم عن الحق الذى اهتدوا إليه . وليجعلوا العالم كله ميدان دعوتهم إلى هذا الحق وإن أصابهم فى سبيل الله ما أصابهم ؛ فإن استشهدوا فلهم عند الله جزاء الشهداء .

هذه المبادئ الجوهرية التى قامت دعوة النبى العربى على أساسها ، والتى أدركها أبو بكر أدق الإدراك بإلهامه ليما كان من صحبته رسول الله وتشبعه بتعاليمه ، هى التى طوّعت للصدّيق أن يذلل ما استفتح عهده من صعاب وأن يتغلب عليها ، وهى التى أسرعت بالإمبراطورية الإسلامية إلى أنحاء العالم وأظلت أثميًا كثيرة منه بلوائها . ولقد ظلت هذه الأمم أجيالا متعاقبة ناهضة بعبء الحضارة فى العالم ، ثم أدركها الهدرم الذى يدرك الأمم والإمبراطوريات ؛ ثم تولتها السيّنة الطويلة التى تقابل موت الأفراد .

أفيرجع هذا الهرم ثم هذه السنة الطويلة إلى أن المبادئ الجوهرية تبين فسادها ، أم يرجعان إلى أن الأمم التي انحلت عن الإمبراطورية الإسلامية جمحدت هذه المبادئ وأخذت بنقيضها فأصابها الهرم والاضمحلال بصنيعها ؟! ذلك كل تاريخ الإمبراطورية الإسلامية في قيامها وعظمتها وتدهورها. وهو

إلام يرجع ما أصاب الإسراطورية الإسلامية من انحلال ؟ تاريخ جدير بأن يدون على طريقة من البحث العاسى الوثيق الذى لا يعرف التعصب ولا يرضاه ، والذى يرمى إلى تحليل الحوادث وردها إلى أسبابها تحليلا يقره العقل ويتفق لذلك وما ركب فى الطبيعة الإنسانية من نزوع روحى إلى الكمال ، ومن تشبث مع ذلك بأهداب هذه الحياة الدنيا تدعونا إليه أهواؤنا وشهواتنا ، فتحول بيننا وبين إدراك الغاية التي نبغى من هذا الكمال .

لا أرانى فى حاجة إلى أن أقول إن هذا الهرم وهذه السنة يرجعان إلى جحود الاثم التى انحلّت عن الإمبراطورية الإسلامية للمبادئ الجوهرية التى قامت هذه الإمبراطورية على أساسها ، مبادئ الإسلام فى صفاء جوهره . ذلك أمر يلمسه المحقق المنصف لتاريخ هذه الإمبراطورية ويراه فى أطواره المتصاة منذ بدأ الحلاف بين المسلمين من أهل شبه الجزيرة إلى أن جستّمت الفرّقة بين العرب والعجم شقة هذا الحلاف وفتحت به الأبواب واسعة للتدهور والانحلال .

غبطتی بتأریخی الصدیق

ليس يتسع هذا التقديم لتفصيل هذا الأمر ولا لإجماله . فحسبى هذه الإشارة إليه . ولأقف هنا في حدود العهد القصير العظيم ، عهد الصد يق أبى بكر . ولأسجل ما كنت أشعر به من فيض المسرة حين تأريخي له . وأكبر رجائي أن أكون فياكتبت عنه قد أرضيت في نفسي حب الحق ، وبلغت بعض ما أردت من رسم الصورة التي حاولتها دقيقة ، فيها من الحياة ما يبعث الماضي مجلواً على صفحة الحاضر . وأقول بعض ما أردت ، لأنني كنت أحس دائماً أن هذه الصورة ينقصها شيء غير قليل من الكمال لم يتسن لى أن أصل إليه لأساب مختلفة .

وإننى لتنضاعتف غبطتى لو أن كتابى هذا نقل إلى نفس قارئه صورة واضحة من عهد الصديق خليل النبى العربى وصفية. قد يشوب مطمعى هذا بعض الغلو . فلعهد الصديق ، كما قدمت ، صورة خاصة تامة التكوين يستشفها الإنسان من خلال ما كتب عنه ويتصورها فى كمال بهائها . لكن البلوغ بصورة ما حد الكمال محتاج إلى جهد متصل يتعاقب على الأجيال ، ويتناوله التمحيص من نواحيه المختلفة . ولم يبذل من الجهد فى أمر الصديق وعهده ما يدنى من هذا الكمال ؛ فهو لا يزال مفتقرآ إلى جهود جديدة يتضافر فيها

حاجة عهده إلى الجهود لاضطراب المراجع فيه البحث والتمحيص مع الموازنة بالعصر الذي عاش الصدّيق فيه . وبحياة الأمم صاحبة الأثر في هذا العصر . ولست في ريب من أن هذه الجهود ستبذل عما قريب ، وستعاون على تمام الصورة التي تظهر هذا العهد واضحاً ، مجلوة بينة تفاصيله.

وعهد الصد يق أحوج إلى هذا الجهد من غيره من العهود . فالمراجع العربية القديمة التي تتحدث عنه يشوبها اضطراب يجعل تتبع الحوادث المروية فيها عسيراً بعض الأحيان كل العسر . ثم إنها كثيراً ما تثبت روايات هي أدنى إلى الخرافة منها إلى التاريخ . وقد يجد الإنسان في موازنة بعض هذه المراجع ببعض ما يعينه على تحديص الحوادث ، لكنها تتواتر روايتها أحياناً لحوادث يقف الإنسان منها موقف الحيرة . فلا يسعه إلا أن يثبتها مع الإشارة إلى ما يخالجه من الريبة فيها .

عمافير واياتهم من اضطراب

وإنى لأجد للمؤرخين الأولين أبلغ العذر عما شاب رواياتهم من اضطراب عنر المؤرخين كان له أثره في جهود من بعدهم إلى عصرنا الحاضر. فهذه الفترة التي تولى الصديق فيها أمر المسلمين كانت فترة جهاد أي جهاد ، حمل فيها كل من آمن بالله ورسوله عبثاً عظيماً لتأييد الدعوة إلى دين الله وما جاء به رسوله من عنده . اندفع هؤلاء جميعاً إلى ميادين النضال ، يجاهدون في سبيل الله ، يتقتلون و يقت للون ، مستهينين بالحياة ونعمائها ، مؤثرين البأساء ، صابرين على الضراء، واهبين أنفسهم لله، لا يبتغون عن جهادهم أجراً إلا مثوبته جل شأنه . لم يكن يوم من أيامهم ينقضي في طمأنينة أو أمن . ولم يكن أحد منهم يفكر في أمسه لأن غده يطالبه بأكثر مما عمل في ذلك الأمس. لذلك لم يفرغ أحد لتدوين ما حوته هذه الفترة من جسام الحوادث تدويناً منظماً ؟ وإنما تناقل الناس من بعدُ أنباءها يرويها بعضهم لبعض ، ويتناقلها بعضهم عن بعض ، ثم لا يروونها ويتناقلونها بمثل ما يروون به ما حدث في عهد الرسول من تقديس وإجلال . وكيف يفعلون وقد كانوا في شغل متصل بالفتح وتنظيم الإمبراطورية التي تزدادكل يوم فسحة وسعة !! لذلك كان لابد لمؤرخ هذا العهد من تقليب الروايات وموازنتها واقتناص الحقيقة من خلالها . وهذا جهد شاق

حاوله الأقدمون على طريقتهم . ومع تقديرنا لجهدهم وإكبارنا لشأنهم ، فإنهم لم يبرزوا عهد الصديق وحكمه في صورة يجلو وضوحها ما انطوى عليه من قوة تقف النظر وتبهر اللب وتثبر في النفس غاية الإعجاب .

> من أمثـــلة الاضطرابق المراجع

وحسبك أن ترجع إلى سجل المراجع التي أخذنا عنها هذا الكتاب، وأن تتلو فصوله لتقدر مبلغ الدقة فيا نقوله عن المتقدم منها. فبعض هذه المراجع لا يتعرض ، إلا لمامًا ، لأمور جليلة الخطر ترويها المراجع الأخرى مفصلة أدقّ التفصيل . فالطبري وابن الأثير والبلاذري لا يكادون يتعرضون لجمع القرآن ؛ وجمع القرآن من جلائل الأعمال التي ازدان بها عهد الصديّة ، إن لم يكن أجلُّها . وما يتعرض له هؤلاء المؤرخون من رواية الحوادث عن حروب الرَّدة وعن فتح العراق ثم فتح الشام يقع عليه الخلاف بينهم ، بل ترد الروايات المختلفة في أمره في الكتاب الواحد من كتبهم ، حتى ليحار الإنسان أيّ الروايات يأخذ وأيها يدع . والحلاف على الزمن الذي حدثت فيه الوقائع لا يقل عن الخلاف في تصوير الوقائع جسامة. وكثيراً ما يكون تحديد التاريخ لبعض هذه تعذر تبع الوقائع مغامرة لا تستند إلى أساس يمكن الاعتماد عليه في شيء من الدقة . ونسبة الحوادث في بعض الحوادث إلى بعض محير كذلك . فالطبرى يروى أن حروب الرّدة وقعت في السنة الحادية عشرة للهجرة ، وأن فتح العراق تم في السنة الثانية عشرة ، وأن فتح الشام تم في السنة الثالثة عشرة . وأنت تكاد تظن إذ تقرأ هذا التعاقب الزميي أن فتح العراق لم يبدأ إلا بعد الفراغ من حروب الردة ، وأن فتح الشام لم يبدأ إلا بعد أن استقر الأمر في العراق. لكن شيئًا من التدقيق في مراجعة الحوادث ووقوعها لا يلبث أن يحملك على الريبة في هذا التعاقب. فإذا زدت في التدقيق تبينت أن فتح العراق بدأ وحروب الردة لا تزال قائمة ، وأن فتح الشام بدأ في أعقاب حروب الردة وجيوش خالد بن الوليد لا تزال تعالج إقرار السكينة فى العراق وتتوقع غزوات فيه جديدة .

التار يخي

ولا يقف مثار الحيرة عند هذا ، فكثيراً ما يتعذر تتبع الحوادث في تسلسلها الجغرافي . بل إن بعض الروايات ليتنافي مع هذا التسلسل . دع عنك تغير أسماء الأماكن وما في تشابه بعضها من مثار جديد للحيرة . ولقد طبع بعض المستشرقين

وفى تسلسلها الجغراق

خرائط الإدريسي القديمة كما رسمها ، وشفعوها بخرائط رسموها على النحو المألوف لنا ، فسهمّل ذلك علينا معرفة الأماكن ومواقع بعضها من بعض . ولئن يسسَّر ذلك لنا أن نحقق ما كان عسيراً تحقيقه فيا مضى ، لقد أثار الريب في بعض الروايات حتى ليتعذر تصديقها . لذلك وقف بعض المؤرخين لعهد أبي بكر مترددين لا يتكادون يصد قون ما يقرءون . وكأنما صرف ذلك كله غير واحد ممن أرادوا التأريخ للإسلام عن التصدي لهذه الأمور ، فاكتفوا من عهد أبي بكر بإلمامات لا تصوره صورة كاملة تبرز كل ما لهذا العهد من جلال ، وما له في تاريخ الإسلام وفى قيام الإمبراطورية الإسلامية من أثر حاسم .

المراجع عن الصديقمع أنه

أضف إلى هذا الاضطراب في المراجع أنها لا تتحدث عن الصدّيق أيام قلة ما يرد في خلافته ما تتحدث عن خالد بن الوليد وعن القواد الذين دخلوا الشام وأقاموا به حتى جاءهم خالد من العراق ففتح وإياهم دمشق وهدم بعبقريته الحربية كل روح عصره قوة معنوية للروم . وأنت إذ تقرأ هذه المراجع يكاد يخيل إليك أن أبا بكر قد أقام بالمدينة لا يشغله أمر عن العبادة . وهذا خطأ فاحش . فكل ما تم في عهد الصُدّيق كان الصدّيق روجه ومصدره . أشرنا إلى ما كان بينه وبين عمر وطائفة من المسلمين من خلاف على قتال المرتدين ومن منعوا الزكاة ، وإلى أنه تشبث بقتالهم ولو خرج إلى هذا القتال وحده . وسترى حين تتلو فصول هذا الكتاب أنه هو الذي دفع خالد بن الوليد ليسير إلى العراق يعزز قوات المُشَنَّى بن حارثة الشيباني ، وأنه هو الذي دعا العرب في أنحاء شبه الجزيرة إلى فتح الشام . فلما أبطأ أبو عبيدة ومن معه من القواد عن التقدم فيه أمدَّهم هو بخالد بن الوليد . وفي أثناء ذلك كان هو الذي ينظم بيت المال ، ويقسم النيء بين المسلمين ، ويولى العمال ويهيمن على أعمالهم . وقد بلغ به هذا التفرغ لشتون الدولة أن انقطع عن التفكير في كل شيء سواها من أموره الخاصة ومن أمور أهله وعياله . وهذا التفرغ التام لشئون الدولة ، دقيقها وجليلها ، هو الذي طوّع له أن يتم في فترة وجيزة ما لا يتمه غيره في سنوات ، بل ما قل أن يتمه غيره .

> ولعل سببًا آخر كان ذا أثر فيا قدمنا عن موقف الرواة والمؤرخين من أبي بكر وعهده ؛ فهم قد حسبوا أن صحبته الرسول عشرين سنة كاملة ،

واصطفاءه صلى الله عليه وسلم إباه حتى ليقول : « لو كنت متخذاً من العباد خليلا لا تخذت أبا بكر خليلاً » - حسبوا أن هذا وذاك أجل من كل ماتم في خلافته. ولا مرية في أن مكانة الصديق من رسول الله لها في تقديرنا جميعًا أجل مم أثر وأعظم مقام. لكن خلافة الصد يق كانت حمَّلُقة أتمت هذا الأثر الجليل وتوجته .

لىيس عمله نى

لم يكن عمل الصدّيق في خلافته أقل جلالا من صحبته رسول الله . بل إنه الخلافة بالله نبوّته ومن خصّه الله برسالته الصحة كان في عهد الرسول ثاني اثنين ، أولهما صفي الله لنبوّته ومن خصّه الله برسالته وأوجى إليه كتابه بينات من الهدى والفرقان . فالعبء الذي حمله أبو بكر أيام الرسالة كان عبء التابع المؤمن الذي لم تتلجلج قوة إيمانه بالله ورسوله . أما العبء الذي حمله بعد أن اختار الله رسوله إليه فحمله على أنه أول رجل في المسلمين وخليفة رسول الله بينهم . لم يكن فيه تابعاً يدلى بالمشورة ، بل كان متبوعيًّا يشير أصحابه عليه كما كان يشير هو ومن معه على رسول الله . وقد حمل هذا العبء بإيمان وأمانة وصدق ، جزاه الله وجزى المسلمين عنه أحسن الجزاء . فإذا كان صدق أبى بكر في صحبة رسول الله من أسمى مظاهر العظمة الإنسانية القائمة على دعامة متينة من الإيمان السليم ، فتجرُّد أبى بكر في خلافته للدفاع عن دين الله وللدعوة إليه ولإقامة الإمبراطورية الإسلامية لايقل في جلال سموه عن صحبته الرسول وإيمانه الصادق به وبكل ما أوحاه الله إليه . وتاريخ خلافته جدير لذلك بأن يفصّل أدق التفصيل .

> أثر اضطراب المراجع في المؤرخين

هذا الاضطراب في المراجع ، وهذا التأثر في تصوير عهد الحليفة الأول بعوامل لا يقرّ النقد التاريخي الكثير منها ، قدكان له ما رأيت من أثر في كتب المتقدمين ، ثم كان له أثره فيما تلا ذلك من جهود من أخذوا عنهم وحاولوا أن يستنبطوا صورة الحقيقة كاملة من كتبهم .

ولقد بلغ هذا التأثر ببعض المتأخرين أن جعلهم لا يقفون عند عهد أبى بكر إلا لِـمامـًا ثُمُّ يتخطونه إلى عهد عمر فيطيلون الوقوف عنده . بل لقد يبلغ الأمر ببعضهم أن يوازن بين عهد أبي بكر وعهد عمر ليفاضل بينهما . وهذه مفاضلة لا موضع لها بين رجلين بلغ كل منهما من مراتب العظمة ما قل أن يبلغه سياسي أو حاكم لأمَّة في تاريخ العالم كله . ولقدكان عهد عمر من أعظم عهود الإسلام لا ريب . فيه استقرت قواعد الإمبراطورية ، واستتب نظام الحكم ، ورفّ لواء الإسلام على مصر وغير مصر من البلاد التي اعتزَّ بها الروم واعتزَّ بها الفُرُس . لكن هذا العهد الفاروق العظيم مدين لعهد الصد يق ومتم له كد ين خلافة الصديق لعهد الرسول وإتمامها له .

المسلمان

على أن الدراسات التي تمتَّت والكتب التي وضعت عن أبي بكر وعهده جهود المتشرقين في العصور الأخيرة كانت أدني إلى الدقة والإنصاف . ومن الحق عليَّ أن أشيد بما كان للمستشرقين من فضل السبق إلى هذه الدقة وإلى هذا الإنصاف ، على تحيز بعضهم تحيزاً دفعت إليه العاطفة الدينية. فقد صنف « الأب ماريني » كتابه عن « خلفاء محمد » في القرن الثامن عشر ؛ وصنَّف «كوسان برسفال » مؤلفه « رسالة في تاريخ العرب » في أوائل القرن التاسع عشر ؛ وكتاب « السير وليم ميور » عن « الحلافة الأولى » يرجع إلى سنة ١٨٨٣ . وفي أثناء ذلك ، وإلى وقتنا الحاضر ، لم يبرح المستشرقون فى ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول يمحصون العهود الإسلامية المختلفة تمحيصهم غيرها من عصور التاريخ فى مختلف أنحاء العالم .

> أما وقد ذكرت جهود المستشرقين ، فمن الحق على أيضا أن أذكر جهود المؤرخين المسلمين والعرب ، وماكان من إنصافهم عهد الصدّيق ومحاولتهم الدقة في أمره .

> أرّخ السيد رفيق العظم لهذا العهد منذ بضع عشرات من السنين في الجزء الأول من كتابه «أشهر مشاهير الإسلام» ؛ وكان متأثراً بطريقة الأقدمين فى كثير من مواقفه . وتحدّث المرحوم الشيخ محمد الخضرى فقال فى ختام محاضرة له : « إنا نقول فى ذلك قولاً صريحاً: لولا أبو بكر وعزيمته القوية . بعد معونة الله وتأييده ، ما كان تاريخ المسلمين يسير سيره الذي عرف . حصل ذلك في وقت استولى فيه الذهول على أفئدة المسلمين كافة حتى أقواهم شكيمة وأشدهم قلباً » .

وأفرد الأستاد عمر أبو النصر الجزء الأول من كتابه « خلفاء محمد "

والآن ، وقد وفقنى الله لوضع هذا الكتاب ، فهل تتيح لى الأقدار أن أردفه بآخر عن عهد عمر ، وبثالث وبرابع حتى أتم ما دار بخاطرى أن أقوم به من دراسات فى تاريخ الإمبرطورية الإسلامية ؟ ذلك أمر علمه عند ربى . لقد استقر منى العزم أن أدون لعهد عمر . لكن بين العزم والتنفيذ مدى أرجو الله أن ييسره لى ، مع صدق يقينى بقوله تعالى :

«وَلاَ تَقُولَنَ لِشَيهِ إِنِّى فَاعِلَ ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ، وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ».

وأختم هذا التقديم بالضراعة إلى الله أن يوفق العلماء والباحثين لمتابعة البحث في حياة الصدرة بق وفي عهد خلافته ، حتى تتم ببحوثهم الصورة التي حاولت أن أجلوها في هذا الكتاب . وأحمد الله لما صادفني من التوفيق فيا حاولت . من الله الهدى ، وبه التوفيق ، وإليه يرجع الأمركائه .

المرين المرافي

أمل

# *الفصل الأول* أبو بكر فى حياة النبى

نشأته الأولى وقلة الأخبار ليس فيما انحدر إلينا من الروايات عن نشأة أبى بكر الأولى ما يعاون على تعرُّف شخصيته في هذا الطوَّر من حياته. فما يروى عن طفولته وعن صباه لا غناء فيه. وما يروى عن أبيه وعن أمه لا يعدو ذكر اسميهما ، وذكر ماكان من أبيه بعد أن أصبح أبو بكر رجلا من كبار المسلمين له في حياة أبيه أثر ، ولا أثر لأبيه في حياته . وإنما يعني المؤرخون من أمره بذكر قبيلته ومكانتها من قريش ، شأنهم في ذلك كشأنهم في غيره مما يتصل بتاريخ العرب ؛ إذ يرون في نسبتهم إلى قبيلة من القبائل ما يفسر بعض طباعهم وأخلاقهم . وقد يكون ذلك حسناً ، وقد يراه المؤمنون بمبدأ الوراثة صالحاً لتحقيق مذهبهم ، وإن غيرهم من المبالغة في تقديره ما يصرفهم عن الدقة في تمحيصه .

قبيلته وتوليته الزعامة فيها وأبو بكر من قبيلة تيشم بن مرّة بن كعب ؛ فهو يلتقى فى نسبه بالنبى ويرتفع إلى عدنان . وكان لكل من القبائل المقيمة بمكة اختصاص بأمر يتصل أو لا يتصل بمناصب الكعبة . فكان لبنى عبد مناف السقاية والرّفادة ، ولبنى عبد الدار اللواء والحيجابة والنّدوة ، وذلك قبل أن يولد هاشم جد النبى . أما قيادة الجيوش فكانت لبنى مخزوم أجداد خالد بن الوليد، وكانت الديات والمغارم لتيم بن مرة . وقد آل أمر الديات فى الجاهلية إلى أبى بكر حين اشتد ساعده فتولى الزعامة فى قبيلته ؛ لذلك كان إذا احتمل شيئًا منها فسأل قريشًا صدّقوه وأمضوا حمالة من نهض معه ، وإن احتملها غيره خذلوه .

وقد رُويتُ فى الإشادة بذكر تيم ومكانتها من قبائل العرب روايات تقصها كتب المتأخرين . ذكروا أن المنذر بن ماء السهاء طلب امرأ القيس بن حُمجر الكندى فأجاره المُعلَمَى التيمى ؛ فقال امرؤ القيس فى ذلك :

أقرَّ حَسَا امرِئ القيس بن محجر بنو تيم ، مصابيح الظلام

ولهذا البيت سمى بنو تيم « مصابيح الظلام » .

على أن ما تنسبه الروايات المختلفة لبنى تيم من الصفات لا يختلف عما ينسب لغيرها من القبائل، ولا يميزها لذلك بطابع خاص يفيد المؤرخ أويدل على صفة بذاتها فيمن ينسب إليها . فهذه الروايات تنسب إلى تيم من صفات الشجاعة والكرم والمروءة والنجدة وحماية الجار وما إليها ما تشترك القبائل العربية التي تعيش تحت سماء الجزيرة في التمدح به والانتساب إليه .

اسمه ولقبه وكنيته

لهذا لم يقف مؤرخو أبي بكر عند قبيلته أكثر مما ذكرت ؛ وإنما بدءوا روايتهم بذكره وذكر أبويه، ثم تخطو طفولته وصباه إلى شبابه وإلى ما كان يزاوله فيه من عمل . ذكروا أن اسمه عبد الله بن أبى قحافة ، وأن أبا قحافة أبوه واسمه عبان بن عامر ، وأن أم الحير أمه واسمها سلمى بنت صخر بن عامر . وروى أنه كان يدعى قبل الإسلام عبد الكعبة ، فلما أسلم دعاه رسول الله عبد الله . وقيل إنه كان يسمى عتيقاً ؛ لأنه لم يكن يعيش لأمه ولد ، فنذرت أمه إن ولد لما ولد أن تسميه عبد الكعبة ، وتتصدق به عليها . فلما عاش أبو بكر وشب سمى عتيقاً ، كأنه أعتق من الموت . على أن الرواة يذهبون إلى أن عتيقاً لم يكن اسمه وإنما كان لقباً غلب عليه لبياض لونه . وتذهب رواية أخرى إلى أن عائشة ابنته سئات : لم سمى أبو بكر عتيقاً ؟ فقالت : نظر أخرى إلى أن عائشة ابنته سئات : لم سمى أبو بكر عتيقاً ؟ فقالت : نظر طائفة من أصحابه فقال رسول الله : « من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذا » .أما كنية أبى بكر التي لزمته حياته فلم تذكر الروايات سببها ، فلينظر إلى هذا » .أما كنية أبى بكر التي لزمته حياته فلم تذكر الروايات سببها ، فان ذكر بعض المتأخرين استنباطاً أنه كُنين بها لأنه بكر بالإسلام قبل غيره .

صباه وشبابه

وقد عاش أبو بكر فى طفولته وصباه عيش أمثاله بمكة . فلما تخطّى الصبا إلى الشباب عمل فى التجارة بزازاً يبيع الثياب ، فو في كل التوفيق . وقد تزوج صدر شبابه من قدّ سيلة بنت عبد العرزي ، فولدت له عبد الله وأسماء مى التى لقبت من بعد ذات النطاقين . وتزوج بعد قد سيلة أم رومان بنت عامر بن عرفي عمر ، فاستولدها عبد الرحمن وعائشة . ثم تزوج بالمدينة من حبيبة بنت خارجة ، ثم من أسماء بنت عمرس فولدت له محمداً . وكانت تجارته أثناء ذلك تزداد سعة وتزيده ربحاً وثراء .

خلقه وخلقه

ولعل شخصه و سد سر اسباب نجاحه فى هذه التجارة ، فقد كان أبيض اللون . نحيفاً ، خفيف العارضين ، معروق الوجه ، غائر العينين ، ناقئ الجبهة ، عارى الأشاجع . كذلك وصفته ابنته عائشة أم المؤمنين . وكان رجلاً رضى الخلق . رقيق الطبع ، رزينا ، لا يغلبه الهوى ولا تملكه الشهوة . وكان لرزانته وحسن رأيه ورجاحة عقله ، لا يشارك قومه فى كثير من عقائلهم وعاداتهم . ذكرت عائشة أنه لم يشرب خمراً فى جاهلية ولا إسلام ، هذا على ما كان من حب أهل مكة الحمر وإدمانهم لها . وكان نسبابة ، حسن الحديث ، لطيف المعاشرة . وصفه ابن هشام صاحب السيرة فقال : «كان أبو بكر رجلا مألفناً لقومه ، محبباً سهلاً . وكان ربط تاجراً ذا خلق ومعروف . وكان رجال من غير وشر . وكان رجلا تاجراً ذا خلق ومعروف . وكان رجال .

حبّه بمكة واتصاله بمحمد وكان يعيش بمكة في الحي الذي تعيش فيه خديجة بنت خويليد ، ويعيش فيه التجار النابهون الذين تذهب تجارتهم في رحلتي الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن . ومُقامه بهذا الحي هو الذي ربط بينه وبين محمد بروابط الألفة بعد أن تزوج محمد من خديجة وانتقل إلى دارها . وكان أبو بكر يصغر محمداً بسنتين وأشهر . وأكبر الظن أن التقارب في السن والاشتراك في العمل والاتفاق في سكينة النفس و رضا الحلق ، وفي الرغبة عما تزاول قريش من عادات وعقائد – أكبر الظن أن هذا كناته كان ذا أثر في مودة محمد وأبي بكر مودة يختلف الرواة إلى أي حد توثقت عراها قبل أن يبعث محمد رسولا . فقد ذكر بعضهم أنها كانت وثيقة العرى قبل البعث ، وأن توثيق عراها كان ذا أثر في سبق أبي بكر إلى الإسلام . أما غير هؤلاء فيذكرون أن صلة الرجلين لم تتوثق أبي بكر إلى الإسلام . أما غير هؤلاء فيذكرون أن صلة الرجلين لم تتوثق ولعل أصحاب هذا الرأي يؤيدونه بما عرف من حب محمد العزلة والانقطاع ولعل أصحاب هذا الرأي يؤيدونه بما عرف من حب محمد العزلة والانقطاع عن الناس سنوات طويلة قبل بعثه . فلما بعثه الله واختاره لرسالته ذكر أبا بكر ورجاحة عقله ، فتحدث إليه ودعاه إلى الواحد الأحد ؛ ولم يتردد أبو بكر أن أباب العراداعي الله . ومن يومئذ توثقت الصلة بين الرجلين ، ثم زادها صدق أبي بكر

فى الإيمان بمحمد ورسالته متانة وقوة . كانت عائشة تقول : «ما عَهَـلَـتُ أَبَـوَى الإيمان بمحمد ورسالته متانة وقوة . كانت عائشة الا ورسول الله يأتينا فيه أبكرة وعشيَّة » .

عدم تردده في **قبول ا**لدعوة ، ومبيه

ومنذ اليوم الأول شارك أبو بكر محمداً فى الدعوة لدين الله . وكان إلف قومه إياه وحبتهم الجلوس إليه والاستاع لحديثه ، ذا أثر فى استجابة المسلمين الأولين لهذه الدعوة . فقد تابع أبا بكر على الإسلام عنمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبى وقاص ، والزبير ابن العوام . كما أسلم من بعدهم ، بدعوة أبى بكر ، أبو عبيدة بن الجراح وكثيرون غيره من أهل مكة .

وقد يعجب الإنسان كيف لا يتردد أبو بكر في قبول الدعوة إلى الإسلام أول ما وجهها محمد إليه ، وكيف يبلغ من عدم تردده أن يقول عنه رسول الله من بعد: « ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده فيه كبوة ، ونظر وتردد ، إلا ماكان من أبي بكر بن أبي قحافة ، ما عكمَم (١) حين ذكرته له وما تردد فيه » . وليس كل العجب أن محمداً ذكر له التوحيد ودعاه إليه فاستجاب له . بل أكبر العجب أن محمداً قص عليه حديث حراء والوحى الذى قرّل عليه ، فلم يتردد في تصديقه و إنما يزيل عجبنا ، أو يخفف منه ، أن أبا بكركان من حكماء مكة الذين يرون عبادة الأصنام حمقًا ومرَينيًا، وأنهكان يعرف من أمر محمد وأمانته وصدقه ورُجحان عقله ما لم يدع في نفسه موضعيًا للريبة فيا قص عليه مما رأى وسمع ، وبخاصة لأنه رأى في هذا الذي قصّه الرسول عليه ما يتفق وموجب الحكمة وما لا يتردد العقل في تصديقه والأخذ به . على أن ما يزول من عجبنا لا يغير من تقديرنا جرأة أبى بكر في إقدامه ومجاوزته المعروف للناسف موقف دعا غيره ممن وجمَّهت الدعوة إليهم للنظر والتردد والمّاس الأناة والروية . وجرأة أبي بكر و إقدامه أجدر بالتقدير لأنه كان تاجراً تقتضيه تجارته الحساب لصيلاته بالناس وعدم مواجهتهم بما يخالف مألوف آرائهم وعقائدهم خشية مايجره ذلك على معاملاته من سيئ الأثر . فما أكثر الذين لايؤمنون بالكثير من آراء الناس ويرونها ميناً باطلا وحديث خرافة ، ثم يكتمون

جرأته فى قبول الإسلام وفى الدعوة إليه

<sup>(</sup>١) ما عكم : ما تحبس وما انتظر ولا عدل .

ذلك أو يتظاهرون بنقيضه التماساً للعافية ، وجراً للمنفعة ، وحرصاً على ما بينهم وبين الناس من تجارة . وأنت لا تجد هذا النفاق في سواد الناس وعامتهم ما تجده في الخاصة والمثقفين منهم ، بل إنك لتجده فيمن نصبوا أنفسهم لزعامة الناس والإبانة لهم عن وجه الحق في الحياة . لا جرم ، وقل كان موقف أبي بكر منذ اللحظة الأولى ما ذكره رسول الله ، أن يكون موضع التقدير ، والإعجاب غاية الإعجاب .

وقيام أبى بكر بالدعوة إلى الإسلام أدعى إلى العجب . فلعل تاجراً مثله يقتنع بصدق محمد قد كان يقنع بتصديقه سراً ولا يظهرالناس على شيء من أمره حتى تظل تجارته متصلة . ولعل محمداً كان يقنع منه بذلك و يحمده له . فأما أن يظهر أبو بكر إسلامه ، وأن يدعو إلى الله ورسوله وأن يصل من دعوته إلى إقناع المسلمين الأولين بتصديق محمد ومتابعته على دينه ، فذلك ما لا عهد للناس به إلا فيمن سمَمت أنفُسهُم إلى حيث تقد ر الحق لذاته ، وترتفع به فوق منافع الحياة ، وترى فى تأييده والدعوة إليه ما يصغر من شأن الدنيا وعرضها وإن عظم . ولقد كان ذلك شأن أبى بكر فى صحبته محمداً منذ أسلم إلى أن اختار الله محمداً ، وإلى أن توفى أبو بكر من بعده .

وإنى لأذكر ما كان لإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الحطاب من أثر فى توطيد كلمة الإسلام ، وكيف أيد الله بهما دين الحق ، لما عرف عنهما من قوة بأس ، ومضاء عزم ، وصلابة تخيف من يناوئهما، ثم أذكر الصديق وإسلامه فلا أتردد فى القول بأنه أول من أيد الله به دينه . فهذا الرجل الرضى النفس ، الوديع الحلق ، الرقيق الطبع ، حتى لتسر عالدمعة إلى عينه لمرأى الألم يصيب غيره ، قد بلغت قوة إيمانه بالدين الجديد ، وبالرسول الذى جاء به من عند الله مبلغاً لا تدانيه قوة ولا يتغلب عليه سلطان . وهل كقوة الإيمان فى الحياة شيء! وهل كسلطانه فى الحياة سلطان! والذين يحسبون أن قوة البطش وسلطان البأس لهما فى الحياة الأثر البالغ يتورطون فى أفحش الحطأ . فالنفس الراضية المطمئنة إلى إيمانها بالحق ، الداعية إليه بالحكمة والموعظة الحسنة ، المتخذة من وداعة الحلق ، ورقة الطبع ، ومشاركة الضعيف والبائس فى ألم المبؤس والضعف وسائل دعوتها ، هذه النفس أجدر أن تبلغ من غايتها ما تريد ،

الصديق أول من أيد الله به دينه لأنها تندمج في غيرها من النفوس فتطبعها بطابعها وتصوغها على غرارها. ولقد كان ذلك أثره - رضى الله عنه - في السنوات الأولى من الدعوة المحمدية ، وبتي ذلك أثره إلى أن تولي الخلافة وإلى أن مات .

فهو لم يقف من تأييد الدعوة عند التحدث إلى أصحابه وإقناعهم بها . ولم يكفه أن يبذل للضعفاء والبائسين من رضا نفسه ووداعة خُلُقه ما يُعزيهم إنفاقه من ماله عماكان خصوم الدعوة ويرهقونهم به من أذى وتعذيب ، بلكان ينفق من ماله. وكان يصطفى بهذه النفقة أولئك الضعفاء والبائسين ممن هداهم الله إلى الحق فأذاقهم أعداء الحق الضر وابتلوهم بألوان البأساء . وحسبك أن تعلم أنه كان له يوم أسلم أربعون ألف درهم مدخرة من ربح تجارته ، وأنه أقام بعد إسلامه يتجر فيعنى وافر الربح ، فلما هاجر إلى المدينة بعد عشر سنوات لم يكن له من ذلك كله غير خمسة آلاف درهم . أما ساثر ماكان عنده وما ادخره من بعد . فقد ذهب في سبيل الدعوة إلى الله والدعوة لدينه ولرسوله . وأيسر ذلك ما افتدى به الضعفاء والأرقاء الذين أسلموا ، فعذ بهم سادتهم بإسلامهم ، وأذاقوهم الهُون ألوانا .

رأى أبو بكر يومنًا بلالاً الحبشى قد ألقاه سيده على الرمل في لظى الشمس ، ووضع حجراً على صدره وتركه ليموت لأنه أسلم . ولم يزد بلال وهو في هذه الحال على أن يكرر : «أحد "أحد" ». عند ذلك اشتراه أبو بكر وأعتقه. وعُمُدًا ب عامر بن فهيرة ، فاصطفاه أبو بكر راعيـًا لأغنامه . واشترى كثيراً كذلك من الموالى الذين يعذُّ بون ، رجالا ونساء وأعتقهم .

على أن أبا بكر لم يسلم من أذى قريش ، كما لم يسلم محمد من هذا الأذى على رغم مكانته من قومه ومنع بني هاشم له . ولم ير أبو بكر قريشًا تؤذى محمداً إلا وقف دونه وعرض حياته للذود عنه . روى ابن هشام أن شرّ ما نالت قريش من رسول الله قد كان بعد أن عاب دينهم وسب آ لهتهم . فقد اجتمعوا في الحيجر يوميًّا « فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم . وما بلغكم عنه ، حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه . فبينما هم في ذلك طُلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون : أنت الذي تقول

لحاية الضعفاء

مواقفه في مناصرة النبى كذا وكذا ؟ لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم ، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم أنا الذى أقول ذلك . فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه ، فقام أبو بكر رضى الله عنه دونه وهو يبكى ويقول : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ! ثم انصرفوا عنه . فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشاً نالوا منه قط » .

وليس هذا الموقف شيئًا إلى جانب غيره من المواقف التي تجلّي فيها إيمان أبي بكر بمحمد وبرسالته إيمانًا لاياين ولايتزعزع . وهذا الإيمان هو الذي جعل غير واحد من المستشرقين يتراجع دون اتهام النبي بما يتبهمه به غلاتهم . فما كان أبو بكر في رزانته ورجاحة عقله ليصل إلى هذا الإيمان لو لم يتنزه كل عمل من أعمال الرسول عن كل شبهة ، وبخاصة في ذلك الوقت الذي كان الرسول فيه موضع الاضطهاد من قومه . وهذا الإيمان الذي امتلأت به نفس أي بكر هو الذي وقي الإسلام أن ينصرف الناس عنه عندما حد "ثهم رسول الله بحديث الإسراء .

فقد تحدث محمد إلى أهل مكة بأن الله أسرى به ليلا من المسجد الحوام موقه من حديث إلى المسجد الأقصى ، وأنه صلى هناك ، وستخر المشركون من هذا الحديث ، الإسراء وساور الريب فيه طائفة بمن أسلموا ، وقال يومئذ غير واحد : هذا والله الأمر البيش ! والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة وشهراً مقبلة ، أيذهب محمد ذلك في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ! ! وارتد كثير ممن أسلموا وتردد كثير ون وذهبوا إلى أبى بكر لما يعلمونه من إيمانه وصحبته محمداً ، فذكر واله ما يقوله عن الإسراء . قال أبو بكر وقد تولاه الدهش لما سمع : «إنكم تكذبون عليه » . قالوا : « بلى ، ها هو ذاك في المسجد يحدث الناس » . قال أبو بكر : « والله لئن كان قد قاله لقد صدق ! إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من أبو بكر : « والله لئرض في ساعة من ليل أو نهار فأصد قه ، فهذا أبعد مما تعجبون منه » . وجاء أبو بكر إلى المسجد واستمع إلى النبي يصف بيت تعجبون منه » . وجاء أبو بكر إلى المسجد واستمع إلى النبي يصف بيت المقدس ، وكان أبو بكر قد جاءه ، فلما أتم النبي صفة المسجد الأقصى قال الموبكر : « صدقت يا رسول الله » . ومن يومئذ دعا محمد أبا بكر بالصد يق . الصدين أبو بكر الوبكر : « صدقت يا رسول الله » . ومن يومئذ دعا محمد أبا بكر بالصد ق الوبكر المسجد المسجد المسجد الأقصى قال السدين أبو بكر الصدي أبو بكر السدين أبو بكر السدين أبو بكر السدين أبو بكر المسجد النبي المسترق المهدين أبو بكر الهدين أبو بكر السدين أبو بكر السدين أبو بكر المسجد المنات السدين أبو بكر المهدين أبو بكر المدين أبو بكر الميد المنه المنه المنه المهدين أبو بكر المهدي المهدي المهدين أبو بكر المهد المهدين أبو بكر المهد المهدين أبو بكر المهدين أبو بكر المهد المهدين أبو بكر المهد المهدين أبو بكر المهدين أبو بكر المهدين أبو بكر المهد المهدين أبو بكر المهد المهدين أبو بكر المهد المهدين أبو بكر المهد المهدين أبو بكر المهدين أبو بكر المهدين أبو بكر المهدين أبو ب

أفخطر ببالك يوماً أن تسأل: ترى لو أن أبا بكر ارتاب كما ارتاب غيره في حديث الرسول عن الإسراء، هما عسى أن يحدث من أثر هذه الريبة في حياة الدين الناشئ ؟ وهل قد رّت ماقد يؤدى ذلك إليه من تضاعف عدد المرتدين، ومن بلبلة العقيدة في نفس غيرهم من المسلمين ؟ وهل ذكرت كيف ثبتت إجابة أبي بكر عقائد الكثيرين، وكبف حفظت للإسلام يومئذ مكانته ؟ إن كنت قد سألت وقد رّت وذكرت فلا ريب أنك لم تردد من بعد في الحكم بأن الإيمان الصادق أقوى سلطاناً في الحياة من قوى البطش والبأس جميعاً، وأن كل ة أبي بكر هذه كانت بعض عناية الله بدينه الحق، وأنها نصرته وأيسدته أكثر مما أيدته قوة حمزة وعمر من قبل، وهي لذلك حقيقة بأن تجعل لأبي بكر في تاريخ الإسلام المكان الذي جعله الرسول له حين قال: « لو كنت متخذاً في تاريخ الإسلام المكان الذي جعله الرسول له حين قال: « لو كنت متخذاً من العباد خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وإخاء وإيمان حتى عنه عليه بيننا عنده».

وكلمة أبى بكر فى الإسراء تدل على إدراك تام للوحى والرسالة لا يؤتاه كثيرون ، وتريك حكمة الله فى أن يختاره الرسول صفيته يرم اصطفى الله رسوله ليبلغ الناس رسالته . وهي كذلك الحجة البالغة على أن الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها فى السهاء ، يخلسُد أثرُها على الزمان بفضل الله ، فلا سلطان لذرمان عليه ولا يأتى عليه النسيان .

ما كان يقوم به بعد الإسراء

أقام أبو بكر من بعد حديث الإسراء يرعى تجارته في حدود ما تحتاج إليه من جهد العارف بمداخلها وغارجها ، وينفق جل وقته في صحبة الرسول ، وفي حماية الضعفاء الذين أسلموا ، وفي دفع أذى قريش عنهم ، وفي دعوة من تلين قلوبهم للإسلام . هذا وقريش تشتد في أذى النبي وفي أذى أبي بكر وسائر المسلمين : ولم يدر بخاطر الصد يق أن يهاجر مع المسلمين الدين هاجروا إلى الحبشة فراراً إلى الله بدينهم (١) ، بل ظل مع محمد بمكة يجاهد معه في سبيل

<sup>(</sup>١) تجرى رواية بأنه خرج مع المهاجرين إلى الحبشة فلقيه ابن الدغنة فقال له : « ويلك لا تهاجر . إنك تصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتكسب المعدوم ، وتمين على نوائب الدهر  $\alpha$  . وأجاره ، وأقام أبو بكر بمكة وأقام بفناء داره مسجداً يصلى فيه ويتلو القرآن . فخافت قريش أن يفتن نساءها وصبيانها فشكوه إلى ابن الدغنة فرد أبو بكر جواره وظل بمكة معرضاً للأذى .

الدعوة إلى دين الله ويتلقى عنه ما يوحي الله إليه ليذيعه في الناس ، ويبذل من رضًا ففسه ومن طيبة خلقه ومن حرّ ماله كل ما يستطيع بذله ، لخير من أسلم ، ولهداية من لم يسلم .

وما كان أحوج المسلمين بمكة يومئذ إلى هذا الجهد وإلى هذه الرعاية من أبي بكر ! فقد كان محمد يتلقى وحي ربه . وكان قد يئس من استجابة أهل مكة لدعوته ، فوجَّه همَّه إلى القبائل يعرض نفسه عليها ويدعوها إلى الله ، وقد ذهب إلى الطائف يستنصر أهلها فرد وه رداً غير جميل وكان في اتصاله بربه دائم التفكير في رسالته والدعوة إليها وفي الوسيلة لنجاح هذهالدعوة. هذا إلى أن قريشًا لم تسكت قط عنه ولم تنقطع عن مناوأته . إزاء ذلك كله أخذ أبو بكر نفسه بالتفكير في أمر المسلمين المقيمين بمكة ، وفي تنظيم الوسائل للسهر على طمأنينتهم .

وبغير المسلمين

ولئن لم تذكر كتب السيرة ولم يذكر من أرّخوا لأبي بكر من عمله اتصاله بالمسلس فى ذلك ما فيه غناء ، إنني مع هذا لترتسم فى نفسي صورة وإضحة من عنايته لللَّغُأنَّى قريتُنَّ ومن اتصاله الدائم بحمزة وبعمر وبعثمان وبكل ذى رأى فى المسلمين أو سلطان الدفع أذى قريش عن الضعفاء الذين أسلموا . بل إنبي لأتصور ما كان من اتصاله بغير المسلمين ممن أقاموا على دينهم ثم كانوا لا يرون أنه من الحق لقريش أن تناوئ من لا يقرها على عقيدتها في الأصنام وعبادتها . ولقد رأينا في سيرة الرسول كثيرين من هؤلاء قاموا يدفعون عن المسلمين أذي قريش ؟ ورأينا الذين قاموا في نقض الصحيفة إذ تعاهدت قريش على مقاطعة محمد وأصحابه وعلى محاصرتهم حتى احتمـّو الثلاث سنوات تباعـًا في شعب من شعاب الجبل بظاهر مكة ، لا يتصلون بالناس ولا يتحدثون إليهم إلا في الأشهر الحرم. ويقيني أن أبا بكر قد كان له في تحريك هؤلاء الذين لم يتابعوا محمداً على دينه ، والذين غضبوا مع ذلك لما يصيبه من آذي قريش ، أثر بالغ أدركه برفقه وحسن حديثه وجميل عشرته .

> وما قام به أبو بكر من حماية المسلمين إبَّان نشأة الدين هو الذي زاده من محمد قرباً ، وهو الذي ربط بين الرجلين برابطة إخاء في الإيمان جعلت

محمداً يصطفيه خليلا. فلما أذن الله لدينه أن ينتصر بقوة أهل يثرب بعد بيعتى العقبة ، أذن محمد لأصحابه فى أن يهاجروا إليها ، كما أذن لهم من قبل فى أن يهاجروا إليها ، كما أذن لهم من قبل فى أن يهاجروا إلى الحبشة . ولم تعرف قريش أيهاجر محمد مع أصحابه إلى يثرب ، أم يظل بمكة كما ظل بها حين هجرة المسلمين إلى الحبشة . أعرف أبو بكر من مقصد محمد ما لم تعرف قريش ؟ كل ما يروى عن ذلك أن أبا بكر استأذن محمداً فى الهجرة فقال له : « لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً » ولم يزد على ذلك .

إعداده للهجرة ثمالهجرة

ها هنا تبدأ صفحة أخرى من صحف الإيمان القوى الراسخ بالله ورسوله . فقد كان أبو بكر يعلم أن قريشًا قامت ، منذ عرفت بهجرة المسلمين إلى يثرب ، تردكل من استطاعت رده منهم إلى مكة ، لتقنينه عن دينه ، وتعذبه وتنكيّل به . ثم إنه علم أن المشركين اجتمعوا بدار الندوة يأتمرون بمحمد ليقتلوه . فإن هو صحب محمداً في هجرته فأقدمت قريش على قتل الرسول قتلتأبا بكر لا محالة معه . مع ذلك لم يتردد حين استمهله محمد ، بل شاعت الغبطة في أنحاء نفسه وأيقن أنه إن يهاجر مع الرسول يجعل الله له بذلك من الفصل والفخر مالا يعد له فضل ولا فخر ، وإن ينقنتل معه فإنما هو الاستشهاد الذي يتجزى صاحبه جنة الحلد .

ومن يومئذ أعد آبو بكر راحلتين وأقام ينتظر مصيره ومصير صاحبه . وإنه لني بيته ذات مساء إذ أقبل محمد كدأبه كل مساء ، وأخبره أن الله أذن له في الهجرة إلى يترب . ورغب الصديق إلى رسول الله أن يكون رفيقه في الهجرة ، فأجابه إلى ما طلب . وعاد محمد إلى بيته وفتيان قريش يحاصرونه مخافة أن يفر . وأسر محمد إلى على بن أبى طالب أن يتسجى برده الحضري الأخضر وأن ينام في فراشه ، ففعل ، فلما كان الشلك الأخير من الليل خرج في غفلة من فتية قريش إلى دار أبى بكر ، فإذا هو يقظ ينتظره . وخرج الرجلان من خوخة في ظهر الدار وانطلقا جنوباً إلى غار ثور وخرج الرجلان من خوخة في ظهر الدار وانطلقا جنوباً إلى غار ثور

أطلقت قريش فتيانها في كل واد وفي كل جبل ، يبحثون عن محمد ليقتلوه

فلما بلغوا ثوراً تسلقه أحدهم إلى الغار ، لعله أن يعثر به . وتصبت أبو بكر عرقاً حين سمع تناديهم ، وأمسك أنفاسه وبتى لا حراك به وسلم لله أمره . أما محمد فظل فيماكان فيه من ذكر الله والصلاة له ، واقترب أبو بكر من صاحبه وألصق به نفسه ، فهمس محمد في أذنه : « لا تحزن ، إن الله معنا » .

وأدار الفتى القرشى بصره فيا حول الغار فرأى العنكبوت نسجت على فرق العنكبوت نسجت على فرق الفتية ، فانصرف يقول الأصحابه الذين سألوه ماله لم يذهب إليه : « إن عليه العنكبوت من قبل أن يولد محمد » . وانصرف الفتية قافلين يعضون البنان فلما بعدوا نادى محمد : « الحمد الله ، الله أكبر » وازداد أبو بكر بما رأى إيمانياً وتثبيتاً .

إلام يرجع فزع الصديق حين كانا في الغار ؟ أفكان فزع أبى بكر حتى ليتصبب منه العرق ويمسك أنفاسه ويلتصق برسول الله بعض ما دعا إليه حبُّ الحياة والحرص عليها ، فهو يخشي على نفسه أن يصيبه المكروه ؟ أم أنه لم يفكر في نفسه ما فكر في رسول الله ، وأنه كان يود لو يفتدى رسول الله بنفسه إن استطاع ؟ روى ابن هشام عن الحسن ابن أبي الحسن البصرى قال : « انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليلا ؛ فدخل أبو بكر رضى الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمس الغار لينظر فيه سبع أو حيَّة ، يقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه » وذلك كان شأله في تلك اللحظة الدقيقة من حياته حين كان يسمع إلى فتيان قريش ، فيهمس في أذن النبي : « لو بصر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا » . لم يكن يفكر فيها قد يصيبه ، وإنما يفكر في رسول الله وفي مصير الدين الذي يدعو إليه بأمر ربه لو أن هؤلاء الفتيان ظفروا به فقتلوه . بل لعله لم يفكر في شيء بذاته تلك اللحظة ، وإنماكان شأنه شأن الأم تنخشي الخطر على ابنها ، فهى ترتجف وتفزع ويتولاها الهلعثم لايساعفها عقلها برأى أو تفكير ، فإذا دنا الحطر منها ألقت بنفسها في وجهه تريد أن تصدَّه أو تموت دونه . أم أن أبا بكر كان أشد من هذه الأم هلعاً وأكثر منها استهانة بالخطر إذا أقبل ؛ لأن إيمانه بالله ورسوله كان أقوى من حب الحياة ومن فطرة الأمومة ومن كل

ما تحسه نفوسنا أو يدور بخواطرنا . وما بالك بإيمان تجسم أمامه فى رسول الله فتجسمت معه كل المعانى المقدسة فى أعظم صورها قدسية وأسماها روحانية التصور الساعة أبا بكر فى مجلسه ورسول الله إلى جانبه ، وأصور الخطر محدقاً عليهما فلا يسعفنى خيالى بمنال يبرز كل ما فى هذه الصورة الفذة من حياة لا نظير لها فى كل صور الحياة .

أين افتداءالملوك والزعماء من افتداءرسول الله

قص التاريخ نبأ أشخاص وهبوا أنفسهم فداء زعيم من الزعماء أو ملك من الماوك. وفي عصرنا اليوم زعماء يقدسهم الناس ، فهم أحب إليهم من أنفسهم لكن موقف أبي بكر بالغار يختلف عن ذلك كل الاختلاف ، وهو لذلك جدير بالتحليل يقوم به أشد علماء النفس دقة ، وأكثرهم في التصوير براعة . فأين إيمان الناس بالزعماء أو بالملوك من إيمان الصديق بالرسول الذي اصطفاه الله فأوحى إليه دينه الحق!! وأين لذلك افتداء الناس ملوكهم وزعماءهم مما جال بخاطر الصديق في هذه اللحظة التي خشي فيها الخطر على حياة الرسول مما ثم كان أشد خشية ألا يدفع الخطر دافع ؟!! هذا مقام من السمو لا سبيل للرق إلى تصويره ؛ ولذا أمسك كتاب السيرة عن الحديث فيه أو كادوا .

وسكن الناس عن الرجلين وتولاهم اليأس من العثور عليهما ، فخرجا من مخبئهما وارتحلا ، يواجهان ما فى الطريق من أخطار لا تقل عما تعرّضا له بالغار . وحمل أبو بكر ما بتى له من ربح تجارته خمسة آلاف درهم . فلما بلغا المدينة وتلتى الناس رسول الله ببشر دونه كل بشر ، بدأ أبو بكر حياته فيها كأى رجل من المهاجرين ، و إن ظلّت له مكانته من رسول الله ، مكانة الحليل والصديق والوزير المشير .

أبو بكر بالمدينة

ونزل أبو بكر بالسنع من ضواحى المدينة على خارجة بن زيد من بنى الحارث من الخرز رَج . فلما آخى النبى بين المهاجرين والأنصار كان أبو بكر وخارجة أخوين . وأدرك أبا بكر أهله وأبناؤه الذين كانوا بمكة ، فاستعان بهم على الحياة . فقد عملت أسرته حملت أسرة عمر بن الحطاب وعلى بن أبى طالب في الزراعة في أراضي الأنصار مزارعة مع مملاكها . ولعل خارجة ابن زيد كان من هؤلاء الملاك ؛ فقد توثقت الصلة بينه وبين أبى بكر من بعد ، فتزوج ابنته حبيبة وجاءت منه بأم كلثوم ، وكانت حبيبة حاملا بها حين وفاته .

ولم تقم أسرة أبى بكر معه بدار خارجة بن زيد بالسُّنْح، بل أقامت أم رومان وابنتها عائشة وسائر أبناء أبى بكر بالمدينة ، بدار تجاور دار أبي أيوب الأنصاري حيث نزل النبي . وكان هو يتردد عليهم ، جاعلا معظم إقامته بالسُّنْح مع زوجه الجديدة .

وبعد قليل من مقامه بالمدينة أصابته الحمتَّى التي أصابت أكثر الذين إصابته بالحمى هاجروا إليها من أهل مكة ، بسبب ما بين موطنهم ومته عبد ترهم من تفاوت في الهواء ؛ فهواء مكة صحراوي جاف ، وهواء المدينة رطب لكثرة ما فيها من مياه وزروع. يروى عن عائشة أن أباها أصابه من هذه الحمي رَهـَقٌ متى لكان یهذی لشدة ما نزل به منها .

> فلما اطمأن إلى موطنه الجديد ، وإلى كلح أهله كدحاً أغناه عن الأنصار وجَّه كل همه إلى معاونة الرسول في تثبيت دعوته وتوطيد مركز المسلمين ، لايألو في ذلك جهداً ولا يضن " بتضحية .

ولقد كان الغضب لا يعرف إلى هذا الرجل الوادع سبيلا إلا حين يرى خصوم الدعوة من اليهود والمنافقين يسخرون منها و يكيدون لها . كان رسول الله قد عقد بين اليهود والمسلمين عهداً أن يكون لكلّ حرّية ُ الدعوة إلى دينه ، وأن يباشر من شعائره ما يشاء . وكانت اليهود قد حسبت أول الأمر أنها قادرة على أن تكسب المسلمين من أهل مكة ليكونوا عوناً لهم على الأوس والخزرج. فلما سُقط في أيديهم وعجزوا عن التفرقة بين المهاجرين والأنصار، بدءوا يكيدون غضبة الصديق للمسلمين ويسخرون من دينهم . اجتمع رهط من يهود على رجل منهم يقال له فينْحاص ، وكان من علمائهم وأحبارهم ، ودخل عليهم أبو بكر فرآهم كذلك ، فقال لفينُحاص : « ويحك يا فنحاص ! اتَّتَى الله وأسلم ! فوالله إنك لتعلم أن محمداً لرسول الله ، قد جاءكم بالحق من عنده ، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل » . قال فنحاص وعلى شفتيه ابتسامة السخر والتهكم : «والله ، يا أبا بكر ، ما بنا إلى الله من فقر ، وإنه إلينا لفقير ، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا . وإنا عثه لأغنياء ، وما هو عنا بغني . ولوكان عنا غنيتًا ما استقرضنا أمواانا ، كما يزعم صاحبكم . ينهاكم عن الربا ويعطيناه

على فنحاص

ولو كان غنيًّا عنًّا ما أعطانا » . و إنما يشير فنحاص بعبارته هذه إلى قوله تعالى :

« مَنْ ذَ الَّذِي يُقْر ضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَمنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً » . فلما رأى أبو بكر أن الرجل يستهزئ بقول الله ووحيه إلى نبيه ، لم يملك نفسه أن ضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً وقال : « والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك أي عدو الله! ».

أليس عجبًا أن تكون في أبى بكر هذه الحدة وهو من هو لين طبع ورقة خُمُلُتُق ووداعة نفس ، وأن تكون فيه وقد جاوز الخمسين

وهذه الغضية على فنحاص تذكرنا بغضية مثلها ، كانت له قبلها بأكثر من عشر سنين . ذلك حين غلبت الفرس الروم ؛ والفرس مجوس ، والروم أهل كتاب . فقد حزن المسلمون لتهكيم المشركين بهم وزعمهم أن الروم غُلُـبت لأنهم أهل كتاب مثلهم . وتحدث مشرك في الأمر أمام أبي بكر وألح في الحديث ، فاغتاظ أبو بكمر وراهنه عشرة جمال على أن تغلب الروم المجوس قبل عام . ذلك يدلك على أنه لم يكن شيء في الحياة يثير ثائرة أبي بكر أو يهيج غضبه إلا ما اتصل بعقيدته وبإيمانه الصادق بالله ورسوله . كان هذا دأيه وهو في الأربعين وظل هذا دأبه حين جاوز الخمسين ، وحين تولى الخلافة من بعد ودبر أمر المسلمين.

سلطان الاعان

وهذا الإيمان الصادق قد ملك على أبي بكر كل مشاعره في كل أطوار على أبى بكر حياته منذ اتبَّع الرسول. وأنت تستطيع أن تفسر كل أحواله النفسية وكل أعماله وتصرفاته إذا نظرت إليها من هذه الناحية المعنوية . أما ما خلاها فقد كان ضعيف الأثر عنده ؛ فلا تجارته ، ولا أسرته ، ولا أهواؤه ، ولا شيء مما يتأثر به الناس في الحياة ومما كان يتأثر به كثير من المسلمين في ذلك العهد ، قد كان ذا سلطان عليه . بل كان قابه ، وكان عقاه ، وكانت روحه ، خالصة كلها لله ورسوله ، وكانت كلها الإيمان الذي بلغ من مراتب الإيمان علياها ، مراتب الصد يقين ، وحسَّن ذلك منَّقاما!

انظر إليه بعد ذلك في غزوة بدر : عد لل المكيون صفوفهم ، وعد ل النبي صفوف المسلمين للقتال ، وبني المسلمون عريشاً للنبيُّ في المؤخَّرة ، بإشارة

موقف الرسول فى غزوة بدر سعد بن معاذ ، حتى إذا لم يكن النصر فى جانبهم لحق رسول الله بالمدينة ، وأقام أبو بكر مع النبى فى العريش يرقب معه سير المعركة . فلما ابتدأت ، ورأى عمد كثرة عدوه وقلة رجاله ، استقبل القبلة واتجه بكل نفسه إلى ربه ، وجعل يَسنشده ما وعده ، ويهتف به أن يتم له النصر ويقول : «اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذّب رسولك! اللهم فنصرك الذى وعدتنى! اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تُعبد » وما زال يهتف بربه ماداً يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه ؛ ولم يطمئن حتى خفق خفقة من تعاس رأى خلالها نصر الله ، وانتبه من بعدها مستبشراً ، وخرج إلى الناس يحرضهم ويقول لهم : «والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل في عتل صابراً عتسباً ، مقبلا غير مدبر ، إلا أدخله الله الجنة » .

موقف الصدّيق في بدر كان هذا موقف الرسول: لم يطمئن إلى انتصار رجاله القليلين على أعدائه الكثيرين، حتى اتصلت روحه بسر من ربه أراء النصر، وكشف أمامه حجب هذا اليوم الحاسم فى حياة الإسلام. أما أبو بكر فظل إلى جانب الرسول ممتلئاً إيمانياً بأن الله لا ريب ناصر دينه، ممتلئاً مع إيمانه بالنصر إعجاباً بالرسول فى مناجاة ربه، وإشفاقاً على الرسول لشدة خوفه من مصير ذلك اليوم. وهذا ما دعاه، والرسول يهتف وينادى ويناشد ويستنجز ربته ما وعده، ويكرر ذلك ويعيده حتى سقط رداؤه، أن يتهيب به وهو يرد الرداء على منكبيه: يا نبى الله بعض مناشدتك ربتك، فإن الله منجز لك ما وعدك! ».

حب الرحمة والحق مجتمعين في قلبه ألف الناس في كثير من المؤمنين بعقيدة لا يمارون فيها ولا يداجون ، أن يبلغ منهم التعصب لعقيدتهم مبلغاً يجعلهم أشداء لا يهنون ، غلاظاً لايلينون . بل إن منهم لكثيرين لا يطيقون النظر إلى وجوه من يخالفونهم في هذه العقيدة . هؤلاء يرون أن الإيمان الحق يقتضيهم هذا التعصب وهذه الشدة والغلظة . أما الصديق فكان ، على جلال إيمانه وعظم تعصبه لهذا الإيمان وشدته فيه شدة لا تهن ولا تردد ، بعيداً عن الغلظة ، قريباً إلى اللين ، عفواً عند القدرة ، عسناً متى تم لإيمانه النصر ، بذلك جمع في قلبه بين مبدأين من أسمى

المبادئ الإنسانية ؛ حب الحق ، والرحمة . فني سبيل الحق كان يستهين بكل شيء ، وبالحياة قبل كل شيء . فإذا علمت كلمة الحق ، غلب فيه جانب الرحمة ، وانقلب مؤمنًا بها إيمانه من قبل بالحق ، ضعيفًا لها حتى لتذرف عينه الدمع ترسله مدراراً .

موقفه من آسري بدر

تم النصر للمسلمين في بدر فرجعوا إلى المدينة ومعهم أسرى قريش . وكان هؤلاء يطمعون في الحياة ، وفي العود إلى مكة ، وإن أغلوا الفداء. لكنهم كانوا يخشون شدة محمد و بطشه بهم بعد الذي أذاقوه وأصحابه سنوات مُقاممه بينهم. قال بعضهم لبعض : « لو بعثنا إلى أبي بكر فإنه أوصل قريش لأرحامنا ، وأكثرهم رحمة وعطفًا ، ولا نعلم أحداً آثرَ عند محمد منه ». وبعثوا إلى أبي بكر فقالوا له : « يا أبا بكر إن فينا الآباء ، والإخوان ، والعمومة ، و بني العمومة ؛ وأبعدنا قريب . كلم صاحبك يمن علينا أو يفادنا » . فوعدهم خيراً . وخافوا أن يفسد ابن الخطاب عليهم أورهم ، فتحدثوا إليه بمثل حديثهم لأبي بكر ، فنظر إليهم شزراً ولم يجب . وأقام أبو بكر نفسه شفيع هؤلاء القرشيين المشركين عند رسول الله، فجعل يستعطفه عليهم ويُـلين قلبه لهم ، ويدفع حجج عمر فى الشدة بهم ، ويذكر ما بينهم وبين النبي من قرابة . وهو إنما صنع ما صنع من ذلك لما فطر عليه من طيبة القلب والإيمان بالرحمة كإيمانه بالحق والعدل . ولعله كان يرى بعين بصيرته أن لسلطان الرحمة الغلب آخر الأمر، وأن الناس ينزلون على حكم صاحبها وعلى عقيدته ما رأوا رحمة إنسانية سامية ، مبرأة من الضعف ، منزهة عن الهوى ، لا تحركها في النفس إلا القوة والقدرة، و إلا سلطان الإنسان على نفسه سلطانًا يكبح من بطش القوة و يلين من عسف القدرة .

> اتجاء حياتة بعد بدر

كانت غزوة بدر مبدأ حياة جديدة للمسلمين ، وكانت كذلك مبدأ اتجاه جديد في حياة أبى بكر . بدأ المسلمون ينظّمون سياستهم إزاء قريش وإزاء من ناوأهم من القبائل المحيطة بهم ، وبدأ أبو بكر يشتغل مع النبى بهذا التنظيم أضعاف شغله بحماية المسلمين أيام مُقامه بمكة . فقد كان المسلمون جميعًا يعلمون أن قريشًا لن يهدأ لها بال حتى تأخذ بثأرها من بدر ؛ وكانوا يعلمون يعلمون

أنهم فى حاجة إلى حماية دعوتهم الناشئة ، وإلى دفع كل معتد عليهم . فلا بد من التقدير لذلك كله ، وتدبير الأمر له . وما كان لأبى بكر ، وموقفه من رسول الله ما رأيت ، أن يشغل نفسه من بعد بغير هذا التقدير والتدبير ، حتى لا تكون فتنة داخلية فى المدينة بتحريض اليهود والمنافقين ، وحتى لا يغزو المدينة غاز من الخارج .

کان هو وعمر وزیریالرسول

والحق أن نصر المسلمين ببدر قد أعز كلمتهم ، فحرك في نفوس منافسيهم حقداً عليهم أي حقد . حرك في نفوس اليهود حفائظ كانت ساكنة ، وحرك في قلوب القبائل الحجاورة للمدينة مخاوف كانت مطمئنة . ولم يكن بد أ ، لاتقاء ما ينجم عن هذا وذاك ، من سياسة حكيمة ، وتقدير دقيق ، ومشاورة متصلة بين النبي وأصحابه . وقد اتخذ النبي من أبي بكر وعمر وزيرين يمحص على ضوء ما بينهم من تباين في الطبع مع صدق في إخلاص المشورة ، ما ينظم به سياسته الناشئة . هذا مع مشاورته غيرهما من سائر المسلمين ، مشاورة كان لها أثرها الكبير في جمع الكلمة ، وفي توزيع التبعة على الجميع ، توزيعاً يُشعير كل واحد بأن عليه منها قسطاً ونصيباً .

وكان من أثر ما تحرك من حفائظ اليهود أن حاصر المسلمون منهم بنى قسَيْنُهُاع وأجلوهم عن المدينة . وكان من أثر ما تحرك من مخاوف القبائل أن جعل المحيطون بالمدينة منهم يجتمعون للاعتداء عليها ، فإذا سمعوا بمخروج محمد إليهم ولدَّوْا فراراً وملئت قلوبهم رعباً .

موقفه فی غزوة أحد وكانت هذه الأنباء تصل مكة ، فلا تصد قريشًا عن التفكير في الثأر البدر . ولقد ذهبت تلتمس هذا الثأر ، فالتقت بالمسلمين عند أحد ، فدارت الدائرة وجه النهار عليها ؛ لكن مصير اليوم تغير حين خالف رماة المسلمين أمر النبي ، وتركوا مواقفهم وانطلقوا يغنمون مع الغانمين . فقد اهتبل خالد بن الوليد الفرصة فأوقعت قريش بالمسلمين فاضطربوا ؛ وأصيب النبي بحجارة كان المشركون يقذفونها ، فوقع لشقّه وأصيب في وجهه ، وتنادت قريش أنه مات . ولولا أن أحاط به من أبطال المسلمين من افتدو ه، بأنفسهم وأرواحهم ، لكان طة في خلقه من يومئذ شأن غير هذا الشأن . ومن يومئذ صار أبو بكر أكثر

ملازمة ً للنبي في غزواته وحين مقامه بالمدينة .

وأنت تذكر أن حياة المسلمين ، إلى أن استقر لهم الأمر بعد فتح مكة وإسلام ثقيف بالطائف ، قدكانت حياة غزو ، ودفعاً للغزو ، أو استعداداً لدفعه . دع عنك الغزوات الصغرى التي كانت أدنى إلى المناوشات . فقدكان اليهود ، وعلى رأسهم حيي أبن أخطب ، لا يفتأون يؤلنبون على المسلمين . وكانت قريش تبذل جهد الطاقة لإضعافهم والقضاء على سلطانهم . فكانت غزوات بنى النشفير والحندق وبنى قريشظة وما تخللها من الغزوات ، أثر سياسة اليهود ، وحقد قريش .

صار أبو بكر أكثر ملازمة للنبى فى هذه المواقف والمواقع جميعًا ، وهو أشد ما يكون برسالته إيمانيًا وتصديقًا . فلما اطمأن رسول الله إلى منتعبة المدينة وآن له أن يوجّه خُطته توجيهًا جديداً يمهد الله به لإكمال دينه ، كان لأبى بكر مواقف زادت المسلمين اقتناعًا بأنه الرجل الذى يلى رسول الله مكانة من نفوسهم ، وسموًا فى تقديرهم .

موقفه في الحديبية

بعد ست سنوات من هجرة المسلمين إلى المدينة أذَّن محمد في الناس بالحج إلى البيت العتيق . وبلغ قريشًا مسيرة القوم ، فأقسموا لا يدخل محمد مكة عليهم عنوة . وأقام محمد وأصحابه بالحدد يبية بظاهر مكة ، وهو مستمسك بالسلام ، رافض كلّ دعوة إلى منازلة قريش ، معلن أنه جاء حاجًا ولم يجئ غازيًا . وتبادل مع قريش الرسل ، وانتهى الأمر بينه وبينهم إلى عهد رضى به أن يرجع عنهم عاميّة ، وأن يعود إليهم العام الذي يليه .

غضب كثير من المسلمين ، بينهم عمر بن الخطاب ، لتراجعهم ورجوعهم ، ورأوا في هذا العهد إعطاء للدنية في دينهم . أما أبو بكر فآمن وصد في بحكمة رسول الله . فلما نزلت سورة الفتح آمن الناس جميعاً بأن عهد الحديبية كان فتحاً مبيناً ، وبأن أبا بكر كان الصديق في هذه ، كما كان في غيرها من مواقفه .

كانت الدعوة الإسلامية تزداد على الأيام كمالا ؛ وكان المسلمون بالمدينة الدياد قوة المسلمون بالمدينة المسلمين وإتبال يزدادون بذلك بأسًا وقوة . وكان من مظاهر قوتهم أن حاصروا اليهود في الوفود خيّنبتر وفدك وتيماء ، وأخضعوهم لسلطانهم ، تمهيداً لإجلائهم عن بلاد

العرب ، ثم كان من مظاهر قوتهم وكمال الدعوة أن أرسل محمد إلى الملوك والأمراء بفارس ، وُبزَ نطية ، ومصر ، والحيرة ، واليمن ، وما جاور بلاد العرب أو دخل فيها من الإمارات ، يدعوهم إلى الإسلام . فأما المظهر الأسنى لهذا الكمال وهذه القوة ، فذلك فتح مكة ، وحصار الطائف . بهذا كله تألُّق نور الدين الجديد في شبه الجزيرة ، وجاوزها إلى الإمبراطوريتين العظيمتين اللتين كانتا قابضتين على ناصية العالم فى ذلك العصر : الروم، وفارس، وبذلك اطمأن الرسول والمسلمون إلى نصر الله ، وإن استمسكوا بخُطة الحذر ، حتى لا يدهمهم من أية ناحية من يحاول أن يُنغشِّي هذا النور أو أن يضعف

وحين رأت العرب هذه القوة جاءت وفودهم تترى من أنحاء شبه الجزيرة ، تانينورالإسلام تعلن إيمانها بالدين الجديد . أليس هذا الداعي إليه قد كان وحيداً فريداً ، وها هو ذا قد انتصر على اليهود، وعلى النصاري، وعلى المجوس، وعلى المشركين!! وهل ينتصر إلا الحق! وهل آية أدل على أن دعوته هي الحق الحالص من انتصاره على هؤلاء جميعًا ، وهو لا يبتغي عليهم سلطانًا ، ولا يطلب إليهم إلا أن يؤمنوا بالله ، وأن يعملوا الصالحات!! هذا منطق إنساني أقرَّه الناس في كل زمن وآمنوا به أينها وجدوا . وهو منطق يقره العقل ما أثبتت السنون قية حجته فلم يغلبه غالب .

وأذن الله أن يتم المسلمون فروض دينه . والحج تمام هذه الفروض . حج أب بكر لكن تتابع الوفود لم يتح لرسول الله أن يغادر المدينة إلى بيت الله الحرام . لذلك بالناس أمر أبا بكر أن يحج بالناس ، فخرج في ثلاثمائة من المسلمين ، حجوًا وطافوا وسَعَوْا . وفي هذا الحج أعلن على بن أبي طالب إلى الناس – أو أعلن أبو بكر فى رواية أخرى – أن لا يحج بعد ذلك العام مشرك . ثم أجـّل الناس أربعة أشهر ، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم . ومن يومثذ إلى اليوم ، وإلى ما يشاء الله ، لم يحج إلى البيت الحرام مشرك ، ولن يحج إليه مشرك .

وفى السنة العاشرة من الهجرة ، حج رسول الله حمَجَة الوداع ، وحج حجة الوداع أبو بكر معه . وسار صلى الله عليه وسلم ، وصحبه نساؤه جميعًا ، وتبعه من ثم بعث أسامة

العرب ماثة ألف أو يزيدون . ولم يطل مـَقام النبي بالمدينة بعد عوده من الحج ، حتى أمر بتجهيز جيش لتَجب إلى الشام ، جعل فيه المهاجرين الأولين ، ومنهم أبو بكر وعمر . وعسكر هذا الجيش بالجرف ، ثم ترامى إليه أن رسول الله مرض ، فلم يتحرك إلى غرضه ؛ لأن المرض اشتد بالنبي شدة أثارت مخاوف الناس عليه .

أسيفٌ وإنه متى يقم متقامك لا يتسمع الناس ، فلو أمرت عمر ! قال : مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم متقامك لا يتسمع الناس، فلو أمرت عمر! فقالت له حفصة ، فقال: إنكن لأنتن صواحب يوسف . مروا أبا بكر فليصل بالناس! فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصب منك خيراً » .

وصلى أبو بكر بالناس كأمر النبي . وإنه لغائب يوماً إذ دعا بلال إلى الصلاة ونادى عمر أن يصلِّي بالناس . وكان عمر جهير الصوت ، فلما كبرَّر في المسجد سمعه محمد من بيت عائشة ، فقال : « فأين أبو بكر ؟ يأبي الله ذلك والمسلمون » . ولقد ظن بعضهم أن النبي استخلف أبا بكر من بعده بما أنه قد أمره بالصلاة مكانه ؛ فالصلاة بالناس أول مظهر للقيام مقام رسول الله .

وفي أثناء هذا المرض خرج محمد إلى المسلمين يوميًّا بالمسجد ، وقال فها قاله لهم : « إن عبداً من عباد الله خيـَّره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله » ، ثم أمسك . وقد أدرك أبو بكر أن النبي إنما يعني نفسه ، فأجهش بالبكاء وقال : « نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا » ، وأمر محمد أن تقفل أبواب خليل سول الله المسجد إلا باب أبى بكر ، ثم قال مشيراً إلى الصدِّيق : « إنى لا أعلم أحداً كان أفضل في الصحبة عندي يداً منه . وإني لو كنت متخذاً من

العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وإخاء وإيمان حتى يجمع الله بيننا عنده ».

وفى اليوم الذى قبض فيه النبى خرج ساعة الصبح إلى المسجد ، معتمداً على على "بن أبى طالب والفضل بن العباس، وكان أبو بكر يصلّى ساعتئذ بالناس . فلما رأى الناس النبى فرحوا وتفرّجوا ، فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم . وأحس أبو بكر أنهم لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله ، فتأخر عن مكانه ، فأوما إليه النبى : أن كما أنت ، وجلس رسول الله عن يسار أبى بكر فصلتى قاعداً .

وعاد النبّى بعد هذه الصلاة إلى دار عائشة. لكنه ما لبث أنعاودته الحمى ، فدعا بإناء فيه ماء بارد جعل يضع يده فيه و يمسح بمائه وجهه . و بعد سويعة من ذلك اختار الرفيق الأعلى ، واختار ما عند الله .

وترك رسول الله هذه الحياة الدنيا ، وقد أكمل الله للناس دينهم ، وأتم عليهم نعمته . فاذا يصنع العرب من بعده ؟ إنه لم يستخلف خليفة ؛ ولم يضع للحكم نظاماً مفصلا . فليجتهدوا ، ولكل مجتهد نصيب .

## *الفصل الثاني* بيعة أبي بكر

ذهول المسلمين بعد وفاة الني

اختار الله رسوله إلى جواره فى الثانى عشر من ربيع الأول عام ١١ للهجرة (الثالث من شهر يونيو سنة ٦٣٢ للميلاد). وكان صلى الله عليه وسلم صبح ذلك اليوم قد شعر بشىء من العافية من مرضه ، فخر ج من بيت عائشة إلى المسجد ، وتبحد ث إلى المسلمين ، ودعا لأسامة بن زيد بالخير ، وأمره أن يسير لغزو الروم . فلما تطاير إلى الناس أن رسول الله قد مات بعد سويعات من جلوسه بينهم وحديثه إليهم تولاهم الذهول ، وقام عمر بن الحطاب فيهم خطيباً ينفى الخبر ، ويذكر أن رسول الله ما مات ، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران ؛ فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات . وانطلق عمر يهدد القائلين بوفاة الرسول ويذكر أنه صلى الله عليه وسلم سيرجع إليهم فيقطع أيديهم وأرجلهم .

موقف أبى بكر من وفاة النبي

وكان أبو بكر قد ذهب إلى داره بالسننج من ضواحي المدينة بعد أن عاد النبي عليه السلام من المسجد إلى دار عائشة . فلما نما في الناس نبأ وفاته ذهب في أثر الصديق من أبلغه إياه فكر راجعاً ، فبصر بالمسلمين وبعمر يخطبهم ، فلم يقف بل قصد إلى بيت عائشة حيث ألني النبي صلى الله عليه وسلم مسجي في ناحية من البيت ، فكشف عن وجهه وجعل يقبله ويقول : «ما أطيبك حياً وما أطيبك ميتاً!» ، وخرج إلى الناس فقام فيهم فقال : «أيها الناس ، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله حي من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله حي الرسل . أفين مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم ومن ين ينقلب على الرسل . أفين مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينفيلب على عمر الله الله قد مات . هذه الآية خر إلى الأرض ما تحمله رجلاه ، وأيقن أن رسول الله قد مات . هذه الآية خر إلى الأرض ما تحمله رجلاه ، وأيقن أن رسول الله قد مات . ووجم الناس لما سمعوا ولما رأوا ، وأقاموا في ذهولهم لا يدرون ما يصنعون .

تصوير ناحية من نفسيته

نقف هنيهة ها هنا لنصور ناحية من نفسية أبي بكر يدل عليها موقفه هذا أبلغ الدلالة . فلو أن رجلا من المسلمين جاز أن يبلغ منه الجزع لوفاة الرسول ما بلغ من عمر ، لكان ذلك الرجل أبا بكر ؛ فهو صفى النبي وخليله ، ومن آثره في كل موقف على نفسه . وهو الذي أجهش بالبكاء لقول رسول الله: « إن عبداً من عباد الله خيَّره الله بين الدنيا وبين ما عنده ، فاختار ما عند الله ». وهو الذي قال حين سمع هذه الكلمة والعبرة تخنقه: « نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا». لكن جزّعه لوفاة الرسول لم أيذهله ما أذهل عمر . وهو لم يلبث حين أيقن أنَّ الله اختار رسوله إليه ، أن خرج إلى الناس وخطبهم بما قرأت .

> قوته النفسية إلى المستقبل

وهذه الكلمات التي ألقاها عليهم ، وهذه الآية التي تلاها من القرآن لإقناعهم ، تدل على قوة في مواجهة الحقائق تنأى بصاحبها عن أن يذهله نبأ فاجع كموت رسول الله . وقد اقترنت هذه القوة النفسية بصفة أخرى زادتها جلالا ومهابة ، هي بُعُنْدُ النظر إلى المستقبل. وهاتان الصفتان تثيران العجب من رجل كله الرفق والرقة ، وكاه التقديس لمحمد والمحبة له أكثر من حبه الحياة وما فيها.

وهذه القوة النفسية البالغة التي كانت سند أبي بكر في هذه الساعة العصيبة الرهيبة ، ساعة فجيعة المسلمين لفقد نبي الله ورسوله ، هي التي كانت سنده في . الساعات الكثيرة العصيبة التي مرَّت من بعد ُ به وبالمسلمين ، وهي التي وَقَتِ المسلمين ووقت الإسلام فتنة لولاها لتعرَّضوا لمحن لا يعلم إلا الله ماكان يصيبهم ويصيب النشأة الجديدة من جرائها .

لمن عسى أن

لم يكن عمر والمسلمون الذين أحاطوا به واستراحوا إلى قوله إن النبي لم يمت ، ينتقل الأمر من إلا الذين أذهلهم النبأ عن التفكير فيما وراءه . أما الذين أيقنوا بحقيقة هذا النبأ أول ما عرفوا به ، فلم يَشْنِهم الحزن عن هذا التفكير . فقد آل أمر المدينة إلى الرسول بعد أن استقر بها ، وبعد أن تم لدينه السلطان فيها . فلمن عسى أن ينتقُل هذا الأمر من بعده ، وقد امتد سلطان الرسول على ساثر العرب يعد أن دانوا بالإسلام ، وبعد أن ارتضى الكتابيون الذين أقاموا على دينهم أن يدفعوا الجزية ؟ ترى أيظل للمدينة هذا السلطان ؟ وإن ظل لها فلمن من أهلها يؤول ؟ .

على المهاجر ين

لقد كان الأنصار من أهل المدينة بجدون على المهاجرين أنهم آووهم موجدة الأنصار ونصروهم أول ما جاءوا إليهم ضيوفًا مع الرسول ، فلما اطمأنوا أرادوا أن يستأثروا بالأمر دونهم . كانت هذه روحهم في عهد النبي ، فكان من الطبيعي أن تظهر واضمحة حين وفاته ؛ بل لقد ظهرت في حياة الرسول بعد فتح مكة وغزاة حنين والطائف. فقد أجزل محمد العطاء من فيء هذه الغزاة إلى المؤلَّفة قلو بُهم من أهل مكة . فلما رأى الأنصار ذلك تحدَّث فيه بعضهم إلى بعض وقال قائل منهم : لتى والله رسول الله قومه . فلما بلغت هذه المقالة النبي طلب إلى سعد بن عُبادة سيد الخزرج أن يجمعهم إليه ، فلما اجتمعوا قال لهم : « يا معشر الأنصار ، ما قالة " بلغتني عنكم ، وجيدة " وجدتموها في أنفسكم ! ألم آتكم صُلاً لا فهداكم الله ، وعالة فأغناكم الله ، وأعداءً فألـَّف الله بين قلوْبكم ؟ » . وأطرق الأنصار لما سمعوا ، وكان كل جوابهم : « بلى ! الله ورسوله أمن ُّ وأفضل » . وسألهم الذي : « ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ! » . فظلوا مطرقين ولم يزيدوا على أن قالوا : « بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ لله ورسوله المن ُ والفضل » .

الأنصار وعطاء المؤلفة قلوبهم

> هنالك تولى محمد الجواب عنهم فقال : « أما والله لوشئتم لقلتم فلصد قتم ولصُّد قتم : أتيتنا مكذ بمَّا فصد تناك ، ومخذولاً فنصرناك وطريداً فآويناك ، وعائلاً فأسيناك » قال هذه العبارة والتأثر باد عليه ، ثم أردف : « أوجدتم ، يا معشر الأنصار في لتُعاعـَة من الدنيا تألفتُ بها قومًا ليتُسلموا وو كلتكم إلى إسلامكم!! ألا ترضون يا معشر الأنصار ، أن يذهب الناس بالشاة والبعير ، وترجعون برسول الله إلى رحالكم!! فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار . ولو سلك الناس شعباً وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار». ولقد بلغ من تأثر الأنصار بهذه العبارة التي صدرت من أعماق قلب النبي ، فقالها وكله العطف والمحبة لأولئك الذين بايعوه ونصروه وأعزّوه أن بكوا وقالوا: « رضينا برسول الله قيسميًا وحظيًّا » .

الأنصار حين . فتح مكة

ولم يكن فيء حُنْسَيْن وعطاء المؤلفة قلوبهم أول ما أثار المخاوف في نفوس الأنصار ، بل ثارت مخاوفهم قبل ذلك وعلى أثر فتح مكة ، حين رأوا النبي يقوم على الصفا ويدعو ، وحين رأوه يحطم الأصنام ويتم فى يوم واخد ما دعا إليه منذ عشرين سنة فقدخيرًل إليهم أنه تارك المدينة فعائد إلى وطنه الأول وقال بعضهم لبعض : «أترون رسول الله إذ فتحالله عليهأرضه وبالمهلقيم بها ؟». فلما اتصل بمحمد نبأ مخافتهم قال: «معاذ الله. المحيا محياكم، والممات مماتكم». طبيعيٌّ وذلك كان شعور الأنصار أن يسرعوا إلى التفكير في أمر مدينتُهم أول ما عرفوا أن النبي مات . تُرَى أيظل أمر هذه المدينة وأمر العرب إلى المهاجرين الذين أقامواضعافيًا بمكة لا مأوى لهم ولانصير حتى أعزَّتهم المدينة، الأنصار في أم يكون الأمر لأهل هذه المدينة الذين قال فيهم الرسول إنه أتاهم مكذباً سقيفة بني الله ومحذولاً "فنصروه ، وطريداً فآروه ، وعائلاً فآسـوه ؟ تحدث بعض الماعدة الله فا سـوه ؟ تحدث بعض الأنصار إلى بعض في هذاً، وتداعوا إلى سقيفة بني ساعدة . وكان سعد بن عبادةً مريضًا في داره فأخرجوه إليهم ليكون صاحب الرأى فيهم . وأصغى سعد إلى حديثهم ، ثم قال لابنه أو البعض بني عمه : ﴿ إِنَّى لَا أَقَدَّر لَشَّكُواَى أَنْ أَسْمُ عِمْ التموم كلهم كلامى ، ولكن تلقّ منى قولى فأسمعهـُمـُوه » ، ثم جعل يتكلم فينقل خطبة سعد بن الرجل إلى الحاضرين كلامه . قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : « يا معشر عبادة في الأنصار ، إن لكم لسابقة في الدين ، وفضيلة " في الإسلام ليست لقبيلة من العرب . إن محمداً عليه السلام لبث بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن ، وخلع الأنداد والأوثان ، فما آمن به من قومه إلا رجال قليل ؛ وما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله ولا أن "يعرزُ وا دينه ، ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيماً عُمُوا به . فلما أراد لكم ربكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنَّعمة، فرزقكم الله الإيمان به وبرسُوله ، والمنع له ولأصحابه، والإعزاز له ولدينه ، والجهاد لأعدائه ، فكنتم أشد الناس على عدوه منكم ، وأثفله على عدوّه من غيركم ، حتى استقامت العرب لأمر الله طوعيًّا وكرهيًّا ، وأعطى البعيد المقادة صاغراً داخراً ، وحتى أثخن الله عز وجل لرسوله بكم الأرض ، ودانت بأسيافكم له العرب ، وتوفاه الله وهو عنكم راض ، وبكم قريرُ عين ؛ فاستبدوا بهذا الأمر دون الناس ، فإنه لكم دون الناس » .

سمع الحاضرون مقالة سعد ثم أجابوه بأجمعهم : « وفقت فى الرأى ، وأصبت في القول، ولن نعدو ما رأيت . نوليك هذا الأمر؛ فإنك فينا مـقنـَع، ولصالح المؤمنين رضا ».

أفكان هذا الإجماع صريحاً قوياً صادراً عن عزيمة لا تهن ولا تكبو ؟ . لو أنه كان كذلك لأسرع القوم إلى بيعة سعد بن عبادة ، ولدعوا الناس إلى متابعتهم على بيعته ولكن القوم ما لبنوا أن ترادو الكلام بينهم قبل أن يقبل أحد على بيعة سعد : قال قائل منهم : « فإن أبت مهاجرة قريش فقالوا : نحن المهاجرون ، وصحابة وسول الله الأولون، ونحن عشيرته وأولياؤه ، فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده ؟ » . وأنصت الحاضرون إلى هذا القول ، ورأوا فيه من الحق ما حسبه بعضهم لا يدفع . هنالك قالت طائفة منهم : « فإنا نقول إذن منا أمير ومنكم أمير . ولن نرضى بدون هذا الأمر أبداً » .

هذا أول الوهن

ولم يخف على ابن عبادة ما تنطوى عليه هذه المقالة من تردد يقعد بصاحبه دون غايته ؛ لذلك قال حين سمعها : « هذا أول الوهن » . ولعله إنما رآها أول الوهن أن رأى الذين يقولونها من بني الأوْس. فما كان بنو السُخَزُرَج ليقولوا مثلها وهو رئيسهم الذي يرشحونه لولاية الأمر من بعد الرسول. والأوس والخزرج كانوا دائمًا على خلاف بينهم، مند نزل أجدادهم الأولون المدينة قادمين من اليمن حين هجرة الأزْد إلى الشمال . فقد ألني هؤلاء الاجداد اليهود بالمدينة فخضعوا لسلطانهم زمناً ، ثم ثاروا بهم وأنزِلوهم عن مكان السلطان منهم . ومن يومئذ نشبت بين القبيلتين خصومة طالما ردَّت السلطان لليهود . ورأى الفريقان ما يجره ذلك عليهم من ضعف ، فهموا أن يولوا عليهم أحدهم عبد الله بن محمد من الخزرج ، بعد أن أفنت وقعة 'بعاث الكثيرين منهم ، وأعات كلمة إسرائيل بينهم . وإنهم لكذلك إذ قدم منهم جماعة مكة حاجّين ، فتعرّض لهم النبي يدعوهم إلى الله ، وقال بعضهم لبعض : « والله إنه للنبي الذي تواعدكم به يهود ، فلا يَسْتِيقِنُبَّكم إليه » . ثم أجابوا دعوته ، وأسلموا وقالوا له : « إنا تركنا قومنا - أى الأوس والخزرج - ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، فعسى أن يجمعك الله بهم ؛ وإن يجمعهم عليك فلا رجل أعز منك » وعاد هؤلاء إلى المدينة ، فأنبئوا قومهم بما رأوا ، فكان ذلك مقدمة بيعة العقبة الكبرى، ومقدمة هجرة الرسول إلى المدينة ، وبدء انتشار الإسلام فيها .

جمع الدين الجديد كلمة المؤمنين به ، ثم زادهم التفافهم حول النبي إخاء

ومودة . بذلك ضعف سلطان اليهود ضعفاً مهاد بلحلائهم من بعد عن المدينة وعن بلاد العرب جميعاً . على أنه بقيت مع ذلك في نفوس الأوس والخزرج آثار من خصومتهم الأولى ، كانت تبدو كلما حركها من اليهود أو المنافقين من ادَّ عي الإسلام باطلا ليفرّق بين أهله . وذلك ما يدعو إلى الظن بأن سعد بن عُبَادة لم يقل حين نظر إلى القوم في السقيفة يستمعون إلى من يقول: منا أمير ومن قريش أمير : « هذا أول الوهن » إلا لأن أصحاب هذه المقالة كانوا من بني الأوس .

بينًا كان الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتداولون أمرهم بينهم يريدون أن ينفردوا بالسلطان على العرب ، كان عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وطائفة من كبار المسلمين ومن سوادهم يتحدثون بالمسجد عن وفاة الرسول ، وكان أبو بكر وعلى بن أبى طالب وأهل بيت النبي يحيطون بجثمانه ويعدون العدة لتجهيزه ودفنه . وبدأ ابن الخطاب مذ أيقن بوفاة النبي يفكر فيما عسى أن يكون الأمر من بعده . ولم يدرُر بخـ لده أن الأنصار سبقوه إلى هذا التفكير ، أو أنهم يريدون أن يستبدوا بالأمر دون الناس. قال ابن سعد في الطبقات: « أتى عمر أبا عبيدة بن الجراح ، فقال : ابسط يدك فلأبايعك ، فأنت أمين ابن الحطاب هذه الأمة على لسان رسول الله . فقال أبو عبيدة لعمر : ما رأيت لك فَهَمَّة (١) وأب عبيدة قبلها منذ أسلمت . أتبايعني وفيكم الصدّيق وثاني اثنين » وإنهم لني هذا الحديث إذ جاءهم نبأ الأنصار واجتماعهم في سقيفة بني ساعدة . فأرسل عمر إلى أبي بكر في بيت عائشة أن اخرج إلينا ، فأجاب أبو بكر الرسول : « إنى مشتغل» . فرد عمر وسوله يقول لأبي بكر: « إنه قد حدث أمر لا بدلك من حضوره ».

حديث عمر ابن الحراح عن الحلافة

وخرج أبو بكر إلى عمر وقد تولاه العجب ، أيّ أمر يمكن أن يدعى إليه فيصرفه عن جهاز رسول الله! قال عمر: « أمنا علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يولوا هذا الأمر سعد بن عبادة ، وأحسنهم مقالة من يقول منا أمير ومن قريش أمير!! » ولم يتردد أبو بكر حين سمع ذلك

أبوبكروعمر وأبو عبيدة يذهبون إلى سقيفة بنيساعدة

<sup>(</sup>١) الفهة : السقطة والجهلة .

أن مضى مع عمر مسرعين إلى السقيفة ومعهما أبو عبيدة بن الجراح . وكيف يتردد والأمر أمر المسلمين ومصيرهم ، بل أمر هذا الدين الذي أوحى إلى محمد ومصيره ! إن حول جمّان الرسول أهله يقومون بما يجب لجهازه ودفنه ، فلينطلق مع صاحبيه إلى السقيفة ، فذلك واجب عليه لله ورسوله لا يستطيع غيره أن ينهض به . وهو لم يتخل يوماً عن أداء الواجب والنهوض بأجسم التبيعات وإن اقتضاه ذلك بدل ماله ونفسه .

مضى ثلاثة الرجال لم يثنهم أن لقيهم عاصم بن عدى وعويم بن ساعدة فقالا لهم : ارجعوا فإنه لا يكون ما تريدون . فلما قالا : « يا معشر المهاجرين ، لا تأتوهم واقضوا أمركم » قال عمر : « والله لنأتينيَّهم » .

اجتماع السقيفة وعظيم خطره وبلغ الثلاثة السقيفة والأنصار لا يزالون في حوارهم لم يبايعوا سعداً ولم يقطعوا في ولاية الأمر برأى . ودهش الأنصار حين رأوهم فأمسكوا عن القول ، وكأنما سنقط في أيديهم . وسأل عمر بن الخطاب عن رجل مزمثل بين ظهرانتيهم من هو ، فأجابوا : هذا سعد بن عبادة به وجع . وجلس أبو بكر وصاحباه بين القوم وكل تتمشى في نفسه هواجس يسأل نفسه عم يسفر هذا الاجتماع ؟

والحق أنه كان اجتماعاً جليل الخطر فى حياة الإسلام الناشئ . ولولا ما أبدى أبو بكر فى هذا الاجتماع منقوة الحزم وصلابة الإرادة لأوشك هذا الدين الجديد أن يثور الخلاف عليه فى موطنه كما ثار فى مواطن أخرى من بلاد العرب ، وأن يثور وجثمان صاحب الرسالة ما يزال فى بيته لم يثو فى قبره .

أرأيت لو أن الأنصار أصروا على أن يستبدوا بالأمر دون الناس استجابة للدعاء سعد بن عبادة ولم ترض قريش أن يكون لغيرها الأمر ، فأى مسرح للثورة كانت تصبح مدينة الرسول! ولأية ثورة جائحة مسلحة وجيش أسامة فى أحشائها فيه المهاجرون وفيه الأنصار وكلهم مدجب بسلاحه قد لبس درعه واتخذ للقتال عدته!! ولو أن المهاجرين الذين ذهبوا إلى السقيفة كانوا غير أبى بكر وعمر وأبى عبيدة ممن ليس لهم فى نفوس المسلمين جميعاً ما لوزيرى

رسول الله ولأمين الأمة من مكانة ، لشجر الحلاف بينهم وبين الأنصار ، ولحيف على جماعة المسلمين من الاختلاف وما يجر إليه ، ولكَّان لذلك أثره الذي لا يفكر اليوم فيه مؤرخ ، ولممَّا وقف الأكثرون من اجتماع السقيفة عند رواية الحوادث وذكر الخطب التي تبودلت وما تم على أثرها من بيعة أبي بكر . أما الذين يقدرون الحوادث قدرها ، فيرون لهذا الاجتماع التاريخي من الأثر في حياة الإسلام ما كان لبيعة العقبة الكبرى ، وما كان لهجرة الرسول من مكة إلى المدينة ، ويرون فيما كان من أبى بكر وحسن تصرفه في الموقف عمل الرجل السياسي ، بل رجل الدولة البعيد مرمى النظر ، والذي يقدر النتائج ويرتب للاحمالات ، ويوجه كل جهده إلى الغرض الذي يريد أن يحقق به أعظم الحير ويتقى به كل ضرّ أو أذى .

الهجوم السلمي

أبو بكر يدأ ألفنا في حياتنا الحاضرة عبارات يصوّر بها الساسة أحوالا أو أعمالا يحسبونها بدُّعنَّا لَمْ يسبقهم إليه في التاريخ أحد . ومن مألوف ما نسمع في هذا الزمن عبارة « الهجوم السلمي » . وهذا الهجوم السلمي لم يكن مجهولا في العصور الماضية . بل هذا الهجوم هو ما لجأ إليه أبو بكر وأتمه صاحباه في ذلك الاجتماع التاريخي الجليل الخطـَر .

لمًّا اطمأن بالمهاجرين الثلاثة المجلس خرج الأنصار من صمتهم وزايلتهم دهشتهم ، ولم يُخْتُفِ أشدهم حماسة حرصهم على أن يكون الأمر من بعد الرسول لهم . قال عمر : « وكنت قد زوّيت (١) كلاماً أردت أن أقوم به فيهم ، فلما أن دفعت إليهم ذهبت لأبتدئ المنطق ، فقال لي أبو بكر : رويداً حتى أتكلم ثم انْطيق معد بعد بما أحببت » . إنما خشى أبو بكر شدة عمر في القول وليس الموقف موقف شدة أو عنف بل موقف سياسة وحسن مدخل. نهض أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وذكر رسول الله وما جاء به من رسالة التوحيد ثم قال :

> خطبته الأولى فى الأنصار

« . . . عظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم ، فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه ، والإيمان به ، والمؤاساة له ، والصبر معه ، على شدة

<sup>(</sup>۱) زویت : جمعت . ویروی « زورت » .

أذى قومهم لهم ، وتكذيبهم إياهم، وكلّ الناس مخالف لهم زار عليهم ، فلم يستوحشوا لقلة عددهم ، وشَنَدَف (١) الناس لهم ، وإجماع قومهم عليهم . فهم أول من عبد الله فى الأرض ، وآمن بالله وبالرسول ، وهم أولياؤه وعشيرته ، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم .

« وأنتم يا معشر الأنصار ، من لا <sup>\*</sup>ين كر فضلُهم فى الدين ، ولا سابقتهم العظيمة فى الإسلام ، رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله ، وجعل إليكم هجرته ، وفيكم جلة أزواجه وأصحابه . فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم . فنحن الأمراء وأنتم الوزراء ، لا تفتاتون بمشورة ، ولا تقشضى دونكم الأمور » .

نحن الأمراء وأنتم الوزراء ، لا تفتاتون بمشورة ، ولا تقضى دونكم الأمور . ما أقرب هذا القول من رأى الأنصار الذين قالوا : منا أمير ومن المهاجرين أمير . وهذا القول أدخل فى باب النظام وأدنى إلى أن تسير الأمور سيرة صلاح وإصلاح . هذا حق . ولعل أبا بكر قصد إليه فكان قصده حسن السياسة وبعد النظر . ولعل الأوس الذين كانوا ينفسون على الخزرج قد استراحوا إليه . ولعل كثيرين من بنى الخزرج أنفسهم لم ينفروا منه . فهذا أبو بكر لم يرد للمهاجرين أن يستبدوا بالأمر دون الناس كما فعل سعد بن عبادة . بل جعل الأنصار وزراء فأشركهم فى الأمر ولم يشرك غيرهم ، وإن كان من غيرهم فى بعض أنحاء شبه الجزيرة من هم أكثر قوة وأعز نفراً . وهو إنما أشركهم على الأساس الذى جعل به الإمارة للمهاجرين : مقامهم فى السبق إلى نصر الرسول وتأييده .

لا جرم إذن أن يستريح الجميع إلى هذا القول ، فهو عدل كل العدل ، وأساسه الحق كل الحق .

ورأى الذين أخذت منهم الحماسة للأنصار مأخذها ما ترك كلام أبى بكر فى نفوس أهل السقيفة ، وخشوا أن ينفض إجماعهم الأول وأن يغصبهم المهاجرون الأمر ويستأثروا بالسلطان دونهم ، هنالك قام أحدهم فقال : «أما بعد ، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام . وأنتم يا معشر المهاجرين رهط

رد الأنصار عل أبي بكر

<sup>(</sup>١) الشنف د البغض.

منا وقد دَفَّت دافَّة من قومكم وإذا هم يريدون أن يختزلونا (١) من أصلنا ويغصبونا الأمر » ولم يرض أبو بكر أن يذر مقامه بعد هذا الذي سمع ، فتوجُّه كرة أخرى للأنصار فقال : « أيها الناس؟ نحن المهاجر ون أول الناس إسلاميًّا ، وأكرمهم أحسابًا ، وأوسطهم داراً، وأحسنهم وجوهمًا ، وأكثرهم ولادة في العرب ، وأمسهم رحميًا برسول الله. أسلمنا قبلكم ، وقد منا في القرآن عليكم ، فقال تبارك وتعالى : ( والسَّابِقُونَ الأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. وَالأَنْصَار والَّذِينَ اتَّبَهُوهُمْ يِإِحْسَانِ ) ، فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار إخواننا في الدين ، وشركاؤنا في ألَّفيء ، وأنصارنا على العدو . أما ما ذكرتم فيكم من خير ان تعرف الرب فأنتم له أهل ، وأنتم أجدر بالثناء من أهل الأرض جميعاً ؛ فأما العرب فلن تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ، فمنا الأمراء ومنكم الوزراء » .

هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش

كرر أبو بكر هذه الكلمة الأخيرة التي تركت من الأثر في النفوس أول ما قيلت ما توجَّس غلاة الأنصار معه خيفة، فقام الحباب بن المنذر ابن الجموح فقال:

> تحرج الموقف بين آلمهاجرين والأنصار

« يا معشر الأنصار! املكوا عليكم أمركم، فإن الناس في فيئكم، ولن يجترئ مجترئ على خلافكم، ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم . أنتم أهل العز والثروة ، وأولو العدد والمنعة والتجربة ، وذوو البأس والنجدة ، وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون . فلا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم، وينتقض عليكم أمركم . أبى هؤلاء إلا ما سمعتم . فمنا أمير ومنكم أمير » .

لم يكد الحباب يفرغ من حديثه حتى نهض عمر بن الحطاب ، وكان قد أمسك قبل ذلك عن الكلام طوعيًا لأبي بكر ، فقال : « هيهات لا يجتمع اثنان في قَـرَن . والله لا ترضي العرب أن يؤمر وكم ونَـبَيّـها من غيركم ، ولكن العرب لا تمتنع أن تُتولى أمرها من كانت النبوة فيهم و ولى أُ أمورهم منهم ، ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين . من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته، إلا مُدُّل بباطل ، أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة! » .

<sup>(</sup>١) أَنْ يَخْتَزِلُونَا : أَنْ يَقْتَطُعُونَا وَيُذْهِبُوا بِنَا مَنْفُرِدِينَ .

وأجاب الحباب عمر: « يا معشر الأنصار! املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر . فإن أبتُوا عليكم ما سألتموه فأجلوهم عن هذه البلاد، وتولَّوا عليهم هذه الأمور. فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم ، فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين . أنا جلد يلهما المحكك وعلد يشها المرجس ! أما والله إن شتتم لنعيدتها 

قال عمر وقد سمع لهذا النذير : « إذن يقتلك الله » وأجاب الحباب : « بل إياك يقتل » .

هاتان العبارتان الأخيرتان نذير شر . ولو أن الحباب كانت في جانبه كثرة الأنصار لكان أيسر ما ينشأ عنها أن يضجوا وأن يسرعوا إلى نصرته بالإقبال على مبايعة سعد بن عبادة ، وليفعل المهاجرون بعد ذلك ما يشاعون . ولعل طائفة منهم قد تغامزت بذلك أو بشيء يشبهه يكون جوابًا لهذا الحوار العنيف بين عمر والحباب. بل لقد ذكر الطبرى أن الحباب انتضى سيفه وهو يتكلم ، تدخل أب عبيدة فضرب عمر يده فسقط السيف ، فأخذه عمر ثم وثب على سعد بن عبادة . على أن أبا عبيدة بن الجراح تدخلً في الأمر وكان قد لزم الصمت إلى تلك اللحظة ، فقال موجهاً حديثه إلى أهل المدينة : «يا معشر الأنصار! كنتم أول من نصر وآزر ، فلا تكونوا أول من بدّل وغيّر » .

مقالة بشير بن النعان الخزرجي وانتهز بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير من زعماء الخزرج هذه الكامة الحكيمة من أبي عبيدة فقام بين قومه وقال:

« إنا والله وإن كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين ، ما أردنا به إلا رضا ربنا ، وطاعة نبينا ، والكدح لأنفسنا . فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغي من الدنيا عَرَضًا ؛ فإن الله ولى النعمة علينا بذلك . ألا إن محمداً صلى الله عليه وسلم من قريش وقومه أحق به وأولى . وايم الله لا يرانى الله أنازعهم في هذا الأمر أبداً. فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم » .

وأجال أبو بكر بصره في الأنصار ليرى ما تركت مقالة بشير من الأثر

فيهم ، فألنى الأوس وكأنما يهمس بعضهم في أذن بعض وألني بني الخزرج يبدو على الكثير منهم أن قول بشير أقنعهم ، فأيقن أن الأمر قد استوى وأن اللحظة لحظة الفصل فلا ينبغي أن تترك. وإذ كان جالسًا بين عمر وأبي عبيدة فقد أخذ بيدكل منهما ، وقال يدعو الأنصار إلى الجماعة ويحذرهم الفرقة ثم أردف : « هذا عمر وهذا أبو عبيدة ، فأيهما شئتم فبايعوا » .

هنالك كثر اللغط وحيف الاختلاف. أيبايعون عمر وهو على ما هو عليه من شدة ، وهو مع ذلك وزير النبي وأبو حفصة أم المؤمنين! أم يبايعون أبا عبيدة ولم يكن له إلى يومئذ في المسلمين ما كان لعمر من كلمة ومقام! لكن عمر لم يدع لهذا الخلاف أن تنبت شجرته ؛ فقد نادى بصوته الجهورى : يبايعان أبا بكر « ابسط يدك يا أبا بكر » . وبسط أبو بكر يده فبايعه عمر وهو يقول : « ألم يأمر النبي بأن تصلى أنت يا أبا بكر بالمسلمين ! فأنت خليفة الله . فنحن نبايعك لنبايع خير من أحب رسول الله منا جميعاً » .

وبايع أبو عبيدة وهو يقول : « إنك أفضل المهاجرين ، وثانى اثنين إذهما فى الغار ، وخليفة رسول الله على الصلاة أفضل دين المسلمين . فمن ذا ينبغى له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك ! » وإن عمر وأبا عبيدة يبايعان أبا بكر إذ أسرع بشير بن سعد فبايعه .

بشير بن سعد يبايع أبا بكر

عند ذلك ناداه الحُباب بن المنذر: يا بشير بن سعد ، عققت . ما أحوجك إلى ما صنعت! أنفيست الإمارة على ابن عمك! (يقصد ابن عبادة).

قال بشير : لا والله! ولكنى كرهت أن أنازع قومًا حقًّا جعله الله لهم . والتفت أسيُّد بن حُضَيُّر زعيم الأوس إلى قومه وهم ينظر ون إلى ما صنع بشير بن سعد وقال لهم : « والله لأن وليتها الحزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبنًا أبداً. قوموا فبايعوا أبا بكير ». وقام الأوس فبايعوا أبا بكر . ثم قام من الخزرج من اطمأنوا إلى كلام بشير يبايعون مسرعين ، حتى ضاق بهم المكان من السقيفة . وكاد الناس ف تكاثرهم على البيعة يطنون سعد بن عبادة . فقال ناس من أصحابه :

الأوسوا لحزرج يبايعون ببعة السقيفة

سعد بن عبادة يأب أن يبايع اتقوا سعداً لا تطنوه . قال عمر : اقتلوه قتله الله ! ووجه إلى سعد كلاماً عنيفاً . فقال له أبو بكر : «مهلا يا عمر ! الرفق ها هنا أبلغ » . وحمل سعداً أصحابه فأدخلوه داره حيث بقي أياماً ثم قيل له : «أقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع قومك » . وأبى سعد أن يبايع وقال : «أما والله حتى أرميكم بما فى كنانتى من نبثل ، وأخضب سنان رمحى ، وأضر بكم بسينى ما ماكته يدى ، وأقاتلكم بأهل بيتى ومن أطاعنى من قوى ، فلاأفعل » . فلما اتصل هذا الحديث بأبى بكر قال له عمر : « لا تدعه حتى يبايع » . وخالف بشير رأى عمر فقال : «إنه قد لج وأبى ، وليس بمقتول حتى يقتل ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته ، فاتركوه ؛ فليس تركه بضاركم ، إنما هو رجل واحد » .

وسمع أبو بكر إلى رأى بشير وأجازه، وتركوا سعداً؛ فكان لايصلَّى بصلاتهم، ويحج ولا يفيض بإفاضتهم . وأقام على ذلك حتى مات أبو بكر .

تمت بيعة أبى بكر بالسقيفة وجثمان النبى لا يزال فى بيته من حوله أهله:
على بن أبى طالب والعباس بن عبد المطلب ومن اشترك معهم فى جهازه ، وعلى
مقربة منهم فى المسجد طائفة من المهاجرين . وتمت هذه البيعة كما رأيت فى أثر بيعةالسقيغة
أحوال جعلت بعض الرواة ينسب إلى عمر بن الحطاب أنه قال : إنها كانت
فلتة . فأما غير هؤلاء الرواة فيرى أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة ذهبوا على اتفاق
بينهم أن يكون الأمر لأبى بكر . وأيما هاتين الروايتين فالذى لا مرية فيه
أن ما تم فى السقيفة قد وقى الإسلام الناشئ فتنة ليس يعلم إلا الله ما كان
يحدث فيها ، وقد مهد للقضاء على كل خلاف بين المسلمين ، كما مهد للسياسة التى رسمها الرسول أن تنجح النجاح الذى مهد للإمبراطورية الإسلامية
من بعد ، والذى أذاع دين الله بفضل منه جل شأنه فى مشارق الأرض

ومن يوم السقيفة لم يبق للأنصار في ولاية أمر المسلمين مطمع أو مأرب. فقد كانت بيعة عمر بن الخطاب ، ثم بيعة عثمان بن عفان ، ثم كان الخلاف بين على ومعاوية ، ولم بكن للأنصار من ذلك كله إلا نصيب سائر العرب.

وكأنما آمنوا بما قال أبو بكر من أن العرب ان تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش . بل كفاهم من بعد ذلك أن عاشوا في كنف المهاجرين مطمئنين إلى وصية رسول الله في مرضه الأخير حين قال : « يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيراً ، فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لاتزيد، وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها ، فأحسنوا إلى محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم » .

لم يلبث أبو بكر وسائر من كانوا بالسقيفة حين تمت البيعة أن عادوا إلى المسجد والوقت مساء والمسلمون مع ذلك يتلقفون الأنباء من بيت عائشة عن جهاز الرسول. وفي الغد من بعد ذلك اليوم جلس أبو بكر في المسجد، فقام عمر يعتذر عما تحدّث به إلى المسلمين بالأمس من أن النبي لم يمت فقال : « إنى قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدت في كتاب الله ، ولا كانت عهداً عهده إلى وسول الله ، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا ويبقى ليكون آخرنا . وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذى هدى به رسوله . فإن اعتصمتم به هداكم الله كما هداه به . وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانى اثنين إذ هماً في الغار ، فقومواً فبايعوا » . فبايع الناس جميعاً بيعة العامة بعد بيعة الخاصة بالسقيفة .

بيعة العامة

في خلافته، ثم كان آية من آيات الحكمة وفصل الخطاب. قال رضي الله عنه أول خطاب بعد أن حمد الله وأثنى عليه : « أما بعد ، أيها الناس ! فإنى قد وليت عليكم الخليفة الأول ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوّ موني . الصدق أمانة، والكذب حيانة. والضعيف فيكم قوى عندى حتى أريح عليه حقه إن شاء الله . والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله . لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمَّهم الله بالبلاء . أطيعوني ما أطعت الله ورسوله . فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة

لى عليكم . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله » .

وقام أبو بكر بعد أن تمت البيعة وألمي في الناس خطاباً كان أول حديث له

هل تخلفعن بيعةابيكراحد من المهاجرين؟

أفكانت بيعة العامة هذه بيعة إجماع من المسلمين لم يتخلّف عنها أحد ما تخلَّف سعد بن عبادة عن بيعة الخاصة بالسقيفة ؟ المشهور أن طائفة من كبار المهاجرين تخلقوا عنها ، وأن على بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب من بني هاشم كانا من المتخلفين . ذكر اليعقوبي أنه قد « تخلف عن بيعة

المتخلفون في رواية اليمقوبي

روايةا لحواريين

أبى بكر قوم من المهاجرين والأنصار ومالوا مع على بن أبي طالب ، منهم العباس بن عبد المطلب ، والفضل بن العباس ، والزبير بن العوام بن العاص ، وخالد بن سعيد ، والمقداد بن عمرو ، وسامان الفارسي ، وأبو ذكر الغفارى ،

وعمار بن ياسر ، والبراء بن عازب ، وأبيُّ بن كعب » وأن أبا بكر شاور عمر بن

الحطاب وأبا عبيدة بن الجراح والمغيرة بن شعبة في أمرهم ، فأشار وا عليه أن ياقي العباس بن عبد المطلب وأن يجعل له في الأمر نصيبًا يكون لهولعقبه من بعده،

فيقع الحلاف بذلك بينه وبين ابن أخيه على ّ بن أبى طااب ، فيكون ذلك حجة أب،كر والىباس

لأبي بكر وأصحابه على على ". وقد فعل أبو بكر ما أشاروا به ، وقال للعباس ابن عبد المطلب في حديث طويل : « ولقد جئناك ونحن نريد أن يكون لك في هذا الأمر نصيب

يكون لك ويكون لمن بعدك من عقبك إذكنت عم رسول الله». ورد العباس

هذا العرض بعد حديث أورده اليعقوبي كذلك : « إن كان هذا الأمر لنا فلا نرضي ببعضه دون بعض » .

رواية الاجتماع في دار فاطمة بنت الرسول

وفي رواية ذكرها اليعقوبي ، وذكرها غيره من المؤرخين ، ولا يزال لها الشهرة ، أن جماعة من المهاجرين والأنصار اجتمعوا مع على" بن أبي طالب في دار فاطمة بنت رسول الله يدعون إلى مبايعته ، وبينهم خالد بن سعيد يقول : « فوالله ما في الناس أحد أولى بمقام محمد منك » . وبلغ أبا بكر وعمر اجماعهم بدار فاطمة ، فأتيا في جماعة حتى هجموا الدار . وخرج على ومعه السيف ، فلقيه عمر فصارعه فصرعه وكسر سيفه ودخاوا الدار . فخرجت فاطمة وقالت : « والله لتخرجين أو لأكشف ن شعرى ولأعجن إلى الله » ، فخرجوا وخرج من كان في الدار ، وأقام القوم أيامًا ثم جعل الواحد بعد الواحد يبايع ، ولم يبايع على " إلا بعد وفاة فاطمة ، أي بعد ستة أشهر ، وقيل في رواية إنه بايع بعد أربعين يوميًا . ويروى أن عمر بن الخطاب جمع الحطب حول دار فاطمة وأراد أن يُنحُرْقها أو يبايع على أأبا بكر .

وأشهر الروايات في تخلف على وبني هاشم وأكثرها ذيوعًا ما أورده ابن قتيبة فى «الإمامة والسياسة» وما شاكلهمن روايات من عاصره أو تأخرعنه ، وهي أشهر الروايات تجرى بأن عمر بن الحطاب ذهب في عصابة إلى بني هاشم بعد أن تميَّت البيعة في بيت على". وقد أبوا وأبي من كان معهم أن يجيبوا دعوة عمر ، بل خرج الزبير بن العوَّام إلى عمر وأصحابه بالسيف . فقال عمر لأصحابه : عايكم بالرجل فخذوه ، فأخذوا السيف من يده ، فانطلق فبايع . وقيل لعلى " بن أبي طالب: بايع أبا بكر ، فقال: « لا أبايعكم وأنا أحتى بهذا الأمر منكم وأنتم أولى بالبيعة لى . أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججم عليه بالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذونه منا أهل البيت غصبيًا . أأستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم ليمنا كان محمد منكم ، فأعطوكم المقادة وسلَّموا إليكم الإمارة ! فإذن أحتج عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار . نحن أولى برسول الله حيثًا وميتمًا ، فأنصفونا إن كنتم تؤمنون ، وإلا فبوءوا بالظلم وأنمَم

قال عمر : « إنك لست متر وكيًا حتى تبايع! »

وأجاب على في حرارة وقوة : « احليب حلبياً لك شطر ه ، وشد له اليوم يردده عليك غداً . والله يا عمر لا أقبل قولك ولا أبايعه » .

وخشى أبو بكر أن يبلغ الحوار بهما إلى العنف ، فتدخمَّل بين الرجلين وقال : « فإن لم تبايع فلا أكرَّهك » .

وتوجه أبو عبيدة بن الجراح إلى على متلطفاً فقال : «يا ابن عم ، إنك حديث السن ، وهؤلاء مشيخة ومل ، ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور . ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك وأشد احمالا واستطلاعاً ، فسلِّم لأبى بكر هذا الأمر ؛ فإنك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق وحقيق في فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسباث وصهرك».

في تخلف عل

هنا ثار ثائر على وقال: «الله الله يا معشر المهاجرين! لا تُخرجوا سلطان محمد في العرب من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيونكم، وتدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه. فوالله: يا معشر المهاجرين ، لنحن أحتى الناس به لأننا أهل البيت . ونحن أحتى بهذا الأمر منكم ماكان فينا القارئ لكتاب الله ، الفقيه في دين الله ، العالم بسن رسول الله، المضطلع بأمر الرعية ، الدافع عنهم الأمور السيئة ، القاسم بينهم بالسوية . والله إنه لفينا ، فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا من الحق بعدا ».

وكان بشير بن سعد حاضراً هذا القول فيما يروى رُواته ، فلما سمعه قال : « لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا على قبل بيعتها لأبى بكر ما اختلفت عليك » .

خرج على مُسُحَّدَ مَا غاضباً ، فذهب إلى فاطمة فخرج بها من دارها فحملها على دابة ليلا فأخذ يطوف بها مجالس الأنصار تسألهم النصرة ، فكانوا يقولون : «يا بنت رسول الله ، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل . ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبى بكر ما عدلنا به » .

ويجيبهم على وقد زاده هذا الجواب غضبًا:

« أفكنت أدع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته لم أدفنه وأخرج أنازع الناس سلطانه! » . وتردف فاطمة : « ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغى له . ولقد صنعوا ما الله حسيبهم عليه وطالبهم » .

إنكار هذه الرواية والقرل بأن أبا بكر بويع بإجاع

هذا هو المشهور عن موقف على بن أبى طالب وأصحابه من بيعة أبى بكر . وينكر بعض المؤرخين هذا المشهور من تخلف بنى هاشم أو غيرهم من المهاجرين إنكاراً صريحاً! ويذكرون أن أبا بكر بويع بعد السقيفة بإجماع لم يتوقعه أحد . روى الطبرى حديثاً بإسناده أن سعيد بن زيد سئل : أشهيدت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . قيل : فتى بويع أبو بكر ؟ قال : يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا فى جماعة . قيل . أخالف عليه أحد ؟ قال : لا ، إلا مرتد أومن قال كاد أن يرتد لولا أن الله عز وجل تنقدهم من الأنصار . قيل : فهل قعد أحدمن المهاجرين ؟ قال : لا ، تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم . الصديق أبو بكر الصديق أبو بكر المهاجرين ؟ قال : لا ، تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم .

وفى رواية أن على بن أبى طالب كان فى بيته إذ جاءه من أنبأه أن أبا بكر قد جلس للبيعة ، فخرج فى قميص له ما عليه إزار ولا رداء عَمَجِلاً كراهية أن يبطئ عنها حتى بايعه ، ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه فتجلله ولزم مجلسه .

رواية وسط بين الروايتين

وتجرى بعض الروايات فى أمر على وبيعته مجرى وسطاً بين ما قد منا . من ذلك ما قيل من أن أبا بكر صعد المنبر عقب البيعة فنظر فى وجوه القوم فلم ير الزبير ، فدعا به فجاء فقال له : ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريته ، أردت أن تشق عصا المسلمين ! فقال : لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه . ثم نظر فى وجوه القوم فلم ير علياً ، فدعا به فجاء فقال له: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته ، أردت أن تشق عصا المسلمين فقال : لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه .

ما يقال عن موقف بني أمية

وفاطمة بميرأتهما

من النبي

وتذهب طائفة من الروايات إلى أن بنى أمية هم الذين أرادوا أن يثيروا الثاثرة بين بنى هاشم وأبى بكر . قيل لما اجتمع الناس على بيعة أبى بكر أقبل أبو سفيان وهو يقول : والله إنى لأرى عجاجة لا يطفئها إلادم . يا آل عبد مناف فيم أبو بكر من أموركم ؟! أين المستضعفان! أين الأذلان على والعباس! وأنشد يتمثل:

ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عيَّرُ الحيّ والوتياءُ هذا على الخسَّف محبوس برُمَّته وذا يُشمَّجُ فلا يبكى له أحد

على أن الروايات التى ذكرت هذا الحديث لأبى سفيان تكاد 'تجمع على أن عليناً أبى أن يتابعه ، وأنه قال له : « إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة . وإنك والله طالما بغيت الإسلام شراً » ، أو قال له : « يا أبا سفيان ، طالما عاديت الإسلام وأهله فلم تضرم بذاك شيئاً . إنى وجدت أبا بكر لها أهلا » .

مطالبة العباس والذرن ينفون تخلف عل عل ع

والذين ينفون تخلف على عن البيعة يذهبون إلى أن روايات تخلُّفه قد وضعت من بعد ، ويرجـّحون أنها وضعت فى عهد العباسيين لغايات سياسية ، ويقولون إنها استندت إلى واقعة متفق على صحتها ، ولكنها لا تتصل بالبيعة فى قليل ولا كثير. هذه الواقعة أن فاطمة ابنة النبي والعباس عمّة أتيا أبا بكر بعد استخلافه يطلبان ميراثهما من رسول لله في أرض فكك وفي سهمه من خيّبتر. فقال لهما أبو بكر: «أما إني سمعت رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إنما يأكل أهل محمد في هذا المال. وإني رالله لا أدع أمراً رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته ». فغضبت فاطمة لذلك وهجرت أبا بكر فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت، فدفنها على ليلا ولم يتؤذن بها أبا بكر. وقد مكثت فاطمة ستة أشهر بعد وفاة أبيها. وكان على يغاضب أبا بكر غضبًا لها. فاما ماتت مال إلى مصالحته وصالحه.

هذا حديث فاطمة وعلى ومقاطعتهما أبا بكر بعد بيعته . أما ما يضاف إلى هذا الحديث من أن علياً امتنع من البيعة إلى أن مات فاطمة ، وأن أبا بكر ذهب بعد ذلك إليه في منزله فألفاه في بيت بني هاشم ، وأن علياً قام حينذاك وقال : إنه لم يمنعنا من أن نبايعك إلا أنا كنا نرى لنا في هذا الأمر حقاً فاستبددتم به علينا ، وأن أبا بكر ذكر في جوابه : « والله ما ألوت في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم غير الحير » - أما ما يضاف من ذلك كله فيرد ه من ينفون تخليف على عن البيعة بأن الحديث لم يتخط هذه الأموال ، وأن فاطمة والعباس ماكانا ليطالبا أبا بكر بها قبل أن يبايعه المسلمون جميعاً بالحلافة ، لأنه لم يكن له قبل ذلك في أمرها رأى .

يرجح أكثر الذين ينفون التخلف عن البيعة أن روايات هذا التخلف وضعت في عهد العباسيين لغايات سياسية ؛ أما سائرهم فيرجحون أنها وضعت قبل ذلك ، ومنذ اختلف بنو هاشم وبنو أمية على الأمر إبان حروب على ومعاوية .

وهؤلاء يقولون إن امتداد الفتح إلى العراق وفارس أدى بجماعة من الفرس لابتداع هذه الأقاويل. وقد استجملت هذه الجماعة من الفرس بعد انتصار الأمويين وأقامت في استجمامها تتحين الفرص حتى تهيأت لأبي مسلم الحراساني، فكان من أمره وأمر الباسيين ماكان.

فأما الذين يقولون بتخلف على وبني هاشم عن البيعة أربعين يوماً أو ستة

حجة القائلين أشهر ، وقولهم هو المشهور كما قد منا ، فيستندون إلى ما سبق من الروايات ، بتخلف على ومن و إلى أن عليمًا والذين تخافوا معه لم يشتركوا في جيش أسامة، مع ما كان لعلى" من شجاعة وبأس في القتال اشتهر بهما في غزوات النبي واشتهر بهما من بعد فى جميع أدوار حياته . وهم يرد ون قول الذين ينفون التخاف عن البيعة بأن حجة المهاجرين على الأنصار في ولاية الأمر كانت أنهم أدنى صلة بالنبي ، وأن العرب لا تعرف إلا قريشاً لأنهم سدنة الكعبة والذين بشخص إليهم أبصار الناس جميعًا من أهل شبه الجزيرة . وهذه الحجة هي بذاتها سند بني هاشم فى التقدم على غيرهم لخلافة رسول الله ، فلا غرو أن يستمسكوا بها وأن يؤدى ذلك إلى تخلفهم عن بيعة أبى بكر . وذلك ما فعل على " ، وتلك كانت حجته وحمجيَّة أصحابه . فإذا هم رضوا البيعة من بعد فإنما فعلوا حتى لاتكون فتنة تفسد إجماع المسلمين ، وبخاصة بعد أن ظهرت في العرب الردة ، وبعد أن انتقض العرب على سلطان المدينة انتقاضاً أوشك أن يهدد انتشار الدين الذي جاء به

على رغم هذا الخلاف بين الرواة في أمر البيعة واشتراك بني هاشم وساثر بخلافة أبى بكر المهاجرين فيها أو تخاف جماعة منهم عنها ، فالاتفاق تام على أن أبا بكر ولى الأمر بعد الرسول غير منازع منذ اليوم الأول . ولم يذكر أحد من القائلين بالتخلف عن بيعته أن واحداً من بني هاشم أو غيرهم حاول أن يثير ثائرة مسلَّحة ، أو هم ممناهضة الخليفة الأول . أ . أفكان ذلك لمكانة أبي بكر من رسول الله ، حتى قال : لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لاتخذت أبا بكر خايلا ، أم كان لصحبته رسول الله في الهجرة وليما تحلي به من فضائل وما كان له في فصر الرسول من مواقف، أم كان لأن رسول الله أنابه عنه في الصلاة أثناء مرضه الأخير ؟

أيًّا كان السبب الذي دعا المسلمين لبيعة أبى بكر بالخلافة يوم وفاة النبي ، فالثابت أنه لم يناهضه أحد ولم ينضم إلى من تخلف عن بيعته أحد. وذلك ينهض دليلا على أن المسلمين الأولين تصوروا الحلافة بغيّر ما تصورها خمَلَفُهم من بعد منذ الدولة الأموية ، وأنهم كانوا أدنى فى تصورها إلى معانى الحياة العربية البحتة القريبة منهم، والتيكانت معروفة في أنحاء شبه الجزيرة قبل مبعث النبى عليه السلام. فلما اتسعت رقعة الفتح الإسلامى واختلط العرب بغيرهم من أهل الأحم التي فتحول ، تغير تصور المسلمين لفكرة الحلافة تبعيًا لهذا الاختلاط ولهذه السعة في المملكة الإسلامية.

الخــــلافة فى المصور العربي

تصورً المسلمون الحلافة تصوراً عربياً بحتاً. فالمتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُوص بالحلافة لأحد. وما حدث يوم الوفاة من تنازع الأنصار والمهاجرين في سقيفة بني سعدة ، وما لعله حدث من خلاف بين بني هاشم وسائر المهاجرين بعد بيعة العامة ، لا يذر محلا للشبهة في أن أهل المدينة اجتهدوا في أمر الحلافة عند اختيار الحليفة الأول ، وأنه لم يكن لذلك سند في كتاب ولا سنناتة ؛ فاختار المقيمون بالمدينة من وأوه أصلح المسلمين لتولى أمورهم . ولو أن الأمر امتد إلى ما وراء المدينة من قبائل العرب لكان الشأن غير ما كان ، ولما كاذت بيعة أبي بكر فلتة موفيّقة ، على حد تعبير عمر بن الحطاب .

ولم تكن السنّة التي اتبعت في اختيار أبي بكر هي التي اتبعت في اختيار عمر الحليفتين من بعده: عمر وعثمان. فقد أوصى أبو بكر قبل وفاته باختيار عمر البن الخطاب، ثم جعل عمر الحلافة من بعده في ستة ذكرهم بأسمائهم وترك لهم أمر اختيار أحدهم. فلما كان مقتل عثمان وما حدث على أثره من خلاف بين على ومعاوية، استتب الأمر للأمويين يتوارثه الأبناء عن الآباء. أما وتلك رواية الحوادث فلا محل للقول بأن لولاية الأمر في الإسلام نظامًا مقرراً، وإنما هو اجتهاد أملته الأحداث في أحوال الجماعة الإسلامية المتغيرة وأملته على صور مختلفة تلائم تغير هذه الأحوال.

نظام الحكم في الإسلام وكان النظام الذى سار عليه أبو بكر عربياً بحتاً كذلك . وكان لاتصاله الزمنى الوثيق بعهد النبى ، ولاتصال الصديق نفسه بالرسول وتأثره به على النحو الذى سبق تصويره ، أثر فيه لم يلبث أن تغير من بعد بحكم الأحوال وبحكم امتداد الفتح الإسلامى . وقد ظل هذا التغير في نظام الحكم يجارى البيئة الى يقوم فيها ، حتى لم يكن ثمة وجه للشبه بين العهد العباسي في أو ج مجده ، وعهد الخلفة الأول أبى بكر ولا بينه وبين عهود عمر وعمان وعلى .

وعهد أبي بكر يكاد يكون فريداً في نوعه ؛ فهو الاتصال الطبيعي لعهد

الرسول فى السياسة الدينية ، وفى السياسة الزمنية . صحيح أن الدين كان قد كل ، ولم يبق لأحد أن يغير فيه أو ينسخ منه . لكن العرب ما لبثت حين مات النبى أن فكترت فى الردة ، وأن ارتد الكثير من قبائلها ؛ فلم يكن لأبى بكر بدئا من أن يضع لتلافى هذا الأمر الحطير خطتة ينفذها . وكان النبى قد بدأ مع الدول التي تجاوره سياسة تتصل بدعوته ؛ فلم يكن لأبى بكر مفرة من متابعتها .

كيف فعل في هذه وفي تلك ؟ ذلك ما سنفصله من بعد .

## الفصل الثالث العرب حين وفاة النبي

بينما يختلف أهل المدينة ثم يتفقون على بيعة أبى بكر إذا النعاة يسرعون إلى القبائل يحملون إليها النبأ بوفاة النبي . والواقع أنه لم يَسير ْ نبأ في بلاد العرب بسرعة البرق ما سار النبأ بوفاة رسول الله. ولم يلبث العرب حين ذاع النبأ فيهم أن اشرأبَّت أعناقهم من كل صوب يريدون أن يلقوا عن عواتقهم سلطان المدينة ، وأن يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل مبعث محمد إليهم وانتشار أمره فيهم . لذلك ارتد العرب في كل قبيلة ، ونجم النفاق ، واشرأبت اليهودية والنصرانية ، وكثر أعداء المسلمين ؛ فأصبح هؤلاء لفقد نبيهم كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية .

والأنصار بالمدينة

لقد رأيت ما نجم بالمدينة بين المهاجرين والأنصار من نزاع على خلافة خلاف المهاجرين الرسول . ولولا حكمة أبى بكر وعمر وما أراده الله لدينه من النصر لما انحسم النزاع كما انحسم ، ولما انتهى إلى النتيجة الموفقة التي انتهى إليها .

أهل مكة يهمون بالردة

ولم يكن ما حدث بالمدينة بالشيء المذكور إذا قيس بما حدث بغيرها؛ فقدهم " أهل مكة أنفسهم بالردة عن الإسلام حتى خافهم عَتَاب بن أسيد عامل رسول الله على أم القرى فتوارى منهم . ولولا أن قام فيهم سُه َيل بن عمرو فقال لهم بعد أنَّ ذكر وفاة النبي : « إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة ، فن رابنا ضربنا عنقه » لترددوا في موقفهم . على أن سهيلا أضاف إلى هذا الإرهاب ترغيبًا كان له أثره . أضاف : « والله ليتمن الله عليكم هذا الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ولعل هذه الكلمة كانت أقوى أثراً في نفوسهم من التهديد ، وكانت لذلك سبب رجوعهم عن ردّتهم . فقد رأوا الأمر بالمدينة آل إلى أبى بكر وإلى أبناء مكة من قريش ، فاطمأنوا إلى ما ذكره سهيل من حديث رسول الله ، واستمسكوا بالإسلام وأقاموا عليه .

وهمَمَّت تَقيفٌ بالطائف أن ترتد ، فقام عبَّان بن أبي العاص عامل النبي

مو*قف* ثقيف بالطائف

عليهم فقال : « يا أبناء ثقيف . كنتم آخر من أسلم ، فلا تكونوا أول من ارتد » . وذكرت ثقيف موقف النبى منها بعد حُنسَيْن ، وذكرت ما بينها وبين مكة من أواصر النسب والقربى ، فاستمسكت بالإسلام . ولعل قيام أبى بكر بالحلافة ونهوض أهل مكة إلى جانبه فى أمرها . قد كان له من الأثر فى ثقيف مثل ما كان له فى أم القرى .

موقف سائر العرب

كذلك ثبتت القبائل المقيمة بين مكة والمدينة والطائف على إسلامها . ثبتت عليه منزينة وغفار وجهيئة وبكلي وأشجع وأسلم وخنزاعة . أما سائر العرب فاضطرب أمرهم ، فارتد منهم من كان عهدهم بالإسلام قريباً ، ومن لم تكن نفوسهم قد أشربت تعاليمه ، وتبلبلت عقائد سائرهم ، ثم كان خيرهم من بقي على الإسلام ولم يرض مع ذلك عن بقاء السلطان لأهل المدينة مهاجريهم والأنصار . وهؤلاء رأوا فى أداء الزكاة جزية تفرضها المدينة عليهم ، وتأباها نفوسهم التى ألفت الاستقلال عن كل سلطان . وهم إنما أد وها منذ أسلموا إلى الرسول الذي يوحى إليه ، والذي اصطفاه الله من بين عباده نبياً . أمماً وقد اختار الذي جوار ربه ، فأهل المدينة جميعاً لا يفضلونهم فى شيء ، وليس لهم ما كان للنبي من حق فى المطالبة بها .

كانت القبائل التى أبت إيتاء الزكاة هى القبائل القريبة من المدينة من عَبِّس وذبيان ومن انضم إليهم من بنى كنانة ومن غَطَفان وفَزَارة . أما الله قصت ديارهم عن المدينة فكانوا أكثر إلحاحًا فى ردتهم ، وكان أكثرهم يتابعون رجالا منهم ادعو النبوة ، كطلبيدة فى بنى أسد ، وستجاح فى بنى تميم ، ومسيامة فى اليمامة ، وذى التاج لقيط بن مالك فى عيمان . هذا إلى ما كان من اتباع طائفة كبيرة من أهل اليمن للأسود العنشي ، ومتابعتهم ما كان من اتباع طائفة كبيرة من أهل اليمن للأسود العنشي ، ومتابعتهم إياه إلى حين مقتله ، ثم إمعانهم بعد ذلك فى الفتنة والانتقاض إلى آخر وب الردة .

الموامل الى وليست ترجع هذه الصورة فى انتقاض الحواضر والبوادى على سلطان قريش أدت إلى الله المورة فى انتقاض والردة وفى رد تها عن الإسلام إلى موقعها الجغرافي من المدينة وكفى ، بل ترجع كذلك الانتقاض والردة وفى رد تها عن الإسلام إلى موقعها الجغرافي من المدينة وكفى ، بل ترجع كذلك

إلى عوامل عربية وأخرى أجنبية ، بدت آثارها وبرزت فى الفترة الأخيرة من حياة الرسول.

فالإسلام لم ينتشر ولم يستقر فى الأصقاع النائية عن مكة والمدينة من شبه الجزيرة إلا بعد فتح مكة وغزاة حنين وحصار الطائف. أما إلى ذلك العهد فقد ظل نشاط رسول الله محصوراً فى المينطقة المحيطة بالمدينتين المقدستين . لم يخرج الإسلام عن حدود مكة إلا قبيل الهجرة إلى يترب . ومن بعد الهجرة ظلت جهود النبي سنوات متعاقبة موجهة إلى كفالة الحرية للدعوة الإسلامية فى موطنها الجديد . فلما قضى المسلمون على سلطان اليهود بيترب ، ثم لما فتحوا مكة ، بدأ العرب يدينون بدين الحق ، وأقبلت الوفود تترى من أنحاء شبه الجزيرة تعلن إسلامها ، وجعل النبي يبعث إليهم عماله يفقهونهم فى الدين ويجبون منهم الصدقات .

طبيعي ألا يتأصل الدين في نفوس هذه القبائل ما تأصل في نفوس العوامل العربية أهل مكة والمدينة ، وفي نفوس العرب القريبين منهما . لقد اقتضى استقرار الإسلام في منبته عشرين سنة كاملة ، جاهده خصومه أثناءها أشد الجهاد ، وفاصبوه عداوة اتصات على السنين ، ثم كان من أثرها أن انتصر على خصومه ، وأن ثبتت تعاليمه في نفوس العرب الذين اتصلوا برسول الله وبأصحابه من أهل مكة والطائف والمدينة وما جاورها من البلاد والقبائل . أما من نأى عن هذه البقعة التي شهدت نشاط محمد سنوات تباعاً ، داعياً إلى الله وإلى دين الله ، فلم يتأثر بتعاليم هذا الدين الجديد ما تأثرت ؛ ولذلك انتقض على الدين وعلى أهله ، وحاول الرجوع إلى استقلاله السياسي وإلى استقلاله الديني .

ولم تكن العوامل الأجنبية أقل أثراً في هذا الانتقاض من العامل الجغراف. العوامل الأجنبية لقد كانت مكة والمدينة وما جاورهما من القبائل بعيدة عن الإذعان لنير الفرس والروم المتحكمين يومذاك في شئون العالم. أمناً شمال شبه الجزيرة المتصل بالشام، وجنوب شبه الجزيرة المتصل بالفرس والقريب من الحبشة، فكانا متأثرين بسلطان هاتين الإمبراطوريتين، بل كانت فيهما مناطق نفوذ لهما، وإمارات تابعة لحكمهما. فلا عجب إذن أن يحاول أصحاب هذا النفوذ وهذا

الحكم مناوأة الدين الجديد بشتّى الأساليب: بالدعاية السياسية للاستقلال الناتى ، وبالدعاية الدينية للمسيحية تارة ، ولليهودية ثانية ، وللوثنية العربية تارة ثالثة .

كان نشاط هذه العوامل كلها واضح الأثر لأول ما انتشر الخبر بوفاة النبي ؛ وكان هذا النشاط بادياً في شيء من الحذر قبل وفاته . وسترى من أثر ذلك في غضون هذا الكتاب ما لا يدع لديك مجالا للشك فيه . وقد أقامت هذه العوامل الجغرافية والأجنبية لنفسها منطقاً يغرى بالتصديق بها والانضواء تحت لوائها ، وهذا المنطق الذي أذاعه الدعاة بين مختلف القبائل هو الذي دعاهم للانتقاض وللفتنة .

منطق المرتدين والذين أبوا أداء الزكاة

قال الذين أبوا أداء الزكاة فيما بينهم: إذا كان المهاجرون والأنصار قد اختلفوا في ولاية الأمر ، وكان رسول الله قد قبض ولم يوص بمن يخلفه ، فخليق بنا أن نحتفظ باستقلالنا احتفاظاً بالإسلام ديننا ، وأن يكون لنا ما جعله المهاجرون والأنصار لأنفسهم من حق في اختيار من يقوم مقام رسول الله فينا . أمناً أن نذعن لأبي بكر أو لغير أبي بكر فليس ذلك من الدين ولا من كتاب الله في شيء ، وإنما تجب الطاعة علينا لمن نُوليه نحن أمورنا .

ولعل الذين حدثتهم أنفسهم بمثل ذلك أن يكون لهم من العدر عنه أن رسول الله أقر لمدن العرب ولقبائلها حظاً من الاستقلال الذاتي طوع لأهلها أن يفكروا في استرداد هذا الاستقلال كاملا بعد وفاته . فهو قد أبتى بدهان عامل الفرس على أرض اليمن في ملكه حين أعلن بدهان إسلامه وألتى نير المجوس . وهو قد ترك لسائر الأمراء ، في البحرين وفي حضرموت وفي غيرهما ، ما كان لهم من سلطان بعد أن آمنوا بالله ورسوله . وكان أمره أن توزع الزكاة التي تحبي من بعض هذه الأنحاء على الفقراء من أهلها . ولم يفرض الإسلام الجزية إلا على أهل الكتاب . والعرب مسلمون كأهل المدينة ، فما لهم يؤد ون الزكاة لصاحب السلطان في المدينة !! وما لهم لا تبتى صلتهم بالمدينة صلة وحدة في الدين لا شأن لها بسياسة الحكم !! وإذا كان لأهل المدينة من السابقة في الإسلام ما يجعلهم أدرى بفروضه وتعاليمه ، فحسبهم أن يبعثوا إلى سائر في الإسلام ما يجعلهم أدرى بفروضه وتعاليمه ، فحسبهم أن يبعثوا إلى سائر

البلاد والقبائل من يفقههم فى الدين على ماكان يصنع رسول الله، وأن يكونوا وإياهم أشبه شيء بعصبة أم إسلامية . لا تبغى إحداها على الأخرى ، ولا تلتمس الوسيلة للاعتداء على استقلالها .

دار هذا التفكير بخواطر بعض القبائل القريبة من المدينة ومكة والطائف . أما أهل اليمن وما حاذاها من جنوب شبه الجزيرة ، وأما سائر الأصقاع البعيدة عن منزل الإسلام ، فإنما أسلم الكثير من أهلها إكباراً لسلطان محمد الذي امتد في سنوات قليلة حتى جاور الروم والفرس في ملكيهما ، فكان امتداده السريع معجزة بهرت الأنظار ، وأخذت بالألباب ، وجعلت الوفود من كل القبائل تقبل إلى المدينة تترى معلنة للى النبي إسلامها وإسلام القبائل التي تنتمي إليها . أما وقد ذاع فيها النبأ بوفاة النبي فلا عجب أن يتزلزل إيمانها وأن ترتد عن دين طرأ عليها ، بل لا عجب أن تثور بهذا الدين وأن تتابع الذين يُذكون فيها نار الفتنة باسم العصبية والنبعرة العربية .

وقد خُدع هؤلاء أوَّل ما قام فيهم من يدعى النبوة منهم ويزعم أنه يوحى قيام مدى النبوة الله كما يوحى إلى محمد . خُدعوا عن الإسلام بعد قليل من إقبالهم عليه ؛ بل خُدع بعضهم عنه والنبى ما يزاًل بين أظهر العرب لم يختر جوار ربه . سمع كثير من بنى أسد لطلكيّ حة حين ادعى النبوة ، وأيد زعمه بالتنبؤ بموقع الماء فى يوم كان قومه فيه يسيرون ويكاد الظمأ يقتلهم . وسمع كثير من بنى حنيفة لمسيلمة حين بعث اثنين من رجاله إلى محمد يبليّغانه أن مسيلمة نبى مثله ، وأن له نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشاً قوم لا يعدلون . وسمع أهل اليمن للأسود العنسى ذى الخمار حين توليّى أمر اليمن وطرد منها عمال وسمع أهل النبى . على أن رسول الله لم يُعدر هؤلاء المدعين كثيراً من عنايته ، ثقة منه بأن النبى . على أن رسول الله كفيلة بإظهار كذبهم ، وبأن إيمان المؤمنين بالله كفيل مالقضاء عليهم .

اڭسود العنسى وتنبۇه وكان هؤلاء المدّعون للنبوّة يشعرون بموقفهم ذاك من رسول الله ، فلم يثر به أحد منهم ثورة الأسود العنسى ذى الحمار . فقد قيل إنه تنبأ وظهر أمره وقتل فى عهد الرسول . على أن جماعة من المؤرّخين يذكرون أنه سلك مسلك رميليه فصبر حتى قُبض النبى ، ثم قام بالثورة على الإسلام . يقول اليعقوبي

فى تاريخه: «أما الأسود بن عنزة العنسى فقد كان تنبأ على عهد رسول الله . فلما بويع أبو بكر ظهر أمره واتبعه على ذلك قوم ، فقتله قيس بن مكشوح المسرادي وفيروز الديلمي ، دخلا عليه منزله وهو سكران فقتلاه » . ويقول الطبرى فى إحدى الروايات : « فأوّل حرب كانت فى الردّة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم كانت حرب العنسى . وكانت حرب العنسى باليمن » .

لم تكن شبه الجزيرة إذاً هادئة مطمئنة في العهد الأخير من حياة الرسول ، ولم تكن كلها قد سكنت واستقرت تحت لواء واحد ودين واحد . بل كانت أسباب الفتنة تضطرم تحت ثراها ، ونله رن الثورة تتبدى في جوها ؛ وكانت بوادر الانتقاض في الشهال الشرقي وفي الجنوب كله تتأجيج ناراً لا يسكلن من انتشارها إلا القوة الروحية التي أمد الله بها رسوله ، و إلا النصر الذي كان يلازم أعلامه . بل إن هذا النصر لم يسكت مسيلمة ولا أسكت الأسود العنسي يلازم أعلامه . بل إن هذا النبوة ، ليكون لبني حنيفة ولليمن ولغيرهم من العرب عن القيام في قومهما يزعمان النبوة ، ليكون لبني حنيفة ولليمن ولغيرهم من العرب أن يد عوا لأنفسهم ما تد عيه قريش لنفسها . ولولا حكمة رسول الله وحسن رأيه وبعد نظره وفضل الله عليه وعلى الإسلام لحيف أن تتلظم الفتنة وأن يصلم العرب جميعاً نارها في حياته .

حالاليمن قبيل فتنة العنسى

وأغلب الظن أن فتنة العنسى قامت فى آخر عهد الرسول ، وسواء أصح ذلك أم صبح أنها قامت فى عهد أبى بكر ، فإن لقصة هذه الثورة على ما يرويها المؤرخون طرافة تستوقف النظر وتكشف عن جوانب من النفس الإنسانية تدعو إلى التفكير . فقد بعث رسول الله بين رسله إلى الملوك رسولا إلى كسرتى عاهل الفرس يدعوه إلى الإسلام ، فلما ترجيم له كتاب النبي استشاط غيظاً وأرسل إلى بازان (١) عامله على اليمن يأمره بأن يبعث إليه برأس هذا الرجل الذي بالحجاز . وكانت الروم فى ذلك الوقت قد غابت كسرى ووهنت من أمره . فلما تناول بازان رسالة سيده بعث بها إلى محمد ، فرد محمد عليه ينبئه بأن شير ويه خلك أباه كسرى ، ويدعوه إلى الإسلام وأن يتبشقى عاملا له على اليمن . شير ويه خلك أباء الفتنة فى فارس واعتلاء شير ويه عرشها وانتصار الروم عليها قد

<sup>(</sup>١) بازان أو بدهان على اختلاف في رواية الاسم .

اتصلت ببازان ؛ لذلك أسرع إلى تلبية دعوة محمد ، وأقام هذا الفارسي عاملا للنبي العربي على أهل اليمن ، بعد أن كان عامل الفرس عليها .

ومات بازان ، فقسم رسول الله سلطانه بين أشخاص عبدة ، منهم شهر ابن بازان الذى تولنى أمر صَنْعاء وما جاورها ، ومنهم أشخاص من أهل اليمن ، وآخرون من رجاله صلى الله عليه وسلم بالمدينة . وأن هؤلاء الولاة لينظم كل منهم أمر ولايته إذ جاءتهم كتب من الأسود العنسى يُنذرهم فيها أن يردوا ما بأيديهم فهو أولى به . وكانت تلك أول ظاهرة لفتنته .

بدء فتنة العنسي

وكان الأسود كاهناً يقيم بجنوب اليمن ، وكان مشعبداً يصطنع فنوناً من الحيل ويستهوى الجماهير بعباراته . واقد تنبأ واقتب نفسه رحامان اليمن ، أى الله ينطق باسم الرحمان ، كما لقاب مسيلمة نفسه رحامان اليمامة (١). وكان يزعم أن له شيطاناً يظهره على كل شيء ، ويظهره على خُططط أعدائه . وكان يقيم بكهف خبان من بلاد منذ حيج . وقد هوت إليه جماعة كبيرة من العوام سُحرت بحديث ، وفُتينت بما يزعم من حديث شيطانه .

نهض الأسود على رأس هذه الجماعة بعد أن أعلن الفتنة ، وسار إلى نتجران فأجلى عنها خالد بن سعيد وعمرو بن حزم أميرى المسلمين عليها. وانضم من أهل نجران إلى الأسود مسن بهرهم انتصاره ، وساروا ، عه إلى صنعاء حيث لتى شهر بن بازان فقتله وهزم جنده . عند ذلك فسر المسلمون المقيمون بصنعاء وفي مقد متهم منعاذ بن جبل ؛ ولحق خالد بن سعيد وعرو بن حزم بالمدينة . وتم للأسود الغلب ، وصار إليه ملك اليمن ، وأسلم الناس لأموه ورأيه ، ودانت له البوادى والحواضر ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين والأحساء إلى عدن .

<sup>(</sup>١) فى لسان العرب أن الرحمن على فعلان لأن معناه الكثرة . وهو اسم الله لا يكون صفة لغيره كالرحيم . وفى اللسان أيضاً أن الرحمن عبرانى والرحيم عربى . ويذكر بعض المستشرقين أن الرحمن اسم الإله فى الجنوب من شبه جزيرة العرب قبل الإسلام وجد فى نصوصهم ، وأنه لم يكن معروفاً عند أهل الحبجاز .

ولقد تعجب إذ تعلم أن الأسود لقى شـَهر بن بازان بصنعاء وليس معه إلا سبعمائة أارس ، منهم من خرج معه من مـــــد عبح ومنهم من انضم إليه من نجران . وبهذا العدد القليل انتصر هذا الكاهن المشعبذ على أهل هذه الأصقاع واستطار أمره بينهم كالحريق ، ولم تجد قوة منهم إلى مقاومته سبيلا . ولعلك إن تلتمس لذلك تأويلا تجده في أن هذه البلادكانت خاضعة لفارس ، ثم خضعت من بعدهم للمسلمين من أهل الحجاز . وأنت تعرف ما كان بين العوامل التي أدت اليمن والحجاز من خصومة ترجع إلى أقدم الحقب . فلما قام هذا العنسي يسترد اليمن لأهل اليمن لم يجد من يقاومه ، ولم يجد الفرس أنصار شهر وأبيه ، ولا وجد المسلمون أبناء الحجاز نصيراً من أهل البلاد يدفع عنهم كيد الأسود وشعبذته . ولعلك واجد هذا التأويل كذلك في أن هذه البلادكانت مسرحًا لأديان مختلفة ؟ كانت فيها اليهودية ، والنصرانية ، والمجوسية ؛ وكانت هذه الأديان تجاور فيها أصنام العرب وعبادتها ، ثم كان الإسلام الحديث بين هؤلاء اليمنيين لما تـَقُّو َ فى نفوسهم أصوله . فلما قام ذلك المتنبئ فيهم يدعوهم إليه ويهيب بقوميتهم ويزعم أنه يطرد الأجانب من بلادهم ، أسرعوا إليه ملبين دعوته ؛ فلم يكن أمام المسلمين إلا الفرار ، ولم يكن أمام البقية الباقية من الفرس إلا الإذعان أو الموت .

إلى فتنة العنسى

بالخت هذه الأنباء محمداً بالمدينة وهو يُعدُّ العُدَّة لغزو الروم ، ولِلانتقام من مُتُوْنة ، تعزيزاً لهذا الجانب المحفوف بالحطر من جوانب شبه جزيرة العرب ؟ وكان لذلك يجهـ زجيش أسامة . أفيصر ف هذا الجيش إلى اليمن يسكرِّن ثائرتها ، ويرد على المسلمين هيبتهم ؟! أم يستعين على هذا الأسود بمن كان باليمن من المسلمين ، فإن قد روا عليه فذاك ، وإلاكان انتصار جيوش المسلمين على الروم، والروم قد غلبوا الفرس من زمن غير بعيد ، جديراً بأن يعيد الأمر في شبه الجزيرة إلى نصابه ؛ فإن لم يتعدُ " وجدَّه محمد جيشه ليقميّع الأسود وغير الأسود من الخارجين عليه ؟! هذا الرأى الأخير هو ما اطمأن محمد إليه. لذلك بعث رسوله وَبَسْر بن يُحسَنُّس بكتاب إلى زعماء المسلمين في اليمن يأمرهم فيه بالقيام على دينهم والنهوض فى الحرب، والقضاء على الأسود إمَّا غيلة " و إما مصادمة، وأن

مواقف رسول الله من فتنه العنسي

يستعينوا على ذلك بمن يرون عنده نجدة وديناً . واكتنى محمد من أمر اليمن بهذا وجعل كل همه لتنظيم جيش أسامة والتغلب على الروم .

ومرض رسول الله من بعد ذلك مرضاً وقف بسببه جيش أسامة عن المسير . أما الأسود العنسي فأخذ يستمتع بنصره وينظّم ملكه ، يقيم القوّاد على الجيوش والعمال على الإمارات ؛ بذلك ثبت ملكه ، واستغلظ أمره ، ودانت له سواحل اليمن إلى عدن ، كما دانت له الجبال والبوادي من صنعاء إلى الطائف.

وزوجهوقا ئدجنده

واستعمل الأسود على جنده قيس بن عبد يغوث ، وجعل وزيريه فيروز وزيرا الأسود وداذويه الفارسيين . ثم إنه تزوَّج آراد امرأة شهر بن بازان ، وكانت ابنة عم فيروز . بهذا وبذاك انضم العرب والفرس إلى لوائه . فلما رأى من تعاظم شأنه ما رأى خيرً لله أنه دانت له الأرض ، فلم يبق له إلا أن يأمر فيطاع .

ردء الانتقاض على الأسود

على أن الدوامل التي أدّت إلى انتصاره قد تضافرت من بعد على الائتمار به . وذلك أنه لما استغلظ أمره وأثخن في الأرض استخف بقيس وبفيروز وداذويه ، وجعل يرى فى الأخيرين وفى سائر الفرس من تنطوى أضالعهم على المكر به .

وعرفت امرأته الفارسية ذلك منه ، فثار في عروقها دم قومها ، وتحركت في نفسها عوامل الحقد على الكاهن القبيح ، قاتل زوجها الشاب الفارسي ااذي كانت تحبه من أعماق قلبها . ولقد استطاعت بسمجيَّتها النسوية أن تخفي ذلك عنه ، وأن تسخو في البذل لهمن أنوثتها سخاء جعله يركن إليها ويطمع في وفائها له . لكنه شعر بأن الرجال الذين حوله ، وزيريه وقائد جيشه ، لا يُـضمرون له من الولاء ما يراه حقًّا عليهم لولى" نعمتهم . وإذكان الجيش أشد ما يُحــُذَّرُ ويخاف فقد دعا إليه قيس بن عبد يغوث وأنبأه أن شيطانه أوحى إليه يقول : « عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخل ، وصار في العز مثلك ، مال ميل عدوك، وحاول ملكك، وأضمر على الغدر » . وأجاب قيس : « كذب وذى الخمار ، لأنت أعظم في نفسى وأجل عندى من أن أحد "ث بك نفسي » . وأجال الأسود في قيس نظره من مفرق رأسه إلى أخمصه ، وقال له :

« ما أجفاك ! أتكذّب الملك ! قد صدّق الملك وعرفت الآن أنك تائب مما اطلع عليه منك » .

وخرج قيس من عنده وكله الريبة فيما أيضدر له ، واتى فيروز وداذويه فلا كر لهما ما جرى بينه وبين الأسود وسألهما رأيهما فقالا : نحن فى حدر . و إنهم لنى ذلك إذ أرسل الأسود إليهما يحذرهما مما يأتمران مع أصحابهما به . وخرجا من عنده ولقيا قيساً وهم جميعاً فى ارتياب وعلى خطر عظيم .

المؤامرة للقضاء على العنسى

واتصل نبأ ما يجرى ببلاط ذى الحمار بمن بتى من المسلمين باليمن أو على مقربة منها ، وذكروا رسالة النبى لهم ، فأرسلوا إلى قيس وأصحابه أنهم وإياهم على رأى واحد فى أمر الأسود . وعرف المسلمون اللدين أقاموا بنجران و بغيرها من تلك الأنحاء سراً من هذه الأنباء ، فكتبوا إلى زملائهم القريبين من الأسود أنهم و رجالهم طوع أمرهم فى قتاله . واستمهلهم زملاؤهم وطلبوا إليهم أن يلزموا أماكنهم ، وألا يقوموا بأمر يدعو لريبة فيهم أو ينبيه أصحاب الأسود لهم .

اشتراك زوجه في المؤامرة

وإنما كان ذلك رأى المقيمين على مقربة من الأسود لأنهم رأوا أخذه غياة أدنى إلى النجاح من محاربته. فقد دخلت آزاد زوجه في مؤامرتهم وإن تظاهرت له بالحب أعظم الحب. وطوع لها اتصالها بفير وز وداذويه وقيس أن تدبر وإياهم أمر اغتياله. دلتهم على حجرة نومه ، وأظهرتهم على أن القصر الذي تقيم به معه حوله الحرس من كل ناحية إلا من خلف هذه الحجرة ؛ فلينقبوها إذا كان الليل ، وليدخلوا من النقب ، وليقتلوا غريمهم ؛ فإن يفعلوا فقد تخلقصوا وخليصوها منه .

مقتل الأسود أامنس

وقد فعلوا . فلما كان الفجر تنادوا بشعارهم الذى اتتَفقوا مع أصحابهم عليه ، ثم نادوا بأذان الإسلام وقالوا : نشهد أن محمداً رسول الله . وأن عبهلة — وهو اسم الأسود العنسى — كذاب ، وألقوا إليهم رأسه . وأحاط بهم حرس القصر ، وتنادى الناس فى المدينة فخرجوا فى عماية الصبح ، واضطرب الأمر ، ثم استقر على أن يتولا وقيس وفير وز وداذويه . وكان لآزاد فى استقراره كما كان له فى اضطرابه من قبل أكبر الأثر .

أفقتل العنسى قبل موت الرسول أم بعده ؟ ذلك ما اختلف فيه . وقد ذكرنا رواية اليعقوبي من قبل . أما الطبرى وابن الأثير فيذكران أنه مات قبل أن اختار رسول الله الرفيق الأعلى ، وأنه صلى الله عليه وسلم أوحى ذلك إليه لياة حدوثه فتال : « تقتل العنسى ، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين » . أقبل من قتله ؟ قال : « قتله فيروز » .

والرواية الأخرى تذهب إلى أن موت العنسى لم يصل النبأ به إلى المدينة . إلا بعد أن تبض رسول الله ، وأنه كان أول بشارة أتت أبا بكر وهو بالمدينة . وتجرى الرواية بأن فيروز قال : « لممّا قتانا الأسود عاد أمرنا كما كان ، إلى معاذ بن جبل فصلتى بنا ونحن راجون مؤملون لم يبق شيء نكرهه إلا تلك الخيول من أصحاب الأسود . ثم جاء موت النبي فانتقضت الأمور واضطربت الأرض » . .

كيف اضطربت ، ولماذا اضطربت ؟ تفصيل ذلك لا يدخل فى نطاق هذا الفصل ، وحسينا ما أجملنا عنه فى أوله . وسنتناول حوادثه فى موضعها من جهاد أبى بكر أهل الرّدة .

و إنما أفضنا فى حديث عبهلة وثورته بالمسلمين فى اليمن لتواتر الروايات بأنه قام بهده الثورة فى عهد الرسول . فأما ما كان من أمر اليمن على عهد أبى بكر فيتخطى العنسى وثورته ومقتله ، ويتناول ما تم بعد ذلك من أحداث نفصلها فى موضعها .

كانت ثورة اليمن هذه أعنف مظاهر الانتقاض على الدين الجديد فى بلاد عله بناد الثورة العرب حين وفاة الذي . لكن اليمامة وما حاذى الحليج الفارسي من القبائل قد كان يتلظى بندُ رالاورة فى هذا العهد كذلك ، فكان المسلمون فيه على حذر يلم جنون إلى المصانعة حيناً وإلى البطش حيناً آخر، ليظل سلطانهم قائماً وكلمتهم مسموعة . ولا عجب أن يكون ذلك أمر حواضر و بواد تبعد عن منزل الوحى بمكة والمدينة ، وتتصل بالفرس وتبادلم التجارة وتقر مم بتفوق الحضارة بل لا عجب أن تكون الفرس يد خفية فى تحريك هذه الحواضر والبوادى بل لا عجب أن تكون الفرس يد خفية فى تحريك هذه الحواضر والبوادى بل لا عجب أن تكون الفرس يد خفية فى تحريك هذه الحواضر والبوادى

تنبؤ مسيلمة ابن حبيب باليمامة

أشرنا إلى بعث مسيلمة بن حبيب من بنى حنيفة رسولين إلى محمد بالمدينة يحملان رسالة جاء فيها: « من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . سلام عليكم ، أما بعد فإنى قد أشركت فى الأمر معك ، وإن لنا لنصف الأرض ولقريش نصف الأرض ، ولكن قريشاً قوم لا يعدلون » . وسأل النبى الرسولين حين سمع الكتاب : فما تقولان ؟ قالا : نقول كما قال . فنظر إليهما مغضباً وقال : أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما . ثم كتب إلى مسيلمة : « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى مسيامة الكذاب . أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده المتقين » .

لم يتَغْفُل رسول الله عما تنطوى عليه رسالة مسيلمة من نذير . الذلك بعث من المسلمين نهاراً الرحيّال ، وكان قد فقه الدين ، ليشغب على مسيلمة ، وليفقه المسلمين من أهل اليمامة في الإسلام . وسنرى من بعد كيف انضم نهار إلى مسيلمة ، وكيف شهد بأنه شريك محمد في الرسالة . بذلك ازداد مسيلمة نفوذاً وازداد ادعاؤه انتشاراً . وتجاوبت باليمامة أصداء انتصار العنسي باليمن فقوتى تجاوبها ساعد مسيلمة وفيت في أعضاد المسلمين . لكن رسول الله لم يتبجه بسياسته إلى قمع هذه الفتنة قبل استفحالها ، موقناً أن الله ناصره على الروم في الشهال ، وأن انتصاره عليهم سيكون له الأثر الحاسم في القضاء على أسباب الانتقاض والثورة الداخلية في أنحاء بلاد العرب .

سياسة رسول الله إزاء الفتنة

فقد كانت سياسته صلى الله عليه وسلم متجهة إلى حماية التخوم العربية في الشمال من عدوان هير قيل و رجاله عليها . فهرقل هو الذي دحر الإهبراطورية الفارسية ، وهو الذي رد الصليب الأعظم إلى بيت المقدس ، وهو الذلك الذي تخشى صولته . وقد ارتد جيش المسلمين في مُوْتة فلم يقو على قتال الروم وإن لم ينهزم أمامهم . وكانت تبوك غزوة موفقة ، لكنها لم تبعد المخاوف من انحدار الروم إلى بلاد العرب . فإذا استطاعت قوات المسلمين أن تظهر على الروم في غزاة حاسمة قوى ذلك من عزم المنتشرين منهم في قبائل العرب ، فلا يلبث كل منتقض عليهم أن يرجع عن انتقاضه ، وأن يسلم المقادة إليهم طائعاً أو كارهاً . وكيف لا يفعل وقد تغلغل المسلمون في أنحاء شبه الجزيرة من

الشمال إلى الجنوب ، وصاروا قوة يحسب حسابها ؛ فلم يقو مسيلمة فى السمامة ، ولا لقيط فى عُممان ، ولا طُلسَيحة فى بنى أسد ، أن يناصبوها العداوة فى جهر وإعلان .

تربص المتنبئين بالمسلمين

لكن لقيطاً وطنليحة كانا كمسيلمة يتربيسان لإعلان عصيانهما أن تدور الدوائر على المسلمين . وأقام هؤلاء الثلاثة كل في ناحيته ينشر دءوته في غير ضجة أو جلبة ، ودون أن يطعن على النبي الهاشمي أو ينتقص من رسالته . وإنما كانت دعواهم أنه نبي ، وأنهم أنبياء مثله ، بعث في قومه و بعث كل منهم في قومه ، وأنهم يريدون لأقوامهم الهدى كما يريد هو لقومه الهدى . وبوسائل تنقصها جرأة الأسود العنسي وإن لم ينقصها دهاؤه هيشوا حول المسلمين المقيمين بين أظهرهم جو قلق وتربتص ، تتلظى نيران الفتنة تحت رماده ريشما تتقد فيه .

ولم يكد النبأ بوفاة الرسول ينتشر فى بلاد العرب حتى بدأت ُنذُر هذه الفتنة تتحرك فى كل أنحاء شبه الجزيرة . وقد تحركت فى صور مختلفة وألوان متباينة تباين العوامل التى أثارتها . وسنفصل ذلك من بعد فى وضوح وجلاء . لكنا نقف من حديث هؤلاء المتنبئين وتربصهم بالإسلام عند أمور لها بالعرب حين وفاة النبى أوثق اتصال .

العرب وفتنة المتنبئين

أوّل هذه الأمور أن رسول الله تبض وبوادر الفتنة تجرى تندرها في جو شبه الجزيرة ، بل يوشك قسم كبير منها أن يضطرب أشد اضطراب . فقد رأيت كيف استغلظ أمر الأسود وامتد ملكه من أقصى الجنوب عند حضرموت إلى مكة والطائف ، ثم رأيت كيف تربص مسيلمة وطليحة بالمسلمين . وهذه الربوع التي أعلنت العصيان على دين محمد وسلطانه كانت أكثر بلاد شبه الجزيرة حضارة وأضخمها ثروة ، كما كانت أكثرها ببلاد الفرس اتصالا .

فلا عجب وذلك شأنها أن يلفت انتقاضها نظر الحليفة الأول ، وأن يطيل تفكيره فى تدبير سياستها ، ليعيدها إلى حظيرة الإسلام ، وليقر فيها الأمن والسلام .

تحريك

والأمر الثانى الذي تدل عليه فتنة الأسود وتربص مسياحة وطليحة أن الاضطراب باسم الاضطراب الديني باخ بين القوم في ذلك العصر أن سهيّل تحريك النفوس باسمه ، ولم يكن ذلك يرجع إلى تعصب الناس لدين من الأديان ، بلكان يرجع على العكس إلى عدم استقرار العقيدة في النفوس استقرار طمأنينة وسكينة. فالنصرانية واليهودية وألمجوسية والأصنام كانت كلها تتجاور ، وكان لكل منها أنصار ظاهرون أو مستترون ؛ لكنها كانت جميعًا موضع الجدل : أيها الحق ، وأيها أدنى إلى تحقيق الخير والسعادة للناس ، وهذا هو ما سهيَّل على الذين ادَّعوا النبوة أن يطالعوا الناس بمزاعمهم ، وأن يخدعوهم بألوان من المظاهر يتخذونها آيات صدقهم . وبهذه الوسيلة استطاع المتنتبون أن يجمعوا حولهم من الأتباع ما جمعوا ، وأن يُنحرزوا أوَّل أمرهم من النجاح ما أحرزوا .

> العامل الوطني من أسباب الاضطراب

ولم يكن ادَّعاء النبوة وتصديق الناس هذا الادعاء هو العنصر الجوهري فى نجاح هؤلاء المدّعين . فقد رأيت أن الأسود اعتمد على عوامل أخرى ، في مقدمتها بدَرَمُ أهل اليمن بالفرس كتبرَميهيم بأهل الحجاز . وسترى من ذلك. فى أمر مسيلمة وطليحة ما يؤيد قولناكل التأييد . ولو أن الإسلامكان قد استقر فى النفوس وبلغ منها مبلغ العقيدة والإيمان لما قامت لواحد من هؤلاء المدّعين قائمة . فللعقيدة المتأصلة سلطان على النفوس قل أن يغلبه سلطان . لكن أهل هذه الأصقاع لم يكونوا قد آمنوا وإنكانوا قد أسلموا ، فاما أتبيح لهم أن يخلعوا إسلامهم باسم القومية أو باسم غيرها لم يصدّ هم عن ذلك إيمان حق ، فاندفعوا وراء الأسود وغير الأسود من المتنبئين .

ويزيد رأينا هذا تأييداً ما كان من بقاء مكة والطائف على الإسلام. صحيح أن أهل اليمن بدأ فيهم الإسلام واطمأن إلى السلطان الحاكم منذ دان بازان بدين الحق ، وكان ذلك قبل أن يطمئن الإسلام إلى ساطان الحاكم بمكة والطائف . لكن قيام رسول الله بمكة سنوات الدعوة الأولى ، وهي تزيد على عشر ، واتصاله بالطائف وأهلها أثناء ذلك ، ترك من الأثر الديني في نفوس المكيين والثقفيين ما لم يتركه إسلام بازان والفرس المحيطين به فى اليمن . وتعاليم رسول الله كانت أبقى أثراً في مكة والطائف ، حتى مع ثورتهما عليه ، من تعاليم معاذ بن جبل باليمن و إن تمتع من حماية بازان بما تمتع به .

باليمن

الأمر الثالث الذي نستخلصه ، أن فتنة اليمن شجَّعت اليمامة وشجَّعت في البلاد الهيطة في البلاد الهيطة بني أسد على القيام بفتنتهم إثر وفاة النبي ؛ فقد كان طُـايحة ومسيلمة يخشيان قوة المسلمين ويريان أن لا قبـَل لهما بمقاومتها ، ولذلك لم يثورا بها ولم يخرجا عليها . فلما اجترأ الأسود على رفع لواء العصيان ولتي من النجاح ما لتي وأثار مخاوف المسلمين ، امتدّت عدوى الجرأة منه إلى طُمُليحة وإلى مسيامة ، ثم زادهما جرأة أن اختار النبي الرفيق الأعلى . ولو أن الأسود لم يقم قومته ولم يُعلن ـ فتنته لبقي الآخران على استحياء في إعلان فتنتهما ، ولما جر ﭬ واحد" منهما على مواجهة سلطان المسلمين.

> ولم يقض موت الأسود على أسباب الفتنة التي كانت تتلظَّى يومئذ في أنحاء شبه الجزيرة ، بل بقيت أسباب هذه الفتنة تضطرم ويزداد اضطرامها حتى اندلعت بوفاة الرسول.

ويعلل بعض المستشرقين.هذه الظاهرة في بـ د العرب لذلك العهد بماكان رأى المستشرقين بين أهلها من تباين في نوع الحياة قلّ أن يجد الإنسان له في غير هذه البلاد نظيراً ، وبما أدى هذا التباين إليه على حـقـّب التاريخ من خصومات لم تهدأ . فحياة الحضر وحياة البدو تتجاوران في هذا المحيط تجاورًا عجيبًا. وبين البداوة والحضارة من التباين ما يجعل الوحدة القومية لبلاد ذلك شأنها أمراً غير ميسور. ثم إن حياة البداوة تجعل الإذعان لحاكم على النحو الذى يفهمه أهل الحضر مستحيلاً أو يشبه المستحيل. فالبدوي لا يعدل باستقلاله الفردي شيئًا، والقبيلة البادية ترى في استقلالها حياتها ، وترى كل تحيف من هذا الاستقلال عدواناً عليها لا بد من دفعه . وقد كان هذا وما يتصل به سبب الحصومة التي تأصلت على الزمان بين اليمن وأهل الشمال .

> والمستشرقون الذين يبدون هذا الرأى يذهبون إلى أن هذا التباين في طباع أهل البادية وأهل الحضر ، وما جرّ إليه من خصومة بين الشمال والجنوب . كان له أثر بالغ في اضطراب العرب قبيل وفاة النبي وفي السنة الأولى من خلافة أبي بكر.

فالإسلام دين توحيد في العقيدة ، وبذلك قضى على عبادة الأصنام ، فامتد الإيمان بالله الواحد الأحد إلى أنحاء بلاد العرب جميعاً . أو لا يخشي العرب أن يمتد الأمر من وحدة الإيمان بالله إلى وحدة سياسية تجني على استقلال أهل البادية وتثير الخصومات القديمة ؟! ذلك ما دار بخواطرهم فيما يرى هؤلاء المستشرقون ، وذلك ما أدى إلى انتقاض اليمن وغير اليمن في ذلك العهد .

أثر العامل

وسواء أصح هذا التعليل أم لم يصح ، فلسنا نستطيع أن نتجاهل العامل الأجنى في إيقاظ الأجنى في تحريك البواعث التي أدت إلى انتقاض العرب ورد تهم . لقد رأى عاهل الفرس وإمبراطور الروم في رسالة محمد إليهما وإلى غيرهما من الملوك والأمراء ليدينوا بالإسلام ما جعلهما يعملان على إيقاظ نارالفتنة في بلاد ليس بها من أسباب الوحدة غير الدين الجديد يجمع كلمتها ويضاعف قوتها . ولا شيء كالفتنة يضعضع العزائم ويفتّ في أعضاد الأمم .

> انتقاض العرب على النبي

وأيتًا كانت الأسباب التي أدت إلى فتنة العسسي ،ثم إلى فتنة طليحة وفتنة مسيلمة ، وإلى انتقاض العرب على سلطان المسلمين حتى فها جاور المدينة، فإن الأمر الثابت أن وفاة النبي بعثت كل أسباب الفتنة من مرقدها .

كيف دبرَّر أبو بكر لمواجهة هذه الفتنة والقضاء عليها ؟ وكيف استطاع أن يتغلَّب على عوامل الفتنة وأن يجمع كلمة العرب ؟ وكيف مهنَّد للإمبراطورية الإسلامية كي يقيمها خلفاؤه على أقوى دعامة وأمتن أساس ؟

ذلك كل عهده ، وفي هذا الكتاب حديثه

#### الفصل الرابع بعث أسامة

لم تكن نذر الانتقاض فى بلاد العرب لتخفى على أبى بكر وأصحابه من المهاجرين والأنصار بالمدينة . وكيف تخفى عليهم وقد كان ما شجر بينهم فى سقيفة بنى ساعدة جديراً بأن ينبههم إلى خطرها ؟! أفيئاتى خليفة رسول الله كل باله إليها ، ويعدل عن سياسة رسول الله فى شأنها ؟ أم تراه يجرى على خُطة الرسول فى تأمين التخوم بين العرب والروم ، تاركاً أمر هذه الفتنة الداخلية إلى تطور الحوادث ؟ .

أول أمر أصدره الخليفة الأول لقد كان أول أمر أصدره بعد أن تمسَّتْ له البيعة بالخلافة أن قال : « لِيُتَمّ بِمَعْثُ أَسامة » .

وأسامة هو قائد الجيش الذي أمر النبي بتجهيزه من جللة المسلمين في مهاجريهم والأنصار لغزو الروم ، بعد الذي كان بينهم وبين المسلمين في مُوْتة وفي تَبُوك . ذلك أنه ، عليه السلام ، كان يخشى دائمًا أن يدهم الروم المسلمين ، متأثرين بما بين الدين الناشئ ودينهم المسيحي من خلاف ، متأثرين أكثر من ذلك بتحريض اليهود الذين نزحوا إلى فاسطين بعد أن أجلاهم النبي عن المدينة ، وعن تياء ، وفدك ، وعن أكثر المواطن التي كانوا يقيمون بها . ولعل ما حدث بمؤتة وتبوك جعله يضاعف العناية بحماية التخوم العربية الرومية . فقد سار جيش المسلمين إلى مؤتة فاستشهد من قوّاده زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة ، ثم داور خالد بن الوليد بالجيش حتى عاد به إلى المدينة سليميًا وإن لم ينتصر . وقد سار عليه السلام على رأس المسلمين إلى تبوك ، فكانت مسيرته نذيراً حمل خصومه على التراجع إلى ما وراء حدودهم دون قتال . لا عجب وقد أثارت هاتان الفزوتان الثارات بين المسلمين والروم أن يجهز النبي جيش أسامة بن زيد بن حارثة ، وأن يكون تجهيز والروم أن يجهز الذي جيش أسامة بن زيد بن حارثة ، وأن يكون تجهيز

هذا الجيش بعض سياسته في تأمين تخوم شبه الجزيرة من الروم ذوى البأس في ذلك العهد .

> وصية رسول الله إلى أسامة بن زيد

وَكَانَ أَسَامَةَ حَـكَ ثُمًّا لَمًّا يَبِلَغُ العَشْرِينَ . وإنَّمَا وَلاَّهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى الجيش ليجعل له من فخار النصر ما يجزى به استشهاد أبيه بمؤتة ، وما يعوّد الشباب الاضطلاع بجسام التَّبيعات . ولقد أمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والدَّ اروم من أرض فلسطين ، وأن ينزل على أعداء الله وأعداثه في عماية الصبح ، وأن يُسمعن فيهم قتلا ، وأن يُحرقهم بالنار ، وأن يتم ذلك درِرَاكمًا حتى لا تسبق إلى أعدائه أنباؤه . فإذا تم له النصر فليسرع بالعودة غانماً مظفراً .

> حب النبي لأسامة ابن زید

تذمَّر كثيرون منذ اليوم الأول من تعيين حَـدَثُ كأسامة على رأس جيش يضم جيليَّة المها جرين والأنصار وتحدثوا في ذلك . صحيح أن أسامة كان موضع عطفُ النبي منذ طفولته، وأنه لُنُقِّب لذلك «حبِّبُ النبي وابن حبِّه ». ولقد بلغ من إعزاز النبي إياه أن أردفه وراءه عند ذهابه إلى مكة في ألعام الثامن للهجرة وأدخله معه الكعبة . وصحيح أن أسامة كان الشجاعة والإقدام منذ نشأته ، حتى لقد انضم إلى جيش المسلمين في طريقهم إلى أحد ، وإنما أعيد إلى المدينة قبل الموقعة لصغر سنه . ثم إنه أبلي من بعد في حُنْسَيْن أحسن البلاء تِدْمِ كَثِيرِين وثبت فيها ثبات الأبطال الصناديد . لكن المتذمرين كانوا يرون ذلك المش شيئًا ، وتـوَلِّى إمارة جيش فيه أبو بكر وعمر وكبار المسلمين شيئًا آخر . ولقد بلغ تذمُّرهم النبي وهو في مرضه الأخير وجيش أسامة مقيم بالجُرْف يتأهَّب للمسير ، فأمر نساءه فأراقوا عايه سبع قِرَب من ماء حتى تنزل عنه الحمتَّى ، ثم خرج إلى المسجد وقال بعد أن حميد الله وصلتي على أصحاب أحد: « أيها الناس ، أنْشِدُوا بَعَثْتَ أسامة . فلعمرى لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله ، وإنه لخليق بالإمارة وإنكان أبوه لخليقاً لها » .

ولما اشتد المرض بالرسول لم يتحرك جيش أسامة من الجيُّر ف. روى عن أسامة أنه قال: « لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة ، فلخلت على رسول الله وقد أصمـَـٰتَ فلا يتكلم ، فجعل يرفع يده إلى السهاء ثم يضعها على" ، فأعرف أنه يدعو لى » . وفي

ساعة الصحو الذي سبق وفاة الرسول صبح يوم الوفاة استأذنه أسامة في السير يالجيش فأذن له . لكن حدوث الوفاة بعد سويعات ردًّ أسامة والجيش إلى المدينة كرّة أخرى ، ثم كان أسامة مع أهل البيت الذين تولوا جهاز الدفن ، فكان هو وشُنْقُدْران مولى النبي يصبان الماء على جثمانه وعلي يغسله وعليه قسصه .

فاما أمر أبو بكر بإنفاذ بعث أسامة بعد أن تميَّت بيعته عاد المسلمون تصيم أبي بكر إلى تذمُّرهم وأخذوا يلتمسون الوسيلة للخلاص من موقف لم يرضوا عنه ، ورأى بعضهم ما كان من خلاف بين المهاجرين والأنصار على الخلافة ، وما ترامى إلى المدينة من أنباء العرب واليهود والنصارى وتحفُّرهم بعد موت النبي للوثبة بالمسلمين وبدينهم ، فقالوا يرجهون الكلام إلى أبى بكر : « إن هؤلاء جُـُلُّ المسلمين ، والعرب على ما ترى قد انتقضت بك ، فليس ينبغي أن تفرق عنك جماعة المسلمين » . قال أبو بكر: « والذي نفس أبي بكر بيده ، لو ظننت أن السباع تَمَخْطَفُنَّني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يبق فى القُـرَى غيرى لأنفذته » .

> وقيل إن أسامة لمنَّا رأى ما عليه الناس طلب إلى عمر بن الخطاب أن يرجع إلى أبي بكر فيستأذنه في أن يعود بالحيش ليكون عونه على المشركين فلا يتَمَخَطَّ فون المسلمين . وقالت الأنصار لعمر : « فإن أبي إلا أن نمضي ، فأبلغه عناً واطلب إليه أن يولني أمرنا رجلا أقدم سنيًّا من أسامة » . وأبلغ ابن الخطاب أبا بكر رسالة أسامة ، فلم يلبث حين سمعها أن ثار ثائره وقال : « لو خَطِهْ مَنْ الكلاب والذااب لم أرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ». أمَّا رسالة الأنصار أن يولى عليهم رجلا أقدم سنًّا من أسامة فقد وثب لها أبو بكر وكان جالسًا فأخذ بلحية عمر وقال مغضّبًا : « تَتَكَيْلَتُنْكُ أَمْكُ وعدمتك يابن الخطَّاب! . استعماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرنى أن أنزعه ! » . ورجع عمر إلى الناس فسألوه عما صنع فقال : « امضوا ، ثكلتكم أمهاتكم ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله » ."

هذا الحديث في رواياته المختلفة يصوّر لنا سياسة أبى بكر أول ما تولى

« لا أدع أمراً يصنعه رسول الله إلا صنعته »

الخلافة. وهذه السياسة تتلخص في قوله لفاطمة ابنة رسول الله حين طالبته بميراثها عن أبيها : « إنى والله ما أدع أمراً رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته » . وهو قد أعلنها إلى الناس ساعة قال لهم : « ليئتم بعث أسامة . ألا لا يتبقيتن بالمله ينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرُوف » . فقد وقف بينهم خطيباً بعد أن رد المعرضين منهم وقال : « يأيها الناس ، إنما أنا مثلكم ، وإنى لا أدرى لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق . إن الله اصطفى محمداً على العالمين وعصمه من الآفات . وإنما أنا مشيع ولست بمبتدع . فإن استقمت فتابعوني ، وإن زُغت فقو موني . وإن رسول الله والست منهم وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمنظ المسمة ضر به سوط فما دونها . ألا وإن لى شيطاناً يعتريني ، فإذا أتاني فاجتنبوني . . . » ثم حثهم على العمل وإن لا بما يغبطون به الأموات .

إنما أنا مُسَبِّع ولست بمبتدع ، ولن أدع أمراً رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته ؛ هذه سياسة الخليفة الأول . ولأبى بكر أكثر من كل إنسان أن يتخذها سياسته . فهو قد صحب رسول الله على ما رأيت منذ بعث إلى أن اختاره الله إليه . ثم إنه كان يؤمن بالله ورسوله إيمانيًا لا يكبو ولا يتزعزع ، وكان لاتصاله القلبي والروحي برسول الله يعرف من أمره مالا يعرفه غيره . وهو وحده الذي قال فيه قبل يومين اثنين من وفاته : «إني لا أعلم أحداً كان أفضل في الصحبة عندي يداً منه . وإني لو كنت متخذاً من العباد خايلا لا تخذت أبا بكر خليلا . ولكن صحبة وإخاء وإيمان حتى يجمع الله بيننا عنده » . وأنت قد رأيت من صحبته وإخاء وإيمانه في حياة النبي ما لم يباغه عر ولا على ولا أحد غيرهما من أمس المسلمين به صلى الله عليه وسلم صلة وقربي . فلا جرم كان اتباعه النبي اتباعاً صحيحاً صادراً عن إيمان وبينة ؛ إيمان يجعله مطمئناً إلى أنه لن يُخطئ ما اتبع الرسول ، وبينة تجعله يسلك إيمان قبي برى أن الرسول كان لا ريب يسلكها .

سمع الناس مقالة عمر بعد عوده إليهم بالجئر ف يبلِّغهم رسالة أبي بكر ،

أبو بكر يسع جيش أسامة فلم يكن لهم إلا الإذعان لأمر الحليفة طوعاً أو كرهاً. وخرج أبو بكر بعد ذلك حتى جاء العسكر ، فأشخصهم وشياعهم وهو ماش وأسامة راكب ليزيدهم لإمارة أسامة إذعاناً وتسليماً . وكأنما غلب أسامة الحياء أن يرى هذا الشيخ الوقور صاحب رسول الله وخليفته على المسلمين يسير إلى جانبه ، ودابته من ورائه يقودها عبد الرحمن بن عوف ، فقال : «يا خليفة رسول الله ، والله لتركبن أو لأنزلن » ، قال أبو بكر : «والله لا تنزل ووالله لا أركب وما على أن أغبار قدى في سبيل الله ساعة ! » . فلما آن له أن يودع الجيش قال لأسامة : «إن رأيت أن تعيني بعمر فافعل » فأذن أسامة لعمر أن يدع الجيش وأن يرجع مع أبى بكر .

لعمرك ما عسى أن يقول المتذمر ون بعد هذا الصنيع وقد بايعوا أبا بكر بالأمس ليملى آمر المسلمين جليله ودقيقه! . والذين أذعنوا من قبل كرها لم يسعهم بعد هذا التصرف الحكيم إلا أن يرضوا أو يتعرضوا للقالة ويتههموا بالأثرة. وكثيراً ما كان للخوف من رأى الغير فينا وحكمه علينا سلطان على تصرفاتنا وأعمالنا يعدل سلطان اقنناعنا الذاتي ، وإن اختلفت البواعث وتباينت النيات .

وصية الصديق لجيش أسامة وآن لأبى بكر أن يودع الجيش، فوقف فى رجاله خطيباً وقال : «أيها الناس، قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عنى : لا تخونوا ، ولا تغللوا ، ولا تغللوا ، ولا تغللوا ، ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخاكبيراً ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مشمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة . وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له . وسوف تقدد مون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الط م ، فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه ، وتلقرن أقواماً قد فحصوا أوساط رموسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخف قوهم بالسيف خفقاً . اندفعوا باسم الله ، أقناكم الله بالطعن والطاعون » .

وقال لأسامة وهو يوشك أن يتحرك بالجيش : « اصنع ما أمرك به نبى الله صلى الله عليه وسلم . ابدأ ببلاد قُصْاعة ، ثم اثت آبيل ، ولا تقصّرن في شيء

من أمر رسول الله ، ولا تعجلن َّ ليما خلَّقْتَ عن عهده » .

مسيرة الحيش إلى البلقاء

وسار الجيش وعاد أبو بكر وعمر بن الخطاب إلى المدينة . سار هذا الجيش وقائده الشاب على رأسه يقطع البييد ويتخطى المفاوز فى هذه الأيام الشديدة القيظ من شهر يونية . وبعد عشرين يوماً من مسيرته يلغ البلقاء حيث تقع مئوتة ، وحيث استشهد زيد بن حارثة وصاحباه جعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة . هذاك نزل أسامة بعسكره فأغار على آبل ، وبث خيوله فى قبائل قضاعة ، وقضى على كل من وقف فى وجهه من أعداء الله وأعداء رسوله قضاء لا يعرف هوادة ولا رحمة . وكان شعار المسلمين وصيحتهم فى الحرب ذلك اليوم : «يا منصور أميت » .

قضاء أسامة على أعداء الله ورسوله

قتل المسلمون أثناء هذه الغزاة ، وأسروا ، وأحرقوا القرى التي قاومتهم ، وغنموا ما شاء الله أن يغنموا . بذلك انتقم أسامة لأبيه وللمسلمين في مؤتة ، وبذلك نفيد أمر رسول الله أن يوطئ الحيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين ، وأن ينزل على أعداء الله وأعدائه في عماية الصبح ، وأن يُمعن فيهم قتلا ، وأن يُحرقهم بالنار ، وقد أتم ذلك دراكاً فلم تسبق إلى أعدائه أنباؤه . فلما أتمية عاد بالجيش مظفيراً إلى المدينة ممتطيباً الجواد الذي مات أيوه عليه .

عودأسامة ظافراً لى المدينة

عاد بالجيش الظافر إلى المدينة ، لم يُغرِه النصر باقتفاء أثر أعدائه أو باقتحام تخوم الروم والتوغل فى ديارهم . وعاد وقد زادت حداثة سنه فى جلال انتصاره ، وجعلت المهاجرين والأنصار الذين تذمروا من قبل لإمارته يحدثون مفاخرين بحسن بلائه وعظيم إقدامه ، ويرددون مؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم : إنه لخليق للإمارة ، وإن كان أبوه لخليقاً لها » .

ولم يك رُو بخاطر أحد من أمراء الجيش الظافر أن يدفع أسامة لاقتفاء أثر عدوه . ذلك أن السياسة التي جرى عليها رسول الله والتي كانت ماثلة في نفوس المسلمين جميعاً ، كانت تقف عند تأمين التخوم بين العرب والروم ، فلا يحدث الروم أنفسهم بغزو العرب انتقاماً لليهود أو غير اليهود ممن كانوا يأتمرون بالمسلمين .

وكان ذلك طبيعيًّا ، إذ كان الروم لا يزال اسمهم يزلزل الشعوب بسعة

إمبراطوريتهم ونفوذ سلطانهم ؛ لم يغير من ذلك ما كان بينهم وبين العرب من نزاع كانوا فيه أصحاب الكلمة العليا إلى السنوات الأخيرة من حياة النبى . من نزاع كانوا فيه أصحاب الكلمة العليا إلى السنوات الأخيرة من حياة النبى ألم يلهب دحية الكلبي بكتاب رسول الله إلى هرقل ، وهرقل في أو ج نصره ، في السنة السابعة من الهجرة ، أى قبل وفاة النبي بسنوات ثلاث ، فرأى من قوة الروم وبأسهم ما رأى ! أو لم يذهب اليهود في هذه السنة السابعة إلى فلسطين بعد هزيمتهم في خيبر وفي فدك وتيماء ، وقلوبهم كلها الحفيظة على محمد وعلى من اتبعه ، يأتمرون لتأليب الروم عليهم كيا يقاتلوهم ويظفروا بهم كما قاتلوا الفرس وظفروا بها . لا جرم إذن أن يقف المسلمون من سياستهم عند حماية تخومهم من اعتداء الروم ، وأن يكر أسامة ، بعد أن تم له النصر على أعدائه ، راجعاً إلى المدينة ليقف إلى جانب أبي بكر والمسلمون معه ، دون أن يدور غزو الروم بخاطره أو خواطرهم ، ودون أن يتوقع أحد منهم أن هذا الغزو سيبدأ بعد سنتين اثنتين ، يَبَدُ وَهُ أبو بكر بحكم الحوادث ثم يُتِمَدًا الغزو سيبدأ بعد سنتين اثنتين ، يَبَدُ وَهُ أبو بكر بحكم الحوادث ثم يُتِمَدًا منهم أن قريمة خلفاؤه ، فيكون فيه القضاء على هذه الإمبراطورية الرومية التي ظلت قروناً مرهوبة الحانب تعنو لكامتها الحباه وتتصدع من هول بأسها العروش .

أبو بكر يتلق أسامة بظاهر المدينة عاد أسامة إذن بالجيش الظافر ، وبلغ ظاهر المدينة ، فتلقاه أبو بكر ، وكان قد خرج فى جماعة من كبار المهاجرين والأنصار القائه وكلهم فرح وتهلل ، وتلقاه أهل المدينة الذين خفوا فى أثر أبى بكر وأصحابه بصيحات السرور والإعجاب والتقدير لبسالته وبسالة جيشه . ودخل أسامة المدينة تحيط به هالة من فخار النصر ، فقصد من فوره إلى المسجد حيث صلى شكراً لله على ما أنعم عليه وعلى المسلمين . وكانت عودة الجيش إلى المدينة بعد أربعين ، وقيل سبعين ، يوماً من مغادرته إياها .

يحاول بعض المستشرقين أن يهونوا من أمر هذه الغزوة وأن يصغروا من شأنها ، مع ما كان من اغتباط المسلمين بها وإكبارهم للذين تم لهم النصر فيها . يقول المستشرق « فَسَكنًا » محرر فصل أسامة فى دائرة المعارف الإسلامية : « وقد بعث انتصار أسامة البيشر فى نفوس أهل المدينة بعد أن أحزنتهم حروب الردة ، وأصبح لانتصاره من الخطر ما لا يتفق مع قيمته الحقة ، بل عدً

في العرب وفي الروم

فيها بعد فاتحة للحملة التي وجِّهت لغزو الشام». وصحيح أن هذه الغزوة لبست جسيمة بالقياس إلى ما نعرف من غزوات اليوم، وليست جسيمة أثر هذا النزو بالقياس إلى بعض الغزوات التي تميَّتُ في ذلك الحين . فقد اكتني أسامة منها بأن دهم القبائل التي فجأها وأن غيم منها دون أن يلقمَى جيش الروم. لكن الأمر الذي لا ريب فيه أنها كانت بعيدة الأثر في حياة المسلمين ، وفي حياة العرب الذين فكروا في الثورة بهم ، وفي حياة الروم الذين تمتد بلادهم على حدودهم . قال أعداؤهم من العرب الذين تسامعوا بهذه الغزوة «لو لم يكن للقوم قوة ما أرسلوا جيوشهم تُغير على مـَن ْ بِبَعـُد عنهم من القبائل القوية » . وانزعج هيرَقَمْل حين بلغته أنباء هذه الغزوة فبعث جيشًا قويتًا عسكر بالباتماء . وتلك الحجة البالغة على أن الروم والعرب جميعيًّا حسبوا حساب المسلمين بعد هذه الغزاة التي جعلت عرب الشمال ، فما خلا د ومة الجنُّدل ، لا يلحون في التحرش بالمدينة والانتقاض عليها .

على أن الأمر لم يكن كذلك فها سوى الشهال من أنحاء شبه الجزيرة . رأيت من قبل أن قبائل في سائر أنحائها نزعت إلى العصيان في السنوات الأخيرة من حياة النبي ، ورأيت أن جماعة من أهل هذه القبائل ادَّعـَوْا النبوّة . ولولا الفزع الذي كان يتولى هذه القبائل ويتولى المتنبئين فيها بسبب ما كان النبي يأخذهم به من حزم وماكان المسلمون يبدونه من بأس وقوة إيمان، ردة العرب إما إذن لسرت روح الانتقاض في أنحاء كثيرة . فلما اختار محمد جوار ربه عامة وإما خاصة ارتد َّت العرب إمَّا عامة"، وإما خاصة " في كل قبيلة ، ونجم النفاق ، واشرأبت اليهود والنصارى ، واضطرب المسلمون لفقد نبيهم ولقلتهم وكثرة عدوهم . فلم يكن بدُّ من سياسة حكيمة حازمة تردُّ الأمر إلى نصابه ، وتنصر دين الله في اسًان نشأته .

وهذا ما صنع أبو بكر حين جرّد أبطال المسلمين لحروب الردّة ، وللقضاء على الثائرين بدين الله وبخليفة رسوله .

# الفصل *إنخا*مس

## قتال من منعوا الزكاة

بينها كان أسامة فى طريقه إلى تخوم الروم ، كان النبأ بوفاة النبى يدفع العرب إلى الثورة بسلطان المدينة. زادت ثورة اليمن ضراماً على الرغم من قتل العنسى ، وبدأ مسيلمة فى بنى حمنيفة وطلسيد حة فى بنى أسد يدعوان الناس إلى التصديق بنبوتهما ويملق أبن من النجاح ما جعل عيمينة بن حصن يقول عن طلمية : « نبى من الحليفين \_ يعنى أسداً وغطفان \_ حصن يقول عن طلمية : « نبى من الحليفين \_ يعنى أسداً وغطفان \_ أحب إلينا من نبى من قريش . وقد مات محمد وطليحة حى » .

بوادر أنباء الردة

جاءت الرسل بهذه الأنباء و بما هو شرمنها لأبى بكر أول ما استُخلف. فلما بسطوا أمامه الأمر قال لهم: «لا تبرحوا حتى تجيء رسل أمرائكم وغيرهم بأدهى مما وصفتم وأمر من انتقاض الأمور». ولم يلبثوا أن قد مت كتب أمراء النبى في الأنحاء المختلفة من شبه الجزيرة بانتقاض عام أو بانتقاض خاص. ولم تُتخف هذه الكتب ما كان من اعتداء المنتقضين على متن بقى على إسلامه بين أظهرهم. وكذلك تضرمت الأرض حول أبى بكر ناراً ؛ فكان لا بد من معالجة هذه الحال التي لم ير المسلمون مثلها منذفتُ حت مكة وأسلمت تُقففٌ.

وكان هذا الاضطراب الذى أصاب العرب قد انتهى بقوم إلى أن يرتدوا عن الإسلام، في حين بتى آخرون على إسلامهم ثم أبوا أداء الزكاة لأبى بكر . وسواء أكان إباؤهم أداءها راجعاً إلى حرص الناس على المال وتحايلهم على التحلل من بذله كتحايلهم على اقتناصه وإمساكه ، وذهابهم في هذا وفي ذاك إلى حد التضحية بالحياة في سبيله ، أم كان راجعاً إلى عدهم إياها إتاوة لم يبق بمد وفاة رسول الله ما يسوع دفعها لمن اختاره أهل المدينة أميراً عليهم ، فإنهم أضربوا عن أدائها وأعلنوا أنهم لن ينزلوا على حكم أبى بكر في أمرها .

القبائل التي أبت أداء الزكاة

كان ذلك شأن القريبين من المدينة من قبائل عبس وذ بيان بنوع خاص .

فاذا عسى أن يصنع المسلمون معهم ؟ ليس من اليسير مقاتلتهم بعد أن أنفذ أبو بكر بعث أسامة فلم يبق بالمدينة جيش يدفع عنها . أيرضون منهم أن يمنعوا الزكاة ، وبذلك يستميلونهم إليهم لعلهم يجدون منهم عوناً على الذين نكثوا أيمانهم وارتدوا عن إسلامهم ؟ أم يحاربونهم فيزيدون بذلك عدد عدوهم ، وقد لا يكون لهم في غيبة الحيش بحربهم قيبل " ؟ .

> وطائفة معه يشير ون بعدم قتالحم

عمرين الخطاب جمع أبو بكر كبار الصحابة يستشيرهم في قتال الذين منعوا الزكاة . وكان رأى عمر بن المطاب وطائفة من المسلمين معه ألا يقاتلوا قوماً يؤمنون بالله ورسوله ، وأن يستعينوا بهم على عدوهم . ولعل أصحاب هذا الرأى كانوا كثرة الحاضرين في حين كان الذين أشاروا بالقتال هم القلة . وأغلب الظن أن المجادلة بين القوم في هذا الأمر البالغ الحطر طالت وأحتدمت أيما احتدام . فقد اضطُرْرَ أبو بكر أن يتدخل بنفسه فيها يؤيد القلة ؛ ولقد اشتد في تأييد رأيه فى ذلك المقام ، يدل على ذلك قوله : « والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه » . ولم يتمثن هذا المقال عمر عن أن يرى ما في القتال من تعريض المسلمين لخطر تخشى مغبته ، فقال في شيء من الحدة : « كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فمن قالها عصم منى ماله ودمه إلا بحقها وحسابهم على الله » .

لم يتريث أبو بكر ولم يتردد في إجابة عمر فقال : « والله الأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال ، وقد قال : « إلا بحقها ». ويتم الرواة هذا الحديث بأن عمر قال من بعد : « فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شر ح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ، .

يذكرنا هذا الحديث بما دار بين رسول الله ووفد ثقيف حين أقبلوا من الطائف يملنون استعدادهم للإسلام ويطلبون إليه أن يعفيهم من الصلاة ؛ فقد أبي محمد يومئذ أن يجيبهم إلى ما طلبوا من ذلك وقال : ﴿ إِنَّهُ لَا خَيْرٌ فَى دَيْنَ لا صلاة فيه » . ولعل أبا بكر قصد إلى مثل ذلك حين قال : « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » . جموع منمنعوا الزكاة ووفدهم لى المدينة

بعثت عَبُّس وذ بيان ومن انضم إليهم من بني كنانة ومن غَطَهَانَ وفَرَارةً جموعيًا منهم أقامت على مقربة من المدينة. ثم إن هذه الجموع انشطرت فرقتين: أقامت إحداهما بالأبرق من الرَّبَدَّة ، وسارت الأخرى إلى ذي القَـصَّة أقرب مـمحلَّة من المدينة على طريق نجد . وأرسل رؤساء هذه الجموع وفوداً منهم إلى المدينة نزلوا على وجوه الناس وتحملوا بهم على أبي بكر على أن يقيموا الصلاة وألا يؤتوا الزكاة ، فكان جواب أبى بكر ما رأيت : « والله لو منعونی عقالا لجاهدتهم علیه ». .

أوامر أبى بكر

ورجعت هذه الوفود إلى من بعثوهم بعد ما اطتَّلعوا على عورة المدينة وعرفوا لأهل المدينة أنها مكشوفة ليس بها من يدفع عنها . وأدرك أبو بكر منهم ذلك ، فجمع الناس وقال لهم : « إن الأرض كافرة ، وقد رأى وفدهم منكم قلة ، وإنكم لا تدرون أليلا توري أو نهاراً ، وأدناهم منكم على بريد . وقد كان القوم يأمُلون أن نقبل منهم ونوادعهم ، وقد أبينا عليهم ونبذنا عهدهم. فاستعدوا وأعدوا » ثم إنه دعا إليه عليتًا والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود وجعلهم على مداخل المُدينة ، وأمر سائر الناس أن يُكونوا بالمسجد في عُـدَّة القتال .

أول معركة في عهد أبي بكر

ولم يخطئ أبا بكر حمَّد سُهُ ؛ فلم يلبث أهل المدينة إلا ثلاثمًا ، حتى زحف عايهم مانعو الزَّكاة يريدون أن يضعضعوا من عزمتهم للقتال ، فيتجاوز الحليفة عن هذا الفرض من فروض الإسلام. وأحس العسَّس المقيه ون على مداخل المدينة مأتى القوم ، فنبَّهوا عليًّا والزبير وطاحة وابن مسعود ومن معهم من الرجال . وأرسل هؤلاء إلى أبى بكر بالخبر ، فأجابهم أن الزَّموا أما كنكم ، وخرج في أهل المسجد على الإبل حتى بلغهم ، ثم خرجوا جميعاً يواجهون هؤلاء الذين يريدون أن يلبسوا الليل للغدر بهم . ولم يكن يدور بخواطر أهل هذه القبائل أن سيقاومهم أحد بعد الذي عرفوا من أمر المدينة وأهلها . فلما فاجأهم أبو بكر ومن معه أخيِدُ وا فولَّوا الأدبار ، فاتَّبعهم المسلمون حتى ذى حساً ؛ وكانت القبائل قد تركت في هذه المحلَّة مدداً من الرجال لعلهم يحتاجون اليهم . وشعر هذا المدد بمجيء القوم منهزمين وباتباع المسلمين إياهم ، فوقف. دون هؤلاء وأولئك ، ودار بين الفريقين في غسق الليل قتال لم يتكشف لأحد الصديق أبو بكر

منهم أثره . وكان الذين أقاموا بذى حُسًّا من أهل القبائل قد جاءوا بأنحاء(١) نفخُوها وربطوها بالحبال وضربوها بأرجلهم فى وجوه الإبل التي امتطاها رجال المدينة . ولم تكن هذه الإبل إبل حرب ألفيت مكايد القتال ؛ ولذلك نفرت براكبيها مرتدة حتى دخلت بهم المدينة .

تراجع المسلمين إلى المدينة

فرحت عبس وذبيان ومن ناصرهم بفرار المسلمين وظنوا بهم الوهن ، وبعثوا إلى من بذى القصّة ينبئونهم بما حدث. وأقبل أهل ذى القصة عليهم وتبادلوا وإياهم الرأى ألا يذروا المدينة حتى يوادعهم أبو بكر على ما أرادوا . أما أبو بكر والمسلمون معه فلم يغمض لهم تلك الليلة جفن ، بل بات يتهيأو يعبُّنهم . فلما كان الثلث الأخير من الليل خرج يمشى على رأسهم ، وقد جعل لهم ميمنة وميسرة وساقة . وأغذ وا جميعًا السير ، فما طلع الفجر حتى كانوا مع العدو في صعيد واحد دون أن يسمع العدو لهم همسنًا ولا حسنًا . وكيف يسمع وقد اطمأن إلى انتصاره وبات ناعم الجفن بنوم هانئ . ووضع المسلمون السيوف فى انتصارهم الحاسم القوم ، فهبر و فزعين يقاتلون ولكن هيهات! لقد أمعن رجال أبي بكر فيهم قتلا وهم في عماية الصبح يضطرب حابلهم بنابلهم . وذرّ قون الشمس وهم يولون الأدبار منهزمين لا يلوون على شيء . واتبَّعهُم أبو بكرحتي نزل بذي القصَّة وهم يفرون أمامه فرار النعام . عند ذلك تركهم ونزل بعسكره فى منازلهم من هذه المحلَّة، ثم جعل بها النعمان بن مُثقرِّن صاحب ميمنته وجعل معه عدداً يدفع به اللين أرادوا على الصدّيق نصراً فخُذيلوا ، وعيزاً فذلّوا .

هنا يقف الإنسان خاشعًا مَكَتَكُه الإعجاب بأبي بكر وبإيمانه وثباته وحزمه . فذلك موقف يذكرنا بمواقف الرسول عليه السلام . وإن لهذه الغزوة الأولى من غزوات أبى بكر لجلالا ما أشبهه بجلال غزوة بدر. ووقف المسلمون يوم بدر ومحمد على رأسهم وعددهم لا يزيد على ثلاثمائة يقاتلون المشركين من أهل مكة وعددهم يزيد على ألف . وهنا وقف أهل المدينة، ومنهم المقاتل ومنهم غير المقاتل ، وأبو بكر على رأسهم، وهم قلة أمام هذه الجموع الغفيرة من عبس وذبيان وغَمَطَهَان وغيرهم من القبائل. ويومئذ تحصن محمد بإيمانه وإيمان

<sup>(</sup>١) الأنحاء : جمع نحى : وهي أوعية من جلود .

أصحابه وبنصر الله إياهم على المشركين . وهنا تحصن أبو بكر بإيمانه وإيمان أصحابه فانتصر كما انتصر الرسول ، ثم كان لنصره الأثر البالغ في حماة المسلمين.

علِم أن ما عملك الإنسان من الإعجاب بأبي بكر في هذا الموقف لا يشوبه من العجب شيء . فقد آلى الصديق على نفسه منذ اللحظة الأولى ألا يدع شيئًا كان رصنعه رسول الله إلا صنعه . أمَّا وذلك عزمه الذي لا يحيد عنه ، فلا عجب أن يأبي المساومة في أمر يتصل بما فرض الله في كتابه ، وأن يذكر كلما طلب إليه أحد أن ينزل عن شيء لم يكن رسول الله ليرضي أن ينزل عنه ، هذه الكامة الخالدة على الزمن من كلمات رسول الله: « والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته». هذا ما صنع أبو بكر حين تحدث إليه أصحابه في العدول عن بعث أسامة . وهذا كان موقفه حين تحدثوا إليه فما يطاب العرب من منع الزكاة . وذلك هو الإيمان الصادق الذي لا يغلبه في الحياة غالب ؛ لأنه يستهين بالموت ويسمو لذلك على كل ما في الحياة.

وهذا الإيمان الصادق الذي لا يغلبه الموت ولا يغلبه زخوف هذه الحياة الدنيا هو الذي حفظ الإسلام في صفائه وكماله في ذلك الوقت الدقيق الذي كان يومئذ يتخطاه .

وإنك لفي حل أن تسأل نفسك : ترى ماكان عسى أن يؤول إليه أمر المسلمين لو أن أبا بكر قبل مشورة عمر وأصحابه في شأن الذين طلبوا منع الزكاة ووادع هؤلاء الطالبين على ذلك ؟ ولا إخالني في حاجة إلى أن أدلك على الجواب فأنت تعرفه كما أعرفه . كانت قبائل كثيرة من العرب إلى ذلك الوقت ما تزال قريبة عهد بالجاهلية وبالوثنية . فلو أن أبا بكر رضي النزول عن فرض من فروض الدين لاتصلت المساومات ، ولوجد طليحة ومسيلمة وغيرهما من المتنبئين الوسيلة للتشكيك فها جاء محمد به من عند ربه ، ثم لوجدوا من هذه أثرهذا النصر القبائل القريبة العهد بالجاهلية مصدقاً لهم ومطيعاً ، بل مؤمناً بهم يموت في مختلف القبائل سبيلهم وينصرهم على دين الحق .

في المسلمين من

وأنت تستطيع أن تقدر ما كان لحزم أبى بكر ثم لانتصاره بدى القيصة من أثر حين تعلم أن المشركين من بنى ذبيان وعبس وثبوا على من فيهم من المسلمين فقتلوهم كل قتلة . هذه الظاهرة التى دفع إليها الغضب والشعور بالذلة والانتقام الوضيع قد زادت انتصار المسلمين جلالا وزادت المسلمين ثباتاً على دينهم فى كل قبيلة ، وجعلتهم يهرعون بالزكاة يؤدونها إلى خليفة رسول الله . لقد رأوا أبا بكر يغلب هؤلاء المرتدين بقوة إيمانه ، فى حين كان جيشه مع أسامة على تخوم الروم فأيقنوا أن الغلب لدين الحتى والإيمان به ، وأن الانتقام الوضيع على تخوم الرقم فأيقنوا أن الغلب لدين الحتى والإيمان به ، وأن الانتقام الوضيع الذى بلحأت القبائل إليه لن يمحو عنها عار هزيمتها ، وأنها ستدفع ثمن هذا الانتقام غالياً .

وكيف لهم أن يرتابوا وقد حلف أبو بكر ليقتلن فى كل قبيلة من المشركين بمن قتلوا من المسلمين وزيادة . وهو لا محالة فاعل منى عاد أسامة وآن لجيش المسلمين أن يأخذ هؤلاء الآثمين بذنوبهم .

أهل القبائل يؤدون الزكاة لأمِي بكو

هرع المسلمون من كل قبيلة يؤدون الزكاة إلى خليفة رسول الله على أثر النتصاره بذى القسصة . وكان أول الذين أقبلوا يؤدون الزكاة صفيوان والزبرقان من رؤساء بنى تميم ، وعدي بن حاتم الطائى عن قومه من طيئ . واستقبل الناس هؤلاء السفراء عن عشائرهم فى بيشر أى بشر . وكان الناس يقول بعضهم لبعض إذا طلع أحدهم : هذا نذير ، فيقول أبو بكر : « بل هو بشير ، وهو حام ليس بوان » . ويجيب الناس أبا بكر يقولون : « طالما بشرت بالحير» ! ! .

لم يكن أبو بكر غالبًا إذ دعا هؤلاء حُماة وبهشرين بالحبر . فقد كان المسلمون بالمدينة وفيا جاورها في حاجة يومئذ إلى سند يشد أزرهم بعد الذي رأوا من خطر يوشك أن يهد كيانهم . روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامًا كدنا فهلك فيه لولا أن الله من علينا بأبي بكر . أجمعنا على ألا نقاتل على ابنة مَنخاص وابنة لسبون ، وأن نعبد الله حتى يأتينا اليقين ، فعزم الله لأبي بكر على قتالهم . فوالله ما رضى منهم إلا بالخطّة المخزية فأن يُقيرُوا بأن

من قدُتل منهم فى الناز ومَن مُقتل منا فى الجنة ، وأن يَدُوا قتلانا ، وأن نغم ما أخذنا منهم ، وأن ما أخذوا منا مردود علينا . وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من ديارهم » .

وإن الناس لني طمأنينتهم بالمدينة إلى نصر الله أبا بكر ، وقد جاء إليهم عود اسامة من المسلمون من مختلف القبائل بالزكاة ، إذ أقبل أسامة عائداً من أرض الروم أرض الروم غائمًا مظفراً يسوق أمامه غنائمه ويلحق به جيشه ، ويستقبلهم أبو بكر وكبار الصحابة بالجدرف ، ويحف الناس بهم في أثر الصديق وأصحابه ينشدون من حولهم أغاني العزة والنصر . وذهب أسامة من فوره إلى المسجد ، فركز اللواء الذي عقده له رسول الله ، وصليّى شكراً لله على ما نصره وأعز بجيش المسلمين كلمة الحق ودين الهدى .

ما هذا كله ؟! أليست هي المعجزة أراد الله أن يتم بها النصر لدينه! وهل تنضافر الأقدار بمحض المصادفة هذا التضافر الذي دوّى في أنحاء شبه الجزيرة، فشد من عزائم المسلمين في كل قبيلة، ورفع من رءوسهم في وجه عدوهم فما يدري مرتد ما يقول لهم! . .

ورأى أبو بكر فى حصافته ودقة تقديره الأمور ألا يُريح أعداءه وأن أبوبكريخيج يضاعف ذلتهم ، فقال لأسامة وجنده : استريحوا وأريحوا ظهوركم . ثم استخلف من منعوا الزكاة أسامة على المدينة ، ونادى فى رجاله الأولين بالحروج معه إلى ذى القصة . وناشده المسلمون قائلين : « ننشدك الله يا خليفة رسول الله أن تعرّض نفسك ، فإنك إن تصبّ لم يكن للناس نظام ، ومُقامك أشد على العدو ، فابعث رجلا ، فإن أصيب أميرت آخر » . لكن أبا بكر كان إذا اعتزم أمراً لم يرجع عنه ؛ لذلك قال لهم : « لا ! والله لا أفعل ، ولأواسينكم بنفسى » . وخرج ومن حوله الميمنة والميسرة والساقة ، كما خرج من قبل ، حتى نزل على أهل الربذة بالأبرق فيا وراء ذى القصة . هناك قاتل عبسًا وبني ذبيان وبني بكر فغلبهم وأجلاهم عن مواقعهم . وكانت الأبرق في ملك بني ذبيان . فلما جكوا عنها أعلن أبو بكر أنها أصبحت في ملكه وملك أصحابه .

وبقيت هذه الأماكن من بعد ُ يحتلها المسلمون ، فلم يرض أبو بكر أن يردها إلى بنى شَعْلَبة حين جاءوا إليه بعد أن استقرت الأمور يريدون العود فيها إلى منازلهم .

تمت هزيمة الثائرين الذين أرادوا أن بمنعوا الزّكاة. وتمت هذه المرة والمدينة في منسَعة أي منعة بجيش أسامة ، وفي رخاء بما جاء به من الغنائم ، وبما حُملِ إليها من زكاة المسلمين الذين آتوا الزّكاة منذ انتصر خليفة رسول الله.

أفا آن لبنى ذبيان وعبس وغطفان وبنى بكر وغيرهم من القبائل القريبة من المدينة أن ترجع عن انتقاضها ، وأن تذعن لأبى بكر وتعلن الإسلام لأمر الله ولحليفة رسول الله ؟ لقد تحطمت الثورة التى قام بها العنسى فى اليمن . ولقد انتصر المسلمون على تخوم الروم . ولقد بدا أبو بكر فى ثوب من قوة الإيمان لا غالب له . وهذه القبائل كانت إلى أن اختار الله إليه رسوله مسلمة صادقة فى دينها ، فخير لها أن تعود إلى حظيرة الإسلام وأن تمد يدها إلى الصديق بالطاعة . وأن تكون معه على عدو الله وعدوه . ذلك ما يوجبه العقل وما يقضى به منطق وأن تكون معه على عدو الله وعدوه . ذلك ما يوجبه العقل وما يقضى به منطق الحوادث . فأولئك المسلمون من المهاجرين والأنصار هم الذين تغلبوا على والعزوات الأولى فى عهد الرسول . فكة معهم ، والطائف معهم ، وسلطانهم معتر ف به فى مختلف البقاع . ثم إن من أهل هذه القبائل الثائرة بأبى بكر مسلمين إن استطاعت القبائل أن تفتن بعضهم فلا سلطان لها على الأعزة منهم ، مسلمين إن استطاعت القبائل أن تفتن بعضهم فلا سلطان لها على الأعزة منهم ، عافة الثارات والفتن التى تنجم عن تعصب البطون والأفخاذ لذوى المكانة فيها . أفأذعنت لحكم العقل وسمعت لحجة المنطق ؟ .

كلا! بل أخذتها العزة بالإثم ، وغرها بالله الغرور ، وصدق عليها المثل : العناد يورث الكفر . لذلك جلت عن مواطنها وانحازت إلى طُلُسَيْمحة بن خُويْله المتنبئ في بني أسد وكفرت بنعمة الله عليها بالإسلام. ولم يستطع المؤمنون الذين أقاموا على دين الله ببنها أن يقاوموا عنادها وكفرها ، فنزح منهم من نزح معها كارها برما لا يملك من أمر نفسه شيئًا . وقَوَقَى انحيازُها طُسُليحة ومُسيلمة

انحیاز المنهزمین إلی طلیحة فی بنی أسد وقوى روح التمرد فى اليمن . لذلك بتى أبو بكر فى موقفه الأول من العزم على مقاتلتهم حتى يتم أمر ربك. ولو أن هذه القبائل أذعنت لحكم العقل وأصاخت لإملاء المنطق لضعضع أمرها من عزم طليحة وأشباهه، ولأسرعت شبه الجزيرة إلى حمى الإسلام والسلام .

موقف القبائل من أبى بكر رموقفه منها ولست تجد تعليلا لهذا العناد ولهذا الانقلاب عن الإسلام إلاما قد منا من تعصب القبائل وحرصها البدوى على سلطانها، ومن المغالاة فى ذلك إلى حد لا يكبح من جماحه غير البأس. فإذا كانت قد رُدَّت على أعقابها حين حاولت مهاجمة المدينة، أو كانت قد أجليت عن بعض منازلها من بعد، فطبيعتها البدوية تدعوها إلى الثأر لنفسها. ولتثأر لنفسها انضمت إلى بنى أسد وإلى طليحة ، لعلها تجد فى عونها ما يرفع عنها عار الذلة، وما يرد إليها شيئاً من الكرامة .

فأما أبو بكر فكان قد سما فوق الاعتبارات القَـبَـلَية وما يتصل بها، وتوجه بكل قلبه ورأيه وعزيمته إلى تنفيذ الخُطَّة التي رسمها رسول الله. تلك سياسته التي أعلنها يوم بويع ، والتي سار عليها إلى أن لتي ربه .

#### الفصلالساوس

## التهيؤ لحروب الردة

هزم أبو بكر عبساً وذبيان وبنى بكر ومن انضم إليهم وأجلاهم عن مواقعهم بالأبرق ، فانحازوا إلى طلكيحة بن خلويلد الأسكدي ببلزاخة . وقد أعلن أبو بكر أن الله غلله هذه البلاد فلن يردها إلى أصحابها ، وأنه جعل الأبرق لخيول المسلمين ، وأرعى سائر بلاد الربكة الناس وجعلها صدقات للذين آمنوا . ورجع الصديق إلى المدينة وهو يفكر فى الوسيلة التى يقضى بها على المذين ارتدوا عن الإسلام القضاء المبرم . فما كان ليذرهم فى شتى الأنحاء من شبه الجزيرة يثورون به وبدين الله، وما كان ليصالحهم أو يوادعهم قبل أن يثوبوا إلى الله وأن يرجعوا مسلمين .

توزيع الجند ألوية لقتال المرتدين وأقام بالمدينة ، حتى إذا اطمأن إلى أن جيش أسامة جمّم خرج به إلى ذى القصّة فوزع الجند أحد عشر لواء جعل على كل لواء منها أميراً ، ثم أصدر إلى كل منهم أمره أن يستنفر من يمر به من المسلمين أولى القوة وأن يسير لقتال المرتدين \*\* .

\* وزع أبو بكر هذه الألوية توزيعاً يجعلها تتناسب في عددها وفي إمارتها مع قوة القبائل التي وجهها إليها ، ومبلغ إلحاح هذه القبائل في الردة . لذلك وجه خالد بن الوليد على وأس اللواء الأول لقتال طليحة بن خويلد في بني أسد ، فإذا فرغ منه صار إلى مالك بن نويرة زعيم بني تميم بالبطاح . وبنو أسد وبنو بميم كانوا أقرب القبائل المرتدة إلى المدينة ، فكان طبيعياً أن يبدأ المسلمون بهم لتفت هزيمتهم في أعضاد غيرهم . وخالد أجدر القواد بأن يعقد النصر لله لواه .

وجعل أبو بكر عكرمة بن أبى جهل على اللواء الثانى ووجهه لقتال مسيلمة فى بنى حنيفة باليمامة . ثم جعل شرحبيل بن حسنة على اللواء الثالث وأمره بمعاونة عكرمة على مسيلمة . فإذا فرغا منه لحق شرحبيل بقضاعة مدداً لعمرو بن العاص . وقد استعصت اليمامة على عكرمة وعلى شرحبيل ثم كان خالد بن الوليد هو الذى قضى على الردة فيها بعد أن قتل مسيلمة فى غزوة عقرباء .

وعقد أبو بكر المهاجر بن أبى أمية المخزومى إمارة اللواء الرابع لقتال جنود العنسى باليمن ولقتال عمرو بن معدى كرب الزبيدى وقيس بن مكشوح المرادى ورجالها ، فإذا فرغ منهم =

احتفظ أبو بكر للمدينة بقوة تحميها كانت دون الألوية عدداً. ذلك أن المدينة كانت يومذاك بمأمن من غارة المغير ، وكانت فى رخاء زاد أهلها اطمئنانا للحياة . وكيف لقبيلة أن تغير عليها والغارات توجه منها إلى كل صوب ، وقد تداول سمع الناس من أنباء جندها المظفر وماله من الأيد والبسالة ما جعل دفع هذا الجند غاية ما يطمع فيه الثائر ون بها! .

أبو بكر بالمدينة مركز القيادة العامة

ومن يومئذ أقام أبو بكر بالمدينة لم يبرحها . ولم يكن ذلك رغبة منه عن مشاركة المسلمين في مواقعهم ، بل لأن المدينة أصبحت مكان القيادة العامة للجند كله ، والمرجع الذي تصدر منه الأوامر بالتحرك من مكان إلى آخر . فقد كان مما أمر به أبو بكر قوّاده ألا ينتقل أحدهم من حرب جماعة تغلب عليها إلى مواجهة أخرى لمقاتلتها حتى يستأذنه ؛ وذلك إيمانيا منه بأن وحدة القيادة في الحرب بعض ما تقضى به السياسة الحكيمة ، وما يكفل الغلب والفوز .

اختياره أمراء الألوية من المهاجرين

وقد لاحظ جماعة من الأنصار أن أبا بكر جعل الألوية للمهاجرين ولم يجعل لهم منها نصيبًا . وهو إنما فعل هذا ليبتى أهل المدينة على قوات الدفاع عنها ؛ فهم أعلم بأمرها ، وأحرص من غيرهم على الذود عن حياضها . أما ماظنه بعضهم من أنه استبقاهم حذراً منهم بعد الذى أبد وه فى سقيفة بنى ساعدة فلا مسوع له . فهذه الألوية إنما عقدت لقتال المرتدين . ولم يكن الأنصار دون المهاجرين إيمانًا بالله ورسوله ، فالحذر من ناحيتهم فى هذا القتال

<sup>=</sup> قصد إلى كندة وحضرموت يقاتل الأشعث بن قيس والمرتدين معه . أما اللواء الخامس فوجهه إلى تهامة اليمن وجعل عليه سويد بن مقرن الأوشى .

وعقد إمارة اللواء السادس للملاء بن الحضرى لقتال الحطم بن ضبيعة أخى بى قيس بن ثملة والمرتدين معه بالبحرين . و وجه حذيفة بن محصن الغلفانى من حمير على رأس اللواء السابع لقتال ذى التاج لقيط بن مالك الأزدى المتنىء فى عمان . وكانت وجهة اللواء الثامن وعليه عرفجة بن هرثمة إلى مهرة .

كان طبيعياً أن توجه هذه الألوية إلى الجنوب لبأس أهله وإلحاحهم في الردة . أما الشهال من شبه الجزيرة فتوجهت إليه ألوية ثلاثة ، على أحدها عمرو بن العاص لقتال قضاعة ، وعلى الثانى معن ابن حاجز السلمى لقتال بنى سليم ومن معهم من هوازن ، وعلى الثالث خالد بن سعيد بن العاص لاستبراء مشارف الشام . .

لا مسوّغ له . ولو أن مثل هذا التأويل ساغ فى شأن الأنصار لساغ كذلك فى شأن كبار المهاجرين أمثال على "، وطلحة ، والزبير ، ممن أقاموا كما أقام عمر بن الخطاب بالمدينة ليشيروا على أبى بكر ، فيكون مركز القيادة العامة قويتًا بهم و بما يضعون من خُطَط ويدبّرون من أمور .

أبو بكر فوق الشبهات

ومم كان أبو بكر يحذَّر أو يخشى ؟ إنه لم يتول الحلافة رغبة منه فيها ، بل لأن أولى الرأى بالمدينة رأوه أصلحهم لها. ولقد أبدى منذ تولاها من التقدير لأعبائها ما يشهد بأنه قبلها مضحياً في سبيل الله. كان مما قاله وهو يخطب الناس بعد قليل من تمام بيعته: «أما بعد، فإنى وَلَيِيتُ هذا الأمر وأنا له كاره. ووالله لوددت أن بعضكم كفانيه! ». وخطب مرة فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «إن أشتى الناس في الدنياوالآخرة الملوك». فرفع الناس رءوسهم دهشًا فقال: « مالكم أيها الناس! إنكم لطعاً نون عسج لون. إن من الملوك من إذا ملك زهَّده الله فيما بيده ، ورغَّبه فيما بيد غيره . . . فهو كالسراب الحادع ، جـَـذـِل الظاهر، حزين الباطن » وكان منزل أبي بكر بالسُّنْح عند زوجته حبيبة بنت خارجة منزلا بدويتًا صغيرًا لم يغيِّر منه ولا غيّر من منزله بالمدينة بعد ما بويع، بل أقام به ستة أشهر يغدوعلى رجليه من السُّنْح إلى المدينة، وربما ركب فرسًّا له . وكان يتلَّجر في الثياب فلما رأى أعباء الدولة أشق من أن تتفق والتجارة قال: « لا والله ما يصلح أمر الناس والتجارة! وما يصلح لهم إلا التفرغ والنظر في شأنهم . ولا بد لعيالي ما يصلحهم » . وترك التجارة ووظَّف له من بيت مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله. فلما حضرته الوفاة قال : « رُدُّوا ما عندنا من مال المسلمين فإني لا أصيب من هذا المال شيئًا، وإن أرضى بمكان كذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم». قال عمر بن الخطاب وهو يستولى على هذه الأرض بعد ١٠ استخلف : « لقد أتعب أبو بكر مَن ْ بعده » .

رجل ذلك شأنه ميم يحذر! وما كان عسى أن يحذر يوم عقد الألوية الأحد عشر وكانت مكانته قد توطدت بين المسلمين، بل بين العرب جميعاً، عا أبدى من حزم وحسن رأى وضدق إيمان وحرص على التضحية كانت كلها بعض صفاته فى جميع أدوار حياته، ثم بلغت أو ج قوتها وصفائها فى هذه

الآونة التي جليّل الشيب فيها رأسه بعد أن تخطى الستين وتولى خلافة رسول الله . لذلك لم يخامر أحداً الريب في مقاصده ، ولم يتردد أحد في تنفيذ ما أمر به .

لواء خالد بن

ولقد كان اللواء الذي عقده لخالد بن الوليد أمنع الألوية الأحد عشر وأقواها ، وكان به خيرة المقاتلة من المهاجرين والأنصار . ولعل خالداً هو الذي اختارهم . وسترى من بعد أنهم أبالمَوْا في حروب الرّدّة خير بلاء ، ثم كان لهم في حروب العراق والشام بلاء لا تُتبليه الأيام، ولا يجني عليه النسيان .

خالد بن الوليد

ولا عجب أن يكون ذلك شأن لواء على رأسه خالد بن الوليد. فقد كان الإسكندر الأكبر ، وجنكيزخان ، ويوليوس قيصر ، وهانيبال ، وذابليون . كان بطلا مقدامًا وفارسًا مغامرًا ، ثم كان له من سلامة الحكم وسرعته ما يجنسُّبه كل خطر للمغامرة أو الإقدام . وكان مداوراً في الحرب ألهم سرها ، وتجلَّى له ما جل ودق من أمرها وكان الناس جميعيًّا يشهدون له بهذا ، وقد سمًّاه رسول الله « سيف الله » حين تولي أمر الجيش « بمؤتة » بعد مقتل زيد بن حارثة ، وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة ، فداور به في وجه الروم ثم ارتد به سالمًا لم ينتصر ولم يلحقه عار الهزيمة. وبتى خالد سيف الله في كل وقائعه إلى أن مات .

وكان خالد قبل إسلامه بطل قريش المغوارَ وفارسها المُعالَم . لذلك كان في وقائع بدر وأحدُد والخندق على جيش المشركين. وكان له من صفات الجندى خشونة في الطبع ، وميل إلى الشدة والبطش ، وتسرع لولا سلامة حكمه لأَضرّ به . من تُمّ كان لا يهاب الأقران ولا يخشى أحداً . لما ذهب رسول الله إلى مكة في عمرة القضاء بعد عهد الحدُد يَسْبِيَّة ثم عاد إلى المدينة ، وقف خالد ابن الوليد في جمع من قريش يقول: « لقد استبان لكل ذي عقل أن محمداً ليس بساحر ولا شاعر ، وأن كلامه من كلام رب العالمين . فحق على كل ذي لبّ أن يتبعه » . ودار لذلك بينه و بين عبكُمْرِمة بن أبىجهل حوارٌ لم يبلغ العنف فيه مبلغاً تخشى مغبته . ولم يكن أبو سفيان حاضراً هذا الاجتماع . فلما بلغه أسلام خالد بعث في طلبه وسأله : أحق ما بلغه عنه ؟ أجابه خالد أنه حق ، وأنه أسلم ، وشهد برسالة محمد ؛ فغضب أبو سفيان وقال : « واللات والعُزري لو أعلم أن الذي تقول حق البدأت بك قبل محمد» . وكان جواب خالد في حدة المعتز بنفسه : « فوالله إنه لحق على رَغْم من رَغِم » .

ولتحيق خالد بالمدينة ، فلم يلبث أن سمت مكانته بين المسلمين بوصفه محارباً . فلما كانت مُوْتة كان سيف الله فيها ، ثم كان سيف الله من بعد ؛ فتح الله به العراق والشام ، وأذل به فارس والروم الإمبراطوريتين العظيمتين صاحبتي الأمر والنهي في شئون العالم يوه شد . فلا عجب أن يختاره أبو بكر أميراً على لوائه الأمنع . ولا عجب أن يكون لخالد في حروب الردة وما تلاهاما سنقص على لوائه من بعد .

الهجوم السلمى الذى سبق حروب الردة

هل سير أبو بكر هذه الألوية الأحد عشر للقتال أول ما تم تجهيزها ؟ وهل سيرها كلها دفعة واحدة ؟ ذلك ما يذكره بعض الرواة وإن دليّت الوقائع على خلافه . لكنه على كل حال لم يسير أوّلها حتى بدأ بهجوم سلمى مهيّد به لها خير تمهيد . فقد أذاع في الناس من أهل شبه الجزيرة جميعيًا كتابيًا تحدث فيه إلى من بلغه هذا الكتاب من عامة أو خاصة ، أقام على الإسلام أو رجع عنه . وقد بدأ هذا الكتاب بحمد الله والثناء عليه ، وذكر بعثه محمداً بالحق من عنده بشيراً ونذيراً ، ثم أشار إلى وفاة رسول الله بعد أن بليّغ ما أمره الله أن يبلغه للناس ، وأن الله قد بين ذلك لأهل الإسلام فقال : «إنّك مَيّت وإنّهُمْ مَيّتُون» . وقال : «ومَا جَعَلْنَا لِبَشَر مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ أَفَسُنْ مِتَ فَهُمُ الخَالِدُونَ» . وقال : للمؤمنين : «ومَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ أَفْتِنْ مَا أَمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبِيْهِ فَلَنْ يَضُرّ الله مَا أَمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبِيْهِ فَلَنْ يَضُرّ الله مَا يَسْ وَسَيّخْزى اللهُ الشّاكِرين» .

وإنما أراد الصدِّيق بذكر هذه الآيات أن يدفع بها ما ثار من الفتنة بقول

الذين قالوا: لو أن محمداً كان رسولا حقاً مامات . وبعد أن فرغ من ذلك كتاب الصديق ومن الإيصاء بتقوى الله والاعتصام بدينه قال : «وقد بلغنى رجوع مسن وجع منكم المرابط المرتدين عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به ، اغتراراً بالله عز وجل ، وجهالة لأمره ، وإجابة للشيطان . . وإنى قد أنفذت إليكم فلاناً في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان ، وأمرته ألا يقاتل أحداً ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله . فمن استجاب وأقر وكف وعمل صالحاً قبل منه وأعانه عليه ، ومن أبى ، أن يقاتله على ذلك ، ولا ينبق على أحد منهم قد رعليه ، وأن ينحرقهم بالنيران ويقتلهم كل قتلة ، ويسبى النساء والذرارى ، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام . فمن آمن فهو خير اله ، ومن تركه فلن يُعمج ز الله . وقد أمرت رسولى أن يقرأ كتابى في خلو مجمع لكم . والداعية الأذان » . لذلك كان المسلمون إذا أذ نوا فأذ ن الناس كفو عنهم ، وإن لم يؤذ نوا سألوهم ما هم عليه ، فإن أبوا عاجلوهم .

أذاع أبو بكر هذه الرسالة فى مختلف الأنحاء من شبه الجزيرة . وإنما ابتغى بها أن يدع للمترددين فرصة للتفكير ؛ فإنه قد انساق كثيرون وراء الدعاة مخافة ما يصيبهم إذا أقاموا على إسلامهم . فإذا رأوا أنفسهم بين قو تين مالت نفوسهم إلى إسلامها ، أو أمسكوا على الأقل عن نصرة زعماء الردة . بذلك تُحققن دماء ، وبه يتضعضع عزم كثيرين فلا يقاومون . وأسترى أن هذا الأثر الذى قصد إليه أبو بكر من هجومه السامى قد تحقق منه حظ عظيم .

جد الصديق في على أن أبا بكر لم يقصد من هجومه ذاك مداورة يقف عندها ، فإن هجومه السلمي التجت أثرها فذاك، وإن لم تنتجه التمس وسيلة غيرها لهجوم سلمي آخر .

كلا ! بل لقد كان جادًا كل الجد في كل كلمة من كلمات كتابه ، وفي كل صورة من صور التهديد التي ذكرها فيه . فهو لم يابث حين أتم هذا الكتاب يعدد رفيه للمرتدين وينذرهم أن كتب إلى أمراء الألوية عهداً لقتال متن وجع عن الإسلام أن يجاهدوهم بعد أن يعدد روا إليهم فيدعوهم بدعاية الإسلام فإن أجابوا الأمير على جند المسلمين أمسك عنهم، وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم فإن أجابوا الأمير على جند المسلمين أمسك عنهم، وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم

حتى يقرّوا له ، ثم ينبئهم بالذى عليهم والذى لهم ، فيأخذ ما عليهم ، ويعطيهم ما لهم ، ولا يُنظرهم . ومن يجب الدعوة لم يكن لأحد عليه سبيل ، وكان الله حسيبة بعد في استسرّ به . أما من لم يجب داعى الله فليتُقتَل وليتُقاتَل حيث كان ، ولا يقبل منه إلا الإسلام ، وليقتل بالسلاح والنيران .

سیاسته، وتأویل حزم أبی بکرفی تنفیذها

بهذين الكتابين وبالألوية التي عقدها أبو بكر تم ّ التجهيز لحروب الردَّة . وأنت ترى في هذا كله صورة صحيحة للسياسة الحازمة التي اتبعها أبو بكر في خلافته . وقد يحسبها البعض عجبًا من أبى بكر مع ما عرف عنه من لين الطبع ودماثة الحلق والحرص على تألُّف القلوب بالحسني . لكنها ليست عجيبة ألبتة وإيمان الصدّيق بالله ورسوله لم يعرف التردد يوميًّا إليه سبيلًا . والطبائع الرفيقة تأبى العنف ولا تميل إلى الشدة في مألوف ما بين الناس من تجارة الحياة. فأما إن اتصل الأمر بشيء يؤمن أصحاب هذه الطبائع به ، فلن تقاس بشدتهم شدة ولا بقوتهم قوة . وكأنما رُكِّب في الفطرة الإنسانية مقدارٌ من الشدة واللين يتقارب قدره في كل فرد من الناس جميعاً ، ثم يتفاوتون في تقدير الأوقات والمناسبات التي تجب فيها الشدة أو يجب فيهَا اللين . فمنهم من تغلب الشدة طبعه أكثر الوقت ، فإذا رأيته حسبته لا ياين أبداً . ومنهم من تغلب الرقة طبعه أكثر الوقت ، فإذا رأيته حسبته لا يشتد أبداً . والواقع أنك ترى من تغلب الشدة طبعه ياين أحيانًا، فإذا به يبلغ في رقته وفي لينه حداً الا يجده الإنسان فيمن ألف منهم لين الجانب ورقة الطبع . والذين تغلبهم الرقة معظم الوقت وتبلغ حداً التألم للغير والبكاء لشقائه ، يصلون من البأس والبطش أحياناً إلى حد لا يجده الإنسان فيمن كانت الشدة بعض طبعهم .

أفكان يظن أحد أن يقف أبو بكر من بعث أسامة ذلك الموقف الحاسم مخالفاً كبار المسلمين ، مهاجريهم والأنصار ؛ أو أن يشتد فى أمر الذين منعوا الزكاة لا يصده عن قتالهم غياب جيش المسلمين عن المدينة ؟! وسترى له من بعد مواقف كهذه تثير عجبك وإعجابك لبأس رجل كله الرقة والرفق ولين الحانب.

وقد بيَّنا تأويل ذلك من قبل حين تحدثنا عن إيمان الصدِّيق بالله ورسوله .

كان هذا الإيمان عنده هو الحق لا حق غيره ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وكان حقيًا كله ، فصيّله الله في كتابه الذي أوحاه إلى محمد عبده ورسوله . فإذا جاز أن يساوم الناس بعضهم بعضًا على أمر في الحياة ، فلن تتناول المساومة هذا الحق المتصل بالله جل شأنه ، والذي لا يملك أحد من أمره إلا التسليم به والإذعان له . فن حدثته نفسه يالخروج عليه فلا شأن لأبي بكر معه إلا أن يقاتله حتى يرده إلى الحق أو يقتله . وهو يقاتله ولو كان الصديق وحده ، ولو لم يبق في القرى غيره . كذلك كان في أمر من منعوا الزكاة . فأحر به أن يكونه في أمر من منعوا الزكاة . فأحر به أن يكونه في أمر من تمتّ ردتهم أو حدثتهم أنفسهم أن يؤمنوا برسول غير محمد رسول الله .

حروب الردة حاسمة فى حياة الإسلام

آن لأبى بكر بعد أن تم التهيؤ لقتال المرتدين أن يبدأ هذه الحرب الحاسمة فى حياة الإسلام . فقد كانت حربنا حاسمة لا ريب . ولئن لم ينتصر المسلمون فيها ليكونن ذلك النذير بعود العرب إلى جاهليتهم الأولى . لكن الله جل ثناؤه قد ر أن يُظهر دينه على الدين كله ، وجعل أبا بكر آية له تطالع الناس بما أراد وقد ر . لذلك لم يعرف تاريخ الإسلام ولن يعرف حروب ردة كالتى واجهها أبو بكر فتغلب بإيمانه عليها ، ثم كانت طليعة انتشار الإسلام فى الخافقين .

## الفصلالسانع

## طليحة وغزوة البزاخة

باءت عبس وذبيان وبنو بكرومن آزرهم في مهاجمة المدينة بعار الهزيمة ، فانحازت إلى طلكتيب بن خُويلد الأسدى . وانضم إلى هؤلاء قبائل طبي وغطقان وسلكتيم وما جاورها من أهل البادية الواقعة شرقى المدينة وإلى شمالها الشرقى . وكانوا جميعًا يقولون ما يقوله عُيتينة بن حصن ومن معه من يني فتزارة : « نبي من الحليفين ـ يعنون أسداً وغطفان ـ أحب إلينا من نبي من قريش . وقد مات محمد وطليحة حي » .

ولم يكن هؤلاء في ريب من أن أبا بكر سيتجهاز لهم ويحاربهم . لكنهم أصروا على مناهضته ، وعلى متابعة طلبيحة ، تمرداً على سلطان المدينة ، وحرصاً على استقلالهم ، واستكباراً أن أيؤ توا الزكاة ، إذ هم يرونها إتاوة يؤديها التابع للمتبوع . وكان طلكيحة يقيم بسميراء ، ثم انتقل منها إلى بدراخة يحسبها أمنع موقعاً وخيراً في الحرب مكاناً .

تنبؤ طلبحة بن خويلد الأسدى وطلكيحة لم يتنبأ بعد موت رسول الله، بل تنبأ في العهد الأخير من حياته ، شأنه في ذلك شأن الأسود العنسي ومُسيلمة. وهو لم يدع العرب إلى العودة لعبادة الأصنام ، كما لم يدع من عيره من المتنبئين إلى العودة لعبادتها. لقد قضى محمد على هذه الوثنية في بلاد العرب قضاء مبرما ، فامتدت دعوة التوحيد إلى أنحاء شبه الجزيرة جميعا ، واستقرت في النفوس استقرارا جعل التفكير في الأصنام ضربا من الهذيان يستحيى منه كل إنسان. وإنما زعم أولئك المتنبئون أنهم يوحى إليهم كما يوحى إلى محمد ، وأن الملك يأتيهم من الساء كما يأتى محمداً . وقد حاول بعضهم محاكاة القرآن فيا أوهم أنه يوحى إليه ، وحفظت الروايات لنا صوراً لما زعموا من ذلك يصعب القطع بصحة نسبتها. فهي من الستخف بعيث يتعذر على أي إنسان أن يتصور كيف يرضى متنبئ إذاعتها باسمه في الناس ، وكيف يُقبل الناس عليه أو يتسبعونه حين يرونه ينسب هذا الهذر إلى

الوحى ويدعى أنه من كلام رب العالمين . وحسَّسْبُكُ أن تتلو ما قيل أن طُليحة زعم أنه أوحى إليه لترتاب في أن يدّعيه رجل تجتمع العرب حواه ، ثم يكون له ما يزعم طليعة من بعد ُ في الإسلام مواقف لا يزال يحفظها التاريخ عن وقائع الفتح في إبان عهد عمر بن الخطاب . ومما تذكر الروايات عما زعم طُليحة أنه أوحي إليه قوله: « والحمام واليمام ، والصُّر د الصوّام، قد صُمن قبالكم بأعوام ، ليبلغن ملكنا العراق والشام » .

لقد طالما قرأنا عن سجع الكُهَّان في الجاهلية . وكلنا نذكر أن قريشًا حاربت محمداً بأنه كاهن ، وبأن ما يوحى إليه هو بعض هذا السجع . ولقد استبان لمن عاصروا النبي أن هذه الدعاية هـُراء حين تـُوجّـه إلى القرآن ، ثم استبان للعرب وللناس جميعاً أن القرآن معجزة محمد ، لن يستطيع الإنس والحن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . ولقد كان طُليحة كَاهناً ، كما كان العنسيّ كاهنيّاً . أفهذا السجع الذي ادّعـَوْه وحيًّا كان من سجع الكهان ؟! لأن صح ذلك لقد كان هؤلاء الكهان طرازاً من المشعبذين أعجب طراز ، ولقد كان ما ينسب إليهم من الحكمة مما يزرى بالحكمة .

وسواء أصحت نسبة هذه الأقوال إلى طليحة أم لم تصح فإنه قام يدعو إلى آراء لم يحفظ لنا التاريخ منها شيئًا يذكر . وكل ما يحدثنا به أنه أنكر الركوع والسجود في الصلاة ، وقال إن الله لم يأمر أن تمرَّ غوا وجوهكم في التراب، أو أن تقوَّسوا ظهوركم في الصلاة . فإن يكن ما نسب إليه من ذلك صحيحاً فلعله نقله عن الصلاة عند المسيحيين. وإنما ترجع قليَّة ما بني لنا من آثار طُـلـَـيحة موتف المسلمين ومُسْمَيلمة وأضرابهما إلى مثل السبب الذي ترجع إليه قلة ما لدينا عن الأصنام ؟ من آثار المتنبئين فقد عفيَّى المسلمون الأولون على ذلك كله ، ولم يفكر أحد منهم في تدوينه أو روايته ، ولم يدوّن من بعد ُ إلا ما عُدّ تدوينه تأبيداً للدين القيم . وأنت تعرف أن المسلمين لم يدونوا في الصدر الأول شيئاً إلا ما كان من جمع أبي بكر كتاب الله . فأممَّا جمعُ السنة والحديث فقد حدث بعد القرن الأول ، وقد اقتضى العاملين عليه من المشقَّة ما لم يهوَّنه إلا عظيم الرجاء في مثوبة الله عنه . فلا عجب وذلك هو الشأن أن تخامرنا الريبة في كثير من الروايات عن طُليحة

وغيره من المتنبئين ، وبخاصة إذا لم تتفقهذه الروايات والمعروف من حياة العرب فى حضرهم وبدوهم ، ولم تتسق مع ما يتصل بها من الأحداث والشئون .

محمد يأمر بقتال المرتدين في بني أسد

تنبأ طأليحة في بني أسد ، كما تنبأ الأسود في اليمن ومسيلمة في اليمامة ، في حياة النبي . هناك وجبّه محمد ضرار بن الأزور إلى عميّاله على بني أسد يأمرهم بالقيام على كل من ارتد . ونزل المسلمون وآردات ، ونزل طليحة ومن معه سميراء . وكان عدد المسلمين يزداد ، وعدد المرتدين ينقص ، لتواتر الأنباء عن نصر المسلمين في شتبّي الميادين ، حتى هم ضرار بالسير إلى طليحة لمقاتلته . ولقد سبقه أحد المسلمين يريد أن يريح من هذا المتنبئ فضربه بالسلاح فنبا عنه ولم يُصبه . وأسرع المحيطون بطليحة فأذاعوا هذا الأمر في الناس وجعلوا يقولون إن السلاح لا يجوز في نبيتهم . وأن المسلمين ايتجهزون لمواجهة هذا الموقف إذ جاءهم النبأ بوفاة رسول الله ، فاضطربوا وتناقص عددهم ، وهرع الكثيرون منهم إلى طليحة يتابعونه ويؤيدونه . فلميّا انحازت إليه عبيس "فربيان بعد أن هزمهم أبو بكر بذى القيصيّة اسنغلظ أمره وظين أن لن يغلب .

عیینة بنحصن الفزاری یؤید طلیحة اجتمع إلى عبس وذبيان من القبائل ما زاد طلبيحة قوة. ذلك أن أسداً وغطفان وطيشاً كان بينها حليف في الجاهلية من قبل أن يبعث رسول الله، ثم إن أسداً وغلفان اجتمعتا على طبي فأجلوها عن ديارها ، وانقطع بذلك مابيئها وبينهما . فلما مات رسول الله قام عليينة بن حصن الفراري في مخطفان فقال : « مأعرف حدود غطفان منذ انقطع مابينا وبين بني أسد . وأني لمجد د الحليف الذي كان بيننا في القديم ونتابع طليحة . والله لأن نتبع نبياً من الحليفين أحب إلينا من أن نتبع نبياً من قريش . وقد مات محمد وبني طليحة » . وتابع عيينة قومه على رأيه ، فاشتدت بهم شوكة المرتدين حتى فر من كان بينهم من المسلمين إلى المدينة .

اجتمعت هذه القبائل فى بزاخة معلنة ردتها وخروجها على سلطان المدينة. . وتهيأ أبو بكر فعقد الألوية لقتالهم، وبعث إليهم، كما بعث إلى غيرهم من أهل شبه الجزيرة، بكتابه يهددهم فيه بالقتال والقتل إن لم يعودوا إلى حظيرة الإسلام.

وكان خالد بن الوليد هو الموكل بطلك يحة و بمالك بن نويرة من بعد . فهل أسرع بالسير إليه ليناجزه وليناجز معه كل هذه القبائل ؟ كلا ! بل أذاع أبو بكر أنه خارج بنفسه على رأس جيش إلى خيسر حتى يلاقى خالداً فيتعينه على جموع المرتدين. سياسة أبى بكر ثم إنه طالب إلى عدى بن حاتم ، وكان قد جاء بالزكاة إلى المدينة كما أسلفنا ، أن التفريق بين طيع يذهب إلى قومه طيئ يخو فهم عاقبة أمرهم إذا أصروا على ردتهم . ولم يقصد وجلفانها خالد إلى البزاخة من فوره ، بل جنح إلى أجأ وأظهر أنه خارج إلى خيبر لينضم إلى جيش الخليفة ثم ينصب الجيشان على البزاخة . و بلغ عدى قومه وقله ذاعت هذه الأنباء في الناس .

وتحديّث عدى لل بنى طيئ يدعوهم ليرجعوا إلى الإسلام ، وليكونوا مع أبى بكرصفيّا قالوا: « لا نتابع أبا الفصيل أبداً » . وأبا الفصيل كنية أرادخصوم الصديق أن يسخروا بها من كنيته أبى بكر . هنالك قال عدى : « لقدأتاكم قوم ليبيحن حريمكم ، ولتكنّنه بالفحل الأكبر ، فشأنكم به » . وذكر لهم من عديّ المسلمين وعبد دهم ما روعهم وأفزعهم وأراهم الفصيل فحلا حقيًا . وأنى لمم أن يرتابوا في حديث عدى وقد هزم أبو بكر عبسًا وذبيان ومن ناصرهما حين كانت جيوشه بعيدة عنه على تخوم الروم ! وفيم يقاتلون أبا بكر وعدى لا يطلب إليهم إلا أن يقيموا على ما كانوا عليه في عهد الرسول !! وهل تراهم يعرضون أنفسهم وأبناءهم ونساءهم لما عرف عن خالد من شدة وقسوة لغير شيء إلا أن يستبدلوا طليحة بأبى بكر !! .

تحدث بعضهم إلى بعض في هذا، فرأوا أن عدياً على الحق، وأنه يخلص لهم الرأى ويصد ُقهم النصيحة. عند ذلك توجهوا إليه بالقول: «إذن فاستقبل الجيش فسنهنه عنا حتى نستخرج مسن فيحق بالبزاخة مسنا بافإنان خالفنا طليحة وهم في يديه قتلهم وارتهنهم ». وفرح عدى بما بلغ من إقناعهم ، وكر راجعاً إلى السننح فاستقبل خالداً وقال له: «يا خالدا أمسك عنى ثلاثا يجتمع لك خمسمائة مقاتل لتضرب بهم عدوك ، وذلك خير لك من أن تعربا المنابغة في الحرب، أن انسلا خطي عن طليحة يضعفه ويفت وهو الحبير النابغة في الحرب، أن انسلا خطي عن طليحة يضعفه ويفت

فى عضده . لذلك أمسك ثلاثة أيام عن السير ، فى حين عاد عدى للى قومه طيره تتسلخ من طلبحة وتعود إلى ملبحة وتعود الم فالفاهم أرسلوا إلى إخوانهم بالبزاخة أن يأتوهم مدداً يعاونهم على جندالمسلمين الإسلام وتقاتل قبل أن يهاجموا طلم يحاله وراقت هذه الحجة طليحة ، فتركهم ينصرفون إلى صحاله بن الوليد طيئ . فلما تحدثوا إلى قومهم وتحدث إليهم قومهم برأى عدى اقتنعوا وعاد عدى بإسلامهم إلى خالد .

وارتحل خالد نحو الأنسر يريد جديلة وتعرض له عدى كرة أخرى فقال له : « إن طيئا كالطائر ، وإن جديلة أحد جناحى طيئ ، فأجلنى أياماً لعل الله أن ينتقذ جديلة كما انتقذ الغوث » . ولم يتردد خالد فى إجابته إلى ما طلب ، فذهب إلى جديلة ، فلم يزل بهم حتى بايعوه ، فجاء خالداً بإسلامهم ، ولحق بالمسلمين منهم ألف راكب . يقول المؤرخون : فكان عدى خير مولود ولد فى أرض طيئ وأعظمه عليهم بركة .

طليحة يصر مع ذلك على مقاومة المسلمين بلغت أنباء طيئ وجلد يللة طليحة وهو فيه ن بنى معه بالبزاخة . ولست في حاجة إلى أن أذكر ما وهنت هذه الأنباء من عزمه وأضعفت من قوته . لكنه أصر مع ذلك على موقف المقاومة إذا هوجم . وما كان له أن يفعل غير ذلك ، وإلى جانبه عبينة بن حصن على رأس سبعمائة من فرزارة ، وهو أشد الناس حنقاً على أبى بكر وحرصاً على توهين سلطان المسلمين . فعينة هو الذى كان على رأس فرزارة في غزوة الأحزاب ، وكان صاحب كتيبة من الكتائب الثلاث التى حاولت مهاجمة المدينة بعد اتفاق الأحزاب مع بنى قدر يشظة . أمم إنه هو الذى أراد الإغارة على المدينة بعد قليل من هزيمة الأحزاب ، فصده رسول الله ، وحمله على الفرار في غزاة ذى قرد . فيان يكن قد أسلم بعد مواقفه تلك ، فإنما أسلم مكنات القوة التى لا تعتلب . أما وقد قبض الله رسوله إليه فلن يرضى عن سلطان أبى بكر . لن يستطيع طليحة إذن أن يرجع عن نبوته بعد أن غادرته طيئ وجديلة وهو يعلم أن رجوعه يقلب عليه عبينة ويثير عليه بعد أن غادرته طيئ وجديلة وهو يعلم أن رجوعه يقلب عليه عبينة ويثير عليه الوليد ومن معه . ثم ليكن الأمر بعد ذلك ما يكون .

وآن لخالد أن يتحرك لمقاتلة المرتدين ، فأرسل طليعة له عنكاً شهة بن

طليعة خالد بن محميص ، وثابت بن أقدرم الأنصاري ، وكانا من سادات العرب وأبطالها ذوى الوليدلقتال طليحة . . ولقى عكمًا شة وثابتُ حيبًا لا أخا طليحة (١) فقتلاه . فلما بلغ مقتله طليحة خرج مع أخيه الآخر سلمة ينظران ويسألان . ولم يُسمهل سلمة ُ ثابتناً حين رآه أن قتله . وثبت عكمَّاشة لطليحة، فاستعان بأخيه سكمة وقتلا عكماً شه ، ثم رجعا أدراجهما .

وأقبل خالد بن الوليد بالناس ، فلما رأوا صاحبيهم قتيلين جزعوا وقالوا: سيِّد آن من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم! ورأى خالد ما بأصحابه من الجزع فآثر ألا يواجه بهم عدوهم حتى تطمئن نفوسهم . لذلك انحرف بهم إلى طبي ، واستنفر بمعونة عدى كل من استطاع أن يستنفره من رجالها. ورأى المسلمون عددهم يزداد وقوتهم تتضاعف بهذا العدد ، فطابت بالحرب نفوسهم ، فسار بهم خالد إلى بزاخة ليقضى على طُلْمَيحة غير وان ولا متردد .

الطائيون يقاتلون قيساً

وكانت قيس وبنو أسد متجهزين حول طُلْسَيحة للقتال. قال قوم من الطاثيين الذين انضموا إلى جنود خالد: سألنا خالداً أن نكفيه قيسًا فإنْ بني أسد حلفاؤنا . فقال : والله ما قيس بأوهن الشوكتين ، اصمدوا إلى أيّ القبيلتين أحببتم. فقال عدى : لو ترك هذا الدين أسرقي الأدنى فالأدنى من قومى لجاهدتهم عليه ، أفأنا أمتنع عن جهاد بني أسك لحيائهم الالعمرالله لا أفعل! فقال له خالد: إن جهاد الفريقين جميعاً جهاد. لا تخالف رأى أصحابك ، امض إلى أحد الفريقين ، وامض بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط . وكذلك قاتلت طبي تيساً ، وقاتل سائر المسلمين بني أسد .

عيينة بن حصن وكان عُيينة بن حيصن هو الذي يقود المعركة في جانب طلبحة في حين كان يقود المرتدين ولا عليه في بيت من الشَّعر ملتفًّا في كساء له يتنبأ للناس . فلما حمى وطيس الحرب ورأى عيينة قوةخالد والمسلمين كرّ علىطليحة يسأله : هل جاءكجبريل بعد ؟ قال : لا . فرجع عيينة فقاتل ، حتى إذا ازداد وطيس الحرب ضراماً كرّ راجعاً إلى طلبيحة يقول: لا أبالك! أجاءك جبريل بعد عن قال:

<sup>(</sup>١) هكذا في كتاب الكامل لابن الأثير ، ولكن الذي في الطبرى والقاموس وغيرهما أن حبالا هوابن سلمة بن خويلد ، فهو ابن أخي طليحة لا أخوه .

لا والله . قال عيينة : حتى متى ! والله لقد بلغ منا. ثم إنه رجع إلى الوطيس فرأى خيل خالد تكاد تحيط به و بأصحابه ، فرجع إلى طليحة فترعاً يكرر : هل جاءك جبريل بعد ُ ؟ قال : نعم . قال : فماذا قال لك؟ قال طليحة : إنه قال لى : « إن لك رحاً كرحاه ، وحديثاً لا تنساه ». ولم يتمالك عبينة حين سمع الهذر أن صاح : قد علم الله أن سيكون حديث لا تنساه . ثم نادى فى قومه : انصرفوا يا بنى فزارة فإنه كذاب ! .

هزيمة طليحة وجيشه وانصرف الناس يُولِنُّون الأدبار. ومرّ قوم بطليحة ينادونه :ماذا تأمرنا ؟ وكان طلبحه قد أعد فرسه عنده وهيأ بعيراً لامرأته النَّوار .فلما بَصُرَ بالناس يغشَوْنه وينادونه قام فوثب على فرسه ثم حمل امرأته ونجا بها ، وهو يقول : « من استطاع أن يفعل منكم مثل ما فعلت وينجو بأهله فليفعل » .

طليحة يفر إلى الشام ويعود إلى الإسلام كانت هذه خاتمة المقاومة التى حاول هذا المتنبئ أن يثبت بها لأبى بكر ، بل كانت هذه خاتمة المقاومة التى حاول هذا المتنبئ أن يثبت بها لأبى بكر ، بل كانت هذه خاتمة نبوته ، فقد لحق بالشام وكذبه من قالوا من قبل بنبوته . واستقر المقام بطليحة فى كتلب فنزل بها ، وعاد إلى الإسلام حين بلغه أن القبائل التى تابعته قد عادت إلى الدين القيم . وخرج بعد ذلك إلى مكة معتمراً فى خلافة أبى بكر ، فر بجنبات المدينة ، فذكر بعضهم لأبى بكر مكانه ؛ فقال : «ما أصنع به إ خلوً عنه فقد هداه الله للإسلام » .

ولما استخلف عمر بن الخطاب أتى طليحة عبر بنايعه ؛ فقال له عمر : أنت قاتل عكماً شة وثابت ! والله لا أحباك أبداً ! قال : يا أمير المؤمنين ، ما يهمك من رجلين أكرمهما الله بيدى ولم ينهينمي بأيديهما ؛ فرضى عمر بسيعته ، ثم قال له : يا خُدَع ما بقى من كهانتك ؟ قال : نفخة أو نفختان . ثم رجع إلى قومه فأقام بينهم ، حتى خرج إلى العراق فأبلى بها مع المسلمين أحسن بلاء .

انصرف عُيسَينة بن حصن فى قومه من بنى فرزارة وأعلن على ملاً من الناس أن طليحة كذاب . وفر طليحة على فرسه واصطحب امرأته النو الووار ونصح للناس أن يفروا . أفكان ذلك آخر النضال بين خالد بن الوليد والقبائل التى وقفت فى صف طليحة ، وبينه وبين القبائل المرتدة فى الشيال الشرقى من شبه الجزيرة ؟ قد يتبادر ذلك إلى الذهن ، وبخاصة إذا عرفت أن بنى أسد قوم طليحة عادوا إلى الإسلام ولم يكن قد أضيب فى القتال منهم أحد . لكن الواقع أن خالداً

عالديبق بالبزاعة بقي في عسكره بالبزاخة شهراً كاملا ، وأنه قاتل من فلول القبائل من بتي على يقاتل فلول الريدة ردّته ، ومن اجتمع حول أم زِمثل يمالئها على عصيان أبي بكر وعلى الردة ؛ القبائل المريدة كما قتل من اعتدى على المسلمين بالقتل ، وبعث إلى المدينة بمن خرجوا على خليفة الرسول أمثال قدُرّة بن هُببَيرة، والفجاءة السُّلمي ، وأبو شَاجَدْرة بن عبد العُزَّى السُّلمي . فدخلوها أسرري حتى أنفذ أبو بكر فيهم أمره .

السبب فاصراد يجمل بنا قبل أن نقص نبأ أم زمثل وسائر المرتدين من فلول جيش هذه الفلول طُليحة ، أن نقف هنيهة وأن نسأل : ما بال هؤلاء القوم لم يرجعوا إلى الإسلام كما رجع بنو أسد قوم طليحة وأعرف الناس به ؟! أفلا يقتضيهم العقل بعد ما تبيُّنُواكذبه أن يكونُوا مع المؤمنين بنبوة محمد ورسالته ؟ لقد أسلفنا جوابًا على مثل هذا السؤال . فأكثر هؤلاء العرب إنما أذعنوا لنبوة محمد ولم يؤمنوا بها. وكثير منهم من رأى عبادة الأصنام هز وآ فعدل عنها إلى عبادة الواحد الأحد . لكنهم رأوا فيها فرضه عليهم محمد من التكاليف بحكم هذه العبادة ما لا تطمئن إليه طبائعهم ، فرأوا أن من الحق لهم أن يتحللوا منه . وقد صارحوا أبا بكر بهذا في أمر الزَّكَاة ؛ لأن حب الناس المال أقوى في نفوسهم من كل شيء غيره . لكنهم كانوا يودون لو تحللوا من الصلاة ومنسائر التكاليف التي فرضها الإسلام عليهم. وهم إنما اتبعوا طُليحة ، واتبعوا مسيلمة ، واتبعوا غير هذين ، ليحطُّوا عن عواتقهم ما فرضه الإسلام عليهم. فإذا ثبتوا بعد فرار طليحة وأرادوا مواجهة خالد فذلك الأنهم يأملون في نصر يجعل أبا بكر يصالحهم على النزول عن بعض هذه التكاليف ويحقق لهم ماكانوا يرجونه من مصانعة طُـليحة .

وثم سبب آخريتصل بنفسية الباء والأعراب ومن إليهم جعلهم لا ينفضون بفيرار طليحة . فقد كانت بينهم وبين المهاجرين والأنصار ثارات قديمة من عهد الرسول تناسوها حين تغلُّب الرسول عليهم فأذعنوا لسلطانه وأظهروا الرضا بأمره . وإنما كان شأنهم في ذلك شأن المغلوب يرضي كارها ، فإذا أتيحت له فرصة للثأر اقتنصها ولم يفتها . وهذه فرصة تهيأت تُعيد للأذهان يوم الأحزاب وغزوة الحندق. ولقد كانت المدينة مُوشكة "أن تفتح أبوابها للأحزاب لولا الريح الصرصر العاتية التي جعلتهم يولون منها فراراً ويمتلئون رعباً . فليهتبلوا هذه الفرصة التي أتاحتها المقادير لمواجهة خالد وليثبتوا له ، لعلهم يكونون أحسن حظمًا مما كانوا على عهد محمد ، ولعلهم يستعيدون لقبائل البادية ذلك الاستقلال العزيز عليهم بعد أن تقلُّص ظلُّه أوكاد .

ولو أن القبائل كلها حركتها هذه العواطف البدوية لدق موقف خالد والذين معه . لكنك قد رأيت طيئنًا تنحاز مع من انحاز إلى طُليحة ، ثم لا تلبث حين يخاطبها عدى أبن حاتم أن تعود إلى الإسلام ، وأن تنضم إلى خالد ، وأن تحارب في صفه ، وأن تدخل على طليحة من الفزع ماكان بَين الأثر في هزيمته، ولقد حدث مثل ذلك بعد أن فرّ طليحة وانخذل عُميسينة في بني فَـزَارة . وَكَانَت بنو عامر 'تقـَّد"م للرَّدَّة رِجُلاً وَتؤخر أُخرى تنتظر ما يصير إليه أمر قيس وبني أسد . فلما هزمهم خالد ودارت عليهم دائرة السوء ، أقبلت بنو عامر يقولون : ندخل فيما خرجنا منه . وبايعهم خالد على ما بايع عليه أهل البزاخة من أسد وغلط من أسد وغلط أنان وطبي قبلهم . فكان لعودهم إلى الإسلام أثره فيمن سواهم من القبائل ، كما كان لعود طبي إلى الإسلام أثره في طليحة ومن انحازوا إليه .

قتلوا المسلمين

ثم إن خالداً أخذ الذين قتلوا المسامين من مختلف القبائل بشدة أورثت بطن خالد باللين القلوب الرعب . فهو لم يقبل من غطمة فان وهوازن وسُليم وطبي حين وادعهم إلا أن يجيئوه بالذين قتلواوحر قوا ومثلكواوعد و اعلى المسلمين الذين كانوابينهم حين رِدَّتهم . فلما جيء بهم صفح عن الأذناب ، وأخذ الزعماء منهم ، وبينهم قُرْة بن هُبَيرة ، فأوثقهم ؛ ومثل بالذين عَدَو اعلى المسلمين ، فأحرقهم بالنيران ، ورمى بهم من الجبال ، ونكَّسهم في الآبار ، ورضَّخهم بالحجارة ، وجعلهم عبرة لمن يعتبر . أما قُرّة بن هُبيرة وعُيُسَينة بن حصن فبعث بهما مع طائفة من الأسرى إلى أبي بكر ، وكتب إليه يقول : « إن بني عامر أقبلت بعد إعراض ودخلت في الإسلام بعد تربُّبص . وإنى لم أقبل من أحد قاتلني أو سالمني شيئًا حتى يجيئوني بمن عدا على المسلمين . وقد قتلت المعتدين كل قتلة ، و بعثت إليك بقُـرَّة وأصحابه » .

ولم تأخذ أبا بكر في الذين قتلهم خالد شفقة أو رحمة ، بل رأى فيهم

أبو بكر يقر سياسة خالد

أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه الحق ، فكتب إلى خالد يقول: « ليزدك ما أنعم الله به عليك خيراً . واتق الله في أمرك ؛ فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . جيد في أمر الله ولا تنشين . ولا تظفرن بأحد قتل المسلمين إلا قتلته ونكسلت به جهرة "، ومن أصبت ممن حاد " الله أو صاد "ه ممن ترى في قتله صلاحًا فاقتله » . ذلك ماكتبه أبو بكر رقيق القلب لين الطبع إلا فيما يغضب الله ورسوله . فلما بلغ كتابه خالداً أمعن في سياسة الإرهاب التي بدأها . وطال مُتقامه على البزاخة شهراً يصعه عنها ويصوب إليها في طلب المعتدين على الإسلام والمسلمين ، فمنهم من أحـُرَق ، ومنهم مـَن ْ ربى به من رءوس الجبال ، ومنهم مَن ْ رَجَمَ بِالْحَجَارَةِ .

> لكنه يحقن دم الأسرى الذين المدينة

على أن أبا بكر اتخذ في معاملة الأسرى الذين جاءوا إلى المدينة سياسة جىء بهم إلى ليست كسياسة خالد بأساً وشدة . فقد رأيت ما كان من عُيهَية بن حصن ومحالفته طليحة وقتاله المسلمين . وقد جاء مع قُرَّة إلى المدينة في الأسرى ويداه مجموعتان بحبل إلى عنقه . وكان غلمان المدينة ينخسونه بالجريد ويقولون له : أَىْ عَدُو الله ، أَكَفُرت بعد إيمانك ! فيقول : والله ما كنت آمنت بالله قط . ومِع ذلك تجاوز عنه أبو بكر وحقن له دمه ، فاتَّتى بذلك شره وشر بني فـَزارة معه .

أما قُدَّة بن هُبيرة فكان في بني عامر . وقد مر به عمرو بن العاص عائداً من عمان إلى المدينة فنزل عليه ، فرآه وقومه يقد مون للرّد ّة رجـُلا ً ويؤخرون أخرى . فلما أراد عمر والرحلة خلا به قرة فقال : « يا هذا ، إن العرب لا تطيب لكم نفسًا بالإتاوة . فيإن أنتم أعفيتموها من أخذ أموالها فستسمع لكم وتطيع ، وإن أبيتم فلا أرى أن تجتمع عليكم » . وأجابه عمرو : « أكفرتَ يا قرّة؟! أتُـُواعـــــناً بالعرب وتخوَّفنا بها !» . فاما أرسل خالد قرَّة أسيراً إلى المدينة وجيء به إلى أبى بكر ، قال : « يا خليفة رسول الله ، إنى قد كنت امرأ مسلماً ، ولى من ذلك على إسلامي عند عمرو بن العاص شهادة . قد مرّ بي فأكرمته وقَـرَيْته ومنعته ». فدعا أبو بكر عمراً وسأله عن قرّة وأمر ه، فقص عليه الخبر، حتى إذا انتهى إلى أمر الصدقة وما قال عنها اعترضه قرّة قائلاً : حَسْبُكُ يرحمك الله! . قال عمرو : لا والله ، حتى أبلِّغ له كل ما قلت . فلما أتم عمرو كلامه ابتسم أبو بكر وتجاوز عن قدْرّة وحقن دمه .

لم تكن سياسة الصفح سياسة هوادة أو تردد من أبى بكر ، بل كان المقصود منها تسكين الثارات ماكان فى تسكينها للإسلام والمسلمين خير . أما فيا خلا ذلك فلم يكن اللين يعرف إلى قلب أبى بكر سبيلا ما اتصل الأمر برسالة محمد . كان علقمة بن عُلاَئمة من بنى كلب قد أسلم ثم ارتد فى زمن الرسول ولتحق بالشام . فلما تُوفّى محمد أقبل مسرعًا حتى عسكر فى بنى كلب وبلغ ذلك أبا بكر ، فبعث إليه القعقاع بن عمرو وأمره أن يسير حتى يُغير عليه لعله أن يأخذه أو يقتله ، وقال له : « واعلم أن شفاء النفس الخوض فاصنع ما عندك » . وخرج القعقاع فى رجاله ، فلم يثبت له علقمة وفر واكضًا ، وأسلمت امرأته وبناته ومن أقام من الرجال ، وجحدوا أن يكونوا مالئوه . ورجع علقمة إلى أبى بكر تائبًا ، فقبل منه وحقن دمه ؛ لأنه لم يقاتل المسلمين ولم يستل منهم .

نصة علقمة ابن علاثة

مقتل الفجامة السلمي لكنه لم يقبل من الفجاءة إياس بن عبد يا ليل ولم يحقن دمه . فقد قدم الفجاءة هذا على أبي بكر فقال له : أعيني بسلاح ومرنى بمن شئت من أهل الردة . فأعطاه سلاحاً وأمره بما شاءأن يأمره به . لكن الفجاءة شمنها غارة في سلمينم وعامر وعوازن على المسلمين والمرتدين على سواء ، وقتل من المسلمين ممن قتل . عند ذلك أرسل أبو بكر طرية في تن حاجز في رجال قاتلوا الفجاءة ومن معه وجاءوا به أسيراً . فأمر أبو بكر فأوقدت له نار في مصلتي البقيع على حطب كثير ، ثم رُمي به فيها فات حرقاً . ولو لم يقتل الفجاءة من المسلمين من قتل لما أصابته هذه الميتة القاسية التي أسف أبو بكر لقسوتها من بعد وتمني لو لم تكن كذلك .

قصة أبي شجرة ابن عبد العزي قبل أن نختم هذا الفصل بحديث أم زمْل نُورد قصة أبى شَـَجْرة بن عبد العُزَّى ، فهو بحديث عُينة وقُرَّة وعلقمة أشبه . كان أبو شجرة هذا ابن الحنساء الشاعرة صاحبة المراثى الفياضة فى أخيها صخر ، وكان هو شاعراً مثلها وقد لحق بأهل الرَّدَّة وجعل يقول الشعر فى تحريضهم على المسلمين وقتالهم .

وكان مما قاله في ذلك قصيدة جاء فيها:

فَرَوَّيْتُ رمحي من كتيبةِ خالد وإنى لأَرجو بعدها أن أُعمَّرا فلما رأى تحريضه على خالد لم 'يشمر ورأى الناس يرجعون إلى الإسلام رجع إليه ، وقد قبل منه أبو بكر وعفا عنه فيمن عفا عنهم . فامماكانت خلافة عمر جاءه أبو شجرة وهو يعطى المساكين من الصدقة يقسمها بين الفقراء ، فقال : يا أمير المؤمنين أعطني فإني ذو حاجة . قال عمر : مين أنت ؟ فاما عرفه قال: أيْ عدو الله! ألست الذي يقول:

فَرَوَّيت رمحي من كتيبة خالد وإنى لأُرجو بعدها أن أعمَّرا ثم جعل يعلوه بالدِّرّة في رأسه حتى طار عـَـد ْواّ إلى ناقته فارتحلها عائداً إلى قومه من بني سُلَـيْـم .

> الفلول إلى أم زمل

تداول الناس أنباء أبى بكر وعفوه عمن رجع إلى الإسلام بعد ردته ، جتمعت إلى فسكنت حدة القبائل التي ناصرت طليحة م عادت إلى الإسلام حين هزمه خالد بن الوليد . لكن فلولاً من غيط َفان وطبي وسُليم وهوازن وغيرها تجمعت واجتمعت إلى أم زمنل سلمي بنت مالك وعاهدتها أن تقف وإياها في وجهه حتى الموت . ولا شك أن قد كان لهذه الفلول ثارات عند المسلمين ، لم تسكين منها الهزيمة ولا سكَّن منها عفو أبي بكر ، هي التي حفزتها إلى التجمع والتعاهد على قتال المستيئس. وما بقاؤها بعد فرار طليحة وانكشاف كذبه لولا هذه الثارات وتحركها فى نفوسها! وكان لأم زمل عند المسلمين ثأر لم يندمل جرحه رغم مرّ السنين ، فكان من الطبيعيّ أن تجتمع هذه الفلول حولها وأن تتخذ من ثَّارها علماً ولواء لثاراتهم جميعاً .

من هي أم زمل وأم زِمْل هذه هي بنتأم قيرْفة التي قُتُتلتْ أيام النبي أشنع قيتُلةً . فقد بنت أم نوفة . خرج زید بن حارثة یوم ذاك إلى بني فرزارة فلقیهم بوادى القرى فأصابوا رجاله ، وأصيب هو بجرح مميت حُسل على أثره إلى المدينة فلما برئ رده رسول الله إلى بني فرزارة في جيش فقتلهم وأصاب فيهم وأسر منهم . وكانت أم قرفة فاطمة بنت بدر بين الأسرى . وكانت هي التي تحرض قومها في الموقعة الأولى

التى أصيب فيها زيد؛ فلماظفر بهاأمر بقتلهافقتُتلت قتلاعنيفاً. قيل إن كلساق من ساقيها شد لله الله بعير ثم دفع كل بغير إلى ناحية فتمزقت . وسبيت ابنتها أم زمل ، فوقعت لعائشة أم المؤمنين فأعتقتها ، فأقامت عندها زمناً ثم رجعت إلى قومها . وقد بق مقتل أميها أمام عينيها يُقيض مضجعها ألا تجد إلى الثأر له الوسيلة . فلما كانت الردة ارتدت و وجدت من فلول هذه القبائل عونها على أن تأخذ بنارها لتهدأ ثائرتها وتسكن حفيظتها .

وكانت أمها أم قرفة فى عزة ومكانة من قومها . كانت عمة عبينة بن حصن ، وكانت زوج مالك بن حُذيفة ، وكان لها منه أبناء تعتز بهم فى بنى فزارة . وكان لها جمل تخرج عليه فى طليعة قومها إذا خرجوا ليغنكوا من قبيلة أخرى . فلما ماتت بتى هذا الجمل لابنتها أم زمل . وكانت ابنتها فى مثل عزها ، وكان لها من المكانة فى قومها ما كان لأمها . فلما اجتمعت حولها فلول القبائل التى قاتلت أبا بكر وخالداً ركبت جملها وسارت بينهم وجعات تدعوهم لحرب خالد وتشجعهم ؛ واجتمع مع هذه الفلول كل شريد وكل مضيتى عليه ، حتى استغلظ أمرها وعظم شأنها . فلما بلغ ذلك خالداً وهو فيا هو فيه من تتبتع الثائرين وأخذ الزكاة ودعوة الناس وتسكينهم ، سار إليها يقاتلها .

خالد يقاتل أم زمل ويقتلها والتى الجمعان وحسمى وطيس القتال واشتدت الحرب، وأم زمل على جملها تحرض رجالها وتدفعهم إلى المعركة ، فيندفعون مستبسلين لا يبالون ، حتى لقد أبيدت منهم بيوت بأسرها . ورأى خالد بأس هذه المرأة وشدتها واستهاتتها في محاربته فجعل مائة من الإبل لمسن ينخس جملها . واندفع فوارس المسلمين نحوها ، فإذا من حولها الرجال الأشداء يدافعون عنها ويموتون دونها . ولقد مات حول جملها مائة رجل قبل أن يستطيع فرسان المسلمين الموصول إليه . فلما وصلوا إليه عقر وه وقتلوها وقضوا بذكك على فتنتها . فقد فتنت الرجال حقيًّا بقوتها وعزها وشجاعتها وشدة تحريضها لهم . ولم تابث هذه الفلول حين رأوا جملها يعقر و رأوها تقتل أن فترت عزيمتهم وتشتت جمعهم ، ففر والحين الأدبار لا يعتقبون . بذلك خبت نار الفتنة وقضى على الردة في الشهال

الشرق من شبه الجزيرة . وما عسى أن يبثى منها وقد فرّ رءوسها أو طاحت رءوسهم فلم تبق منهم باقية! .

موقف المرتدين

أو لم يكن هذا المثل الذي ضربه أبوبكريكني العربكي يرجعوا في سائر بعد هزيمة طليحة الأنحاء من شبه الجزيرة إلى الإسلام! . لقد رأوا جنوده تسير إليهم من كل وأنصاره صوب ، يقصد كل لواء منها إلى حيث أمره خليفة رسول الله . وقد ترامت إليهم أنباء خالد بن الوليد وعرفوا مصير طُليحة ؛ لكنهم أبوا مع ذلك أن ُيذعنوا . إنهم رأوا نبي قريش ينشر في العرب لواءه ويمد عليهم ساطانه ، فلم لا يكون لكلُّ قبيلة نبيٌّ يرد عنها قريشًا إن لم ينشر في مختلف القبائل لواءها ! ونسيت القبائل ونسى الذين ادَّعـَوْا النبوة فيها أن محمداً قام في قريش يدعوها إلى الله " لا يريد فيها سلطانًا ولا يبتغي منها جزاءً ولا شكوراً ، وأنه قام بأمر ربه ، فقضى عشر سنوات في جهاد ، أي جهاد ، يؤذيه أهله وتُناصبه مكة كلها العداوة ، وتتعرض حياته وحياة من اتَّبعوه للخطر ، ويأتمر به خصومه ليقتلوه ، ويخرجه قومه من دياره مهاجراً إلى المدينة ، حتى أذن الله لدينه الحق أن ينتشر بين العرب ، وجاءت الوفود من كل صوب تعلن إلى الذي إسلامها . نسى الذين ادعوا النبوة هذا كله، وخيشًل إليهم أن بلوغ الغاية التي بلغها محمداً مو يسير ، كما نسوا أن محمداً إنما بلغها بالدعوة إلى الحق، وأنهم بدَّعون النبوة زوراً وبهتاناً. لذلك لم يكفهم أنطهاً رأبو بكر شمال شبه الجزيرة من رجس الردة ليثوبوا إلى رشادهم، بل أخذت أهل الجنوب العزة بالإثم ، وادكروا ماكان بينهم وبين الحجاز من قديم الخصومة ، وماكان لآبائهم فيه من غزوات توَّجتها أكاليل النصر . أما وقد أصروا على العناد في ردتهم ، فلم يكن بدُّ من أن يدر د وا عنها إلى الإسلام أو يبوءوا بخزيها ويؤدوا حياتهم عمننًا لها .

فلينتقل خالد إذن من البزاخة إلى البُطاًح ، ثم لينتقل بعد البطاح إلى اليمامة ، فقد خط القدر في لوحه أن برد سيفُه المرتدين إلى الحق . وما خُطَّ في لوح القدر لا محالة نافد .

# الفصل لثامن سجاح ومالك بن نويرة

ينوتميم ومنازلم

تقع منازل بني تميم على مقربة من بني عامر إلى الجنوب ؛ وهي تحاذي المدينة من الشرق ممتدة نُحو الحليج الفارسي ، وتتصل من ناحية الشمال الشرقي بمصب الفرات . وكان لبني تميم بين قبائل العرب في الجاهلية وفي عهد الرسول مقام ، لما ظهر فيها من خصال الشجاعة والكرم ، ولما نبغ بين رجالها من الأبطال والشعراء . ولا يزال التاريخ يذكر افروعها بني حنظاة ودارم و بني مالك وبني يربوع مواقف ترويها كتب الأدب وكتب التراجم كما يرويها كبار المؤرخين .

ولقد أدتى اتصال هذه القبائل بمصب الفرات وبالخليج الفارسي إلى تنقل

أبنائها بين شبه الجزيرة وأرض العراق ، كما أدّى إلى اتصالهم بفارس . وكان من أثر ذلك أن دان كثيرون منهم بالنصرانية وإن بتى أكثرهم يعبدون الأصنام .

إباؤهم أداء الزكاة في عهد الني

فلما انتشر الإسلام بينهم احتفظوا باستقلالهم ، ولم ينزلوا عنه راضية نفوسهم . لذلك كانوا في مقدمة القبائل التي أبت أداء الزكاة حين بعث رسول الله جُباته يقتضونها من الناس . ولقد أسرع بهو العنبر من تميم إلى نبالهم وسيوفهم حين جاء العاشر يطاب إليهم أداءها . فاما ذهب عُيسَينةٌ بن حصَّن بأمر الرسولُ فقتـَل وسببَى منهم ، ذهب وفد من أشرافهم إلى المدينة ودخلوا المسجد ونادوا النبيّ من وراء حجراته أن يرد واليهم أسراهم ، وذكر وه بمواقفهم معه في حُننَين، وبما لقومهم من مكانة بين العرب . وخرج إليهم حين الصلاة ، فذكروا له أنهم جاءوا يفاخرونه . فلما رأوا خطيبه أبلغ من خطيبهم ، وشاعره أشعر من شاعرهم ، وصوته أعلى من أصواتهم ، أسلموا ؛ فأعتق النبي أسراهم وردهم إلى قومهم راضية نفوسهم .

وقُسُبض رسول الله وله في تميم عُسَال ، بينهم مالك بن نُـُو يَسْرة على رأس بني يربوع . وقد اختلف العُمُمَّال حين بلغتهم وفاة النبيِّ ما يصنعون : أيؤدون الزَّكاة لأبى بكر أم يقسمونها بين الناس . وكان لما بينهم من تنافس أثر بيسَّن في اختلافهم ذاك . بل لقد أدى هذا التنافس إلى أن يقاتل بعضهم بعضًا ، وأن يقيم فريق منهم على الولاء لسلطان المدينة ، وأن يتنكر الآخرون لحذا السلطان.

وْكَانَ مَالَكُ بَنْ نُويْرَةً فَيْمِنْ رَدُوا الزَّكَاةُ لأَصْحَابُهَا وَلَمْ يَرُواْ لأَبِّي بَكُر حقًّا في اقتضائها . بذلك أصبح عدوًّا للمسامين مُعرَّضًا لإغارتهم عليه .

عى مسجلح بنت وبيما القوم في احتلافهم عجابهم حجابهم الحارث التم الحزيرة بالعراق يحيط بها رهطها من تسعّاب ، وتقود معها جنداً من ربيعة والنمر وبينما القوم في اختلافهم فجأتهم ستجاح بنتُ الحارث مقبلةً من أرض وإياد وشيبان . وكانت سجاح تميميَّة من بني يربوع وكان أخوالها من تغلب بالعراقي . وقد تزوجت فيهم ، وأقامت بينهم ، وتنصّرت فيمن تنصّر منهم . وكانت تنقم من محمد ومن اتبعه ماينقمه منهم اليهود والنصاري، وما ينقمه منهم الفرس والروم . وكانت امرأة " ذكية ، تدعى الكهانة ، وتعرف كيف تقود الرجال . فلما ترامى إليها أن محمداً أدركته الوفاة ، جاءت في رهطها وفي القبائل المحيطة بها تريد أن تغزو المدينة وأن تقاتل أبا بكر .

> السبب في *مجيء* سجاح من شهال العراق

يرى بعض المؤرخين ، وقد يكونون على حق فيما يرون ، أن سجاح ِ لم تنحدر من شمال العراق إلى شبه جزيرة العرب يتبعها رهطها والقبائل المحيطة بها لكهانتها ومطامعها الذاتية ، وإنما انحدرت مدفوعة بتحريض الفرس وعُممًّالهم في العراق كي يزيدوا الثورة في بلاد العرب ضراميًا ، ليستعيدوا ما كان لهم في كثير من أرجائها من سلطان بدأ يأفل منذ أقام محمد بــــد هان عاملا له على اليمن ، بعد أن كان بدهان عامل كسرى عليها .

وقد يرجح رواية هؤلاء المؤرخين أن سجاح كانت الأنثى الوحيدة التي ادَّعت النبوة ، وأن مثيلاتها اتخذن في كل العصور أداة للتجسس والدعاية ، وأنها لم تلبث في بلاد العرب إلا ريثما بشَّت دعوة الانتقاض ، ثم عادت إلى العراق فسكنت إلى حياتها به .

وليس عجبًا أن يتخذها الفرس أداة لإذكاء الثورة في بلاد العرب وقد كانوا يرون هذه البلاد أهون من أن يجرّد لها جيش فارسي يقاتلها ، وإنكانت مع ذلك جديرة بأن تُردُّ إلى عزلتها الأولى قبل قيام محمد بها وانتشار الإسلام فيها . ولا شيء أدنى إلى تحقيق هذه الغاية من القضاء على الدين الجديد الذي جعل أبناءها يعتدون بأنفسهم ، و إن لم يعتد ّ الفرس بهم .

موقف بنى تميم من الإسلام حين جاءت سجاح إليهم

جاءت سجاح إلى شبه الجزيرة متأثرة بهذه العوامل. وكان طبيعيًّا أن تجعل وجهتها أول نزولهابلاد العرب إلى قومها بني تميم. وقد فجأتهم وهم مختافون فيها بينهم : يقول قوم بإيتاء الزَّكاة واتباع خايفة رسول الله ، وينكر آخرون هذا وذاك ، ويتردد أقوام فهم في حيرة ؛ ثم ينشأ عن هذا الاختلاف قتال بينهم يشتد حيننًا ويهدأ حيننًا . ورأت هذه البطون من بني تميم مَـقـُدم سجاح\_ وعرفوا عزمها على قتال أبي بكر ، فازدادوا بين الإسلام والردة اضطراباً . وشهد من بقي على إسلامه منهم ما هو أدهى وأمر مما هم فيه ؛ فها هي ذي في جيشها اللَّجب بالقياس إلى جموعهم المتنافرة تأخذهم على حين غفلة منهم وتعلن فيهم نبوتها وتدعوهم إلى الإيمان بها . أفيقولون عنها ما قال عُـيـَينَةُ بن حصن عن طُلُمَيحة : « نبية من بني يربوع خير من نبي من قريش ، وقد مات محمد وسجاح ِ حية » ، وعلى ذلك يتبعونها و يقومون معها في وجه أبي :كر والمسلمين، أم ينصرفون عنها ويدعونها تسير في طريقها تواجه أبا بكر ، فإما قضى عليها فانقضت فتنتها ، وإما تم لها الغلب فكان لهم ، وهم قومها الأدنون ، فخار نصرها وفخار نبوتها .

وقفت سجاح في جندها على حدود بني يربوع ، وأرسات إلى زعيهم ابن نويرة مالك بن نويرة ودعته إلى الموادعة ، وأنبأته بعزمها على غزو المدينة . وأجابها مالك إلى الموادعة ، لكنه حرفها عن عزمها على لقاء أبى بكر وحرضها على قتال من اختلف معه من أحياء بني تميم . واقتنعت سعباح برأيه وقالت : « نعم ! فشأنك بمن رأيت . فإنما أنا امرأة من بني يربوع ، وإن كان ملك فهو ملككم ».

صفة مالك ابن نورة

كيف أسرعت سجاح إلى الرجوع عن عزمها وموافقة مالك على رأيه ؟ ليس فيها تذكره الروايات التي انتهت إلينا ما يبين عن السرّ في هذا الانقلاب. لكن الروايات تذكر أن مالكيًّا كان شريفيًّا فارسيًّا شاعراً ، وكانت فيه خيلاء الصديق أبو بكر

كقومه ، وكان ذا لسمَّة كبيرة ، وكان حلو الحديث حسن المحاضرة . قصَّ أخوه مُتَسَمَّم بن نويرة، وكان أسمى من مالك مكانة في الشعر ، لكنه كان أعور قبيح النصورة ، أن حيثًا من العرب أسروه فشدوا وثاقه وألقوه بفنائهم . وبلغ مالكمُّما خبره ، فأقبل على راحلته حتى انتهى إلى القوم وسلم عليهم وحادثهم وضاحكهم وأنشدهم ، فوالله إن زال كذلك حتى ملأهم سروراً ؛ وبلغ من ارتياح القوم إليه أن أطلقوا متمماً بغير فداء . وأسرت بنو تغلب متمماً في الجاهلية ، فجاء مالك ليفديه ، فلما رآه القوم أعجبهم جماله ، وحدثهم فأعجبهم حديثه فلم يقبلوا منه فنماء ، وأطلقوا له الأسير فعاد به إلى قومه .

هل اقتنعت سجاح بحديث مالك وجماله ، واقتنع بهما أخوالها بنو تغلب وسائر أنصارها ؟ إنما نذكر ذلك لعله يفسر ما كان بين سجاح ومسيلمة من بعد . وسواء أصح ذلك أم لم يصح فقد دعت سجاح ِ أمراء بني تميم لموادعتها فلم يوادعها منهم مع مالك إلا وكيع . وأغارت سجاح في جندها وجند مالك ووكيع على السُّريَّات فاقتتلوا ومات من الجانبين خلق كثير وأسر بعضهم من بعض ، ثم إنهم تصالحوا وتراد وا الأسرى ، وعاد السلام إلى بني تميم .

هزيمة سجاح في النباج

وخرجت سجاح في جنود الجزيرة وقد راجعها العزم أن تلقى أبا بكر . أما مالك ووكيع فقد صالحا قومهما بعد أن رأيا سخطهم على اتباعهما هذه المتنبئة . وبلغتُ سجاح قرية النُّبكَاج ، فلقيها أوس بن خُرَيْمة فهزمها ، ثم ترادا الأسرى وصالحها على ألا تجتاز دياره إلى المدينة . هنالك اجتمع رؤساء أهل الجزيرة وقالوا لها : ما تأمريننا ، فقد صالح مالك ووكيع قومهما فلا ينصروننا ولا يريدوننا أن نجوز أرضهم ، وقد عاهدنا هؤلاء القوم ؟ قالت : اليمامة . فقالوا : إن شوكة أهل اليمامة شديدة وقد غلظ أمر مسيلمة . وهنا تجرى الرواية بأنها قالت: «عليكم باليهامة، ودفُّوا دفيف الحمامة، فإنها مسيرها معقومها غزوة صرامة ، لا يلحقكم بعدها ندامة » . ولم يبق لهم بعد هذا السجع الذي الى الهامة زعموه وحيـًا إلا أن يمتثلوا أمرها .

فيم كان انقلابها إلى اليمامة وقد خانها الحظ بين قومها بني تميم ، وخانها في مسيرتها إلى أبي بكر ؟ أو لم يكن حولها من رجالها من يشيرون عليها ؟ . بتناظران وتنتهي مناظرتهما إلى أن يتزوجا

أم أنهم تم إيمانهم بنبوّتها وبهذا السخف الذي تزعم أنه يوحي إليها فلم يترددوا في اتباعها ؟ الحقأن قصةسجاح كلها عجب ، وما روى عنها إلى فن القصص أقرب . فقد ذكروا أنها لما بلغت اليمامة في رجالها هابها مسياسة وخاف إن هو شُغل بها أن يغلبه جند المسلمين أو تغلبه القبائل التي حوله ، فأهدى لها ، ثم أرسل إليها يستأمنها على نفسه حتى يجيء إليها . ونزلت في جندها على الماء وأذنت له ، فجاء في أربعين من بني حنيفة ، ثم خلا إليها يحدُّ ثها ويذكر لها أنه كان يرى أن لقريش نصف الأرض فظلموا ، فليكن نصف الأرض لها . وسجع لها سجعاً أعجبها ، فرد ت عليه بمثل سجعه . ثم إنهما تناظرا وتحادثا وطال بهما الحديث . وأعجبت سجاح بمسيامة و بحلو حديثه وما شرع لقومه ، وانتهت إلى الإيمان بتفوقه . فلما عرض عليها أن تجمع نبوَّته إلى نبوّتها وأن يتزوجا كان قلبها قد لان له فلم ترفض طلبه . وانتقلت إلى خيامه وأقامت معه ثلاثة أيام رجعت بعدها إلى قومها ، وذكرت لهم أنها وجدته على الحق فتزوجته .

مسيلمة ينزل لأتباعه عن صلاتينصداقا لسجاح

وعرف قومها أنه لم يجعل لها صداقـًا فقالوا لها : « ارجعي إليه ؛ فقبيح بمثلك أن تتزوج بغير صداق». فلما رجعت إليه أغلق حصنه دونها وبعث يسألها ما طلبها ، ثم نزل للناس عن صلاتين : صلاة العشاء وصلاة الفجر ، إكرامًا لها . وانتهى الأمر به وبهاعلىأن يحملها النصف من غكلات اليمامة وحمل إليها النصف مما اتفقا عليه ، فاحتملته وانصرفت به إلى الحزيرة ، وخلَّفت وراءها من رجالها من يحمل لها النصف الآخر . لكن هؤلاء الرجال لم يقيموا إلا ريثًا أقبلت جيوش المسلمين فهاجمت مسيلمة وقتلته . ولم تزل سجاح في تغلب حتى نقلهم معاوية عام المجاعة إلى بني تميم حيث أقامت مساسمة حسنة الإسلام إلى أن ماتت .

هذه قصة سجاح بنت الحارث. وهي \_ كما قدّهت \_ عجبَ كل العجب من أمر عجاح وقصتها العجب . وهل عجب كمغامرتها بالسير من الجزيرة للقاء أبي بكر وقتاله ، ثم إسراعها إلى العدول عن عزمها حين تحدث مالك بن نويرة إليها، ثم انقلابها إلى اليمامة ولقائها مسيامة وزواجها منه وعودها منعنده إلى أرضها ، وبقائها بعد ذلك مع ذويها كأنها لم تخرج من بينهم ولم تتزوج من غيرهم!

وأمر مسيلمة معها أعجب العجب . ولئن صح أنه تزوجها ليكونن ذلك برهانيًا على دهائه في السياسة وعلمه بمداخل القلوب ، فهو قد أراد أن يتخلص منها ليفرُغ لقتال من حوله من القبائل ومن أوفدهم أبو بكر لقتاله من المسلمين . ورآها ليِّنَّة فاستهوى أنوثتها ، فلما لانت له ودانت أعرض عنها وتخلص منها . والحق أن حديث هذه المرأة مع مالك بن نويرة ، ثم مع هذا الزميل من مُدَّعى النبوة يشهد بأنها إن تكن حسنة السجع في كهانتها فقد كانت لينة العريكة في أنوثتها . فأما مسيلمة فكان رجلاً قَـزماً لا جمال فيه إلا حسن حديثه ؟ وكان قليل الافتتان بالمرأة ومحاسنها ، ولذلك كان مما شرعه لقومه أن من ولد له ولد لم يجز له أن يقرب امرأة إلا أن يموت ذلك الولد ؛ فإذا مات جاز له أن يبتغي ولداً غيره فيقرب امرأته . أما من كان له ولد ذكر فالنساء عليه حرام! ا

مالك بن نويرة ىعد ھزيمة طليحة الأسدى

بَدِّناً يجرى ذلك في السمامة بين مسيلمة وسجاح كان خالد بن الوليد يصعد فى البُزاخة ويصوب ، يستعيد إلى الإسلام من تاب وأناب ويعاقب بأشد العقوبة من قتل مسلميًا أو عدا عليه ، وينتهى بمقاتلة أم زمل حتى يقتلها ويشتت جمعها بعد أن شتَّت جمع طُلُسَيحة وحمله على الفرار . وتداول الناس أنباء خالد، فبلغت مالك بن نويرة بالبطاح فردَّته إلى الاضطراب والحيرة . لقد منع الزكاة وقام مع سجاح في وجه المسلمين من بني تميم ، وأصبح بذلك علواً للمسلمين معرضًا لإغارتهم عليه . فهاذا عساه يصنع بعد أن باءت جنوده وجنود سجاح معها بالفشل والهزيمة ؟ أمَّا صاحبه وكيع فقاً. رأى قبح ما صنع ، فعاد إلى الإسلام وأخرج الزكاة . وأما مالك فبقي متحيراً : أينكر أمسه ويعود مسلماً مع أبى بكركما كان مع محمد يقيم الصلاة ويؤقى الزكاة ، أم يصر على مثل موقفه مع سجاح والأمر لله من قبل ومن بعد!!

وفرغ خالد من أسد وغطفان ومن معهما بعد أن عادكل من بقي من هذه البطاح، وموقف القبائل إلى الإسلام وأذعن لسلطان المدينة . ثم إنه أزمع السير إلى البطاح يلقي فيها مالك بن نويرة ومن كان معه في مثل تردده . وعرف الأنصار هذا العزم

خالد بن الوليد يزمع السير إلى الأنصار منهذا السير

منه فترددوا وقالوا : « ما هذا بعهد الخليفة إلينا ، إنما عهده إن نحن فرغنا من البزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكتب إلينا ». وأجابهم خالد : « إن يكن عَهد إليكم هذا فقد عهد إلى أن أمضى . وأنا الأمير و إلى تنتهي الأخبار . ولو أنه لم يَأْتَني كتاب ولا أمر ثم رأيت فرصة إن أعلنته بها فانتني لم أعلمه حتى أنتهزها . وكذلك إذ ا ابتلينا بأمر لم يعهد لنا فيه لم ندع أن نرى أفضل ما يحضرنا ثم نعمل به ؛ وهذا مالك بن نويرة بحيالنا . وأنا قاصد له بمن معى من المهاجرين والتابعين لهم بإحسان ، ولست أكرهكم » . وسار ومن معه خلا الأنصار ، يقصد البطاح .

مالك بن نويرة ينصح لقومه بالرجوع إلى الإسلام

وبرم الأنصار بالأمر وتشاوروا فيما بينهم فاستقر رأيهم على أن يلحقوا به . ذلك أنهم قالوا: لئن أصاب خالد اليوم خيراً إنه لحير حُر متموه ، ولئن أصابته ورجاله مصيبة ليجتنبنكم الناس ، وجردوا إلى خالد رسولا استمهله حتى لحقوا به وساروا معه ، فلما بلغوا البطاح لم يجدوا بها أحداً ؛ فقد فرق مالك بن نويرة قومه فى ديارهم ونهاهم عن الاجتماع ، وقال لهم : « يا بنى يربوع ، إناكنا قد عصينا أمراءنا إذ دعوناً إلى هذا الأمر ، وبطأنا الناس عنهم فلم نُفلح ولم ننجح . وإنى قد نظرت فرأيت الأمر يتأتَّى للقوم بغير سياسة . وإذا الأمر لا يسوسه الناس ، فإياكم ومناوأة قوم قاء صُنع لهم » . ونصح لهم بالرجوع إلى الإسلام والتفرق فى الديار ، ورجع هو إلى منزله .

لم يجد خالد بالبطاح أحداً ، فبثّ الجنود وأمرهم أن يأتوه بكل من لم يُحب داعية الإسلام ، فإن امتنع فليقتلوه . وكانت وصية أبى بكر أن يؤذُّن جند المسلمين إذا نزَّلُوا منزلا ، فإن أذَّن القوم كفوا عنهم، وإن لم يؤذَّنوا قتلوا منهم ونهبوهم . فإن أجابوا بعد ذلك إلى داعية الإسلام سألوهم عن الزكاة ، فإن أقروا قبلوا منهم ، و إن أبوا قاتلوهم .

بمالك بن نويرة

جاء الجند بمالك بن نويرة فى نفر من بنى يربوع إلى خاله . وكان المنطق جند خالد يجيئونه يقضى بعد الذي رأيت بأنه إن أقر مالك وأصحابه بالإسلام ، أن يعاملهم خالد معاملة من تاب وأناب. لكن الذي حدث أن خالداً أمر بمالك بن نويرة فقُسُل ، وأن هذا القتل أثار بالمدينة ثائرة ظلت زمنيًا قبل أن تهدأ ، وأنه كان ذا أثر في تصرُّف عمر بن الخطاب مع خالد بن الوليد بعد أن ولي الخلافة . لهذا تفصّل الروايات مقتل مالك بن نويرة في شيء من الإسهاب وتختلف فيه .

مقتل مالك بن

قيل إن رؤساء الجند الذين جاءوا بمالك ومن معه اختلفوا فما بينهم : نويرةوالروايات أأقر مالك ومن معه بالإسلام وأجابوا داعية الأذان، أم أنكروا وتنكروا ؟ روى الطبرى عن أبى قتادة الأنصارى ، وكان من رؤساء هذا الجند ، أنه كان يحدث أنهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل فأخذ القوم السلاح ، فقلنا : إنا المسلمون . قالوا : ونحن المسلمون . فقلنا : ما بال السلاح معكم ؟ قالوا لنا : فما بال السلاح معكم ؟ فقلنا : فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح، فوضعوا السلاح ثم صلينا وصلوا » .

إلى هنا تتفق الروايات . ومن هنا يبدأ خلافها . قال أبو قتادة : إن القوم أقروا بالزكاة وإيتاثها . وقال غيره : بل أنكروها وأصروا على منعها . ماذا يصنع خالد إزاء هذا الاختلاف بين شهود العيان ، وكيف يقضى فيه ؟

الرواية بأن مالكآ وأصحابه قتلوا لخطأ فى الفهم

تجرى رواية بأنه أمر بحبس مالك وأصحابه حتى ينظر في أمرهم . وحُبسوا فى ليلة باردة جعلت تزداد بتقدم الليل برداً . وأخذت خالداً الشفقة بالقوم فأمر فنادى : « دافئوا أسراكم ». وكانت هذه العبارة في لغة كنانة معناها القتل ، وكان الحراس من بني كنانة ، فما لبثوا حين سمعوها أن ظنوا أن خالداً أراد قتلهم فقتلوهم . وسمع خالد الضجة فخرج ، وقد فرغوا منهم ، فقال : إذا أراد الله أمراً أصاله .

> رواية المناظرة بينمالك وخالد

وتجرى رواية ثانية بأن خالداً دعا إليه مالكيًّا يناظره ليعرف أي الشهادتين حق : الشهادة بإسلامه ، أم الشهادة بإصراره على الردة أو على منع الزكاة . وفيما هما يتناظران راجع مالك خالداً وقال : « ما أخال صاحبكم إلا وقد كان يقول كذا وكذا » . قال خالد : « أو ما تعدّه لك صاحباً؟ » ثم قدمه فضرب عنقه وأعناق أصحابه.

ويقول أبوالفرج في الأغاني تفسيراً لهذا الحوار بين خالد ومالك ما نصه : قال ابن سلام : من لا يعذ ر خالداً يقول إن مالكيًّا قال لخالد : أو بهذا أمرك صاحبك ــ يعنى النبيّ صلى الله عليه وسلم ــ إنه أراد بهذه الفروسية . ومن يعذر خالداً يقول إنه أراد انتفاء أمر النبوة ، ويحتج بقول مالك : وقُلت خذوا أمرالكم غير خائف ولا ناظر فيا يجيء من الغد فإن قام بالأمر المخوّف قائم منعنا وقلنا: الدين « دين محمد » أي إنه منع الزكاة وقال لقومه خذوا أموالكم فالدين دين محمد لا دين أبي بكر.

وقد روى ابن خلكان ما ذكر أنه الحديث الذى دار بين الرجلين ، وأورد ما يأتى : « فقال مالك إنى آتى الصلاة دون الزكاة . فقال له خالد : أما علمت أن الصلاة والزكاة معاً لا تقبل واحدة دون أخرى ! ! فقال مالك : قد كان صاحبك يقول ذلك . قال خالد : أو ما تراه لك صاحباً ! والله لقد هسست أن أضرب عنقك . ثم تجادلا بالكلام طويلا ، فقال له خالد : إنى قاتلك . قال : أو بذلك أمرك صاحبك ؟ قال خالد : والله لاقتلنك » . وأمر به فقتل .

يرجح بعضهم هذه الرواية الثانية على الرواية الأولى. على أن هؤلاء الذين يرجحونها يرونها ناقصة ، ويرون أنها إن لم تكمل ناقضت تصرف ابن الوليد في أمر قدرة بن هُبيرة والفُجاءة السَّلميّ وأبوشَجدرة وأمثالهم ممن قصصناحديثهم. فهو قد بعث بهؤلاء إلى أبى بكر ليرى فيهم رأيه. ولم يكن مالك بن نويرة أعظم من أيهم إثماً ولا أكبر جريرة ؛ فما باله يقتله ولا يبعث به إلى الحليفة ومكانه من بني تميم لم يكن دون مكان أي أولئك من قومه!

وتتدمة القصة فى رأيهم أن خالداً تزوج أم تميم زوجة مالك فى يوم مقتله ، وقبل أن يجفف الترابُ دمه ، مخالفاً بدلك كل تقاليد العرب. وهم يريدون أن يربطوا بين مقتل مالك وزواج خالد من امرأته ، وأن يجعلوا هذا الزواج سبب ذلك القتل . ولعلهم فى ذلك على حق ، ولعلهم مخطئون .

ذكر اليعقوبي في تاريخه: فأتاه مالك بن نويرة يناظره واتبعته امرأته ؛ فلما رآها خالد أعجبته فقال: « والله لا نلت ما في مثابتك حتى أقتلك ، فنظر مالكاً فضرب عنقه وتزوج امرأته ». وذكر أبو الفرج في الأغاني: « لما تنبأت ستجاح اتبعها مالك ثم أظهر أنه مسلم، فضرب خالد عنقه ، فطعن عليه في ذلك جماعة من الصحابة ، لأنه تزوج امرأة مالك بعده ، وقد كان يقال

الذين يربطون بين مقتل مالك وتزوج خالد من امرأنه

إنه يهواها في الجاهلية ، واتهم لذلك أنه قتل مسلماً ليتزوج امرأته بعد » . وروى أبو الفرج كذلك قال: «قال محمد بن سلام: وسمعنى يوماً يونس وأنا أرَادٌ التميمية في خالد وأعذره فقال لي : يا أبا عبد الله، أما سمعت بساقمي ْ أم تميم! فكان يقال إنه لم يُر أحسن من ساقيها ».

> ليل موقف

وقد نسجت الروايات لهذا الحادث من بعد ُ صوراً أدنى إلى فنون الأدب من مناظرة منها إلى وقائع التاريخ . فقد قيل : إن ليلي كانت مع زوجها وهو يناظر خالداً ، ماك وخالد فلما سمعته يَقُول له إنى قاتلك ، ووالله لأقتلنك ، أَلَقَت بنفسها على قدمى الفاتح تلتمس منه العفو وقد انسدل شعرها على كتفيها وبال الدمع منها عينين زانهما الحور فزادهما سحراً . ونظر خالد إلى وجهها البارع ، وهي ترنو إليه مستعطفة مسترحمة ، نظرة هوى و إعجاب ، فصاح مالك : إنى مقتول لا محالة ! وأجاب خالد : ما لهذا والله ، وإنما قضى عليك كفرك ، وأمر بضرب عنقه .

لسنا نقف عندما نسجته فنون الأدب من هذه التفاصيل. اكن الثابت الذي لا ريبة فيه أن ليلي أعجبت خالداً ، وأنه لذلك أمسكنها من بعد ُ ولم يُسَرِّحها مع ما جره زواجها عليه من متاعب .

> نررة أبى قتادة الأنصاري

وحسبنُك لتقدر هذه المناعب أن تعلم أن أبا قتادة الأنصاري غضب لفعاة خاله ، إذ قتل مالكيًّا ونزو ج امرأته ، أشد الغضب ، فتركه منصرفيًا إلى المدينة ، مقسمًا ألا يكون أبداً في لواء عليه خاله . روينا ما قبل من أن الجند الذين سجنوا مالك بن نويرة وأصحابه هم الذين قتاوهم حين سمعوا خالداً يقول: دافتوا أسراكم وأن خالداً غضب الملك ثم قال : إذا أراد الله أمراً أصابه . ويضيف أصحاب هذه الرواية أن أبا قتادة ظن ما حدث حيلة من حيل خالد ، وأنه ذهب إليه يقول : هذا عملك ، وأن خالداً زجره فغضب وذهب إلى المدينة.

> و حديث أبي تتادة مع أبي بكر

ويذكر آخرون أن أبا قتادة ذهب إلى المدينة بعد أن تزوج خالد أم تميم، وأن متمم بن نويرة أخا مالك ذهب معه . فلما بلغا المدينة ذهب أبو قنادة ولا يزال الغضب آخذاً منه مأخذه ، فلتى أبا بكر فقص عليه أسر خالد وقـَـتــُله مالكيًّا وزواجه من ليلي ، وأضاف أنه أقسيم ألا يكون أبداً في اواء عليه خالد . لكن أبا بكر كان مُعمَّجَبًّا بخالد وانتصاراته ، فلم يعجبه أبو قتادة ، بل أنكر منه أن يقول في سيف الإسلام ما قال.

عمر بن الحطاب يؤيد أبا تتادة عند الخليفة أتري الأنصاري هاله غضب الحليفة فأسكته ؟كلا! فقدكانت ثورته على خالد عنيفة كل العنف . لذلك ذهب إلى عمر بن الحطاب فقص عليه القصة وصوَّر له خالداً في صورة الرجل الذي يغلِّب هواه على واجبه ، ويستهين بأمر الله إرضاءً لنفسه . وأقرَّه عمر على رأيه وشاركه في الطعن على خالد والنيل منه . وذهب عمر إلى أبي بكر وقد أثارته فعَلْمة خالد أيَّهما ثورة ، وطلب إليه أن يعزله وقال : « إن في سيف خالد رهـَقيًّا [١ )وحق عليه أن ُيقيده » . ولم يكن أبو بكر يقيد من عُمُمَّاله . لذلك قال حين ألح عمر عليه غير مرة : « هـ يَيْه ياعمو تأوَّل فأخطأ ، فارفع لسانك عن خالد » . ولم يكتف عمر بهذا الجواب ولم يكف عن المطالبة يتنفيذ رأيه . فلما ضاق أبو يكر ذرعيًّا بإلحاحه قال : « لا ياعمر ! ما كنت لأشيم (٢) سيفـد سلَّه الله على الكافرين » .

خالد إلى المدينة

بفعلة خالد

لكن عمر كان يرى صنيع خالد 'نكرا ، فلم تطب نفسه ولم يسترح ثورة ابن الجطاب ضميره .كيف إذن يسكت ، وكيف يذر خالداً في طمأنينته يشعر كأنه لم يأثم ولم يجن ذنبًا! لا بد أن يعبد القول على أبي بكر وأن يذكر له في صراحة أن عدوً الله عدا على امرئ مسلم فقتله ونزا على امرأته ، فليس من الإنصاف في شيء ألا يؤاخذ بصنيعه . ولم يسع أبا بكر إزاء ثورة عمر إلا أن يستقدم خالداً ليسأله أبو بكر يستدمي ما صنع . وأقبل خالد من المبدان إلى المدينة ، ودخل المسجد في عُدَّة الحرب مرتديبًا قباء له عليه صدأ الحديد وقد غرز في عمامته أسهميًا . وقام إليه عمر إذ رآه يخطو في المسجد فنزع الأسهم من رأسه وحطمها وهو يقول : قتات امرأ مسلماً ثم نزوت على امرأته! والله لأرجمنتَّك بالأحجار . وأمسك خالد فلم يعترض ولم يقل شيئًا ، ولا يظن إلا أن رأى أبي بكر فيه مثل رأى عمر . ودخلُ على أبي بكر وقص عليه قصة مالك ومناصرته سجاح وتردده بعد ذلك ، وجعل يلتمس المعاذير عن قتله ، وعذره أبو بكر وتجاوز عما كان منه في الحرب ؛

<sup>(</sup>١) الرهق : السفه والحفة وركوب الشر والظلم وغشيان المحارم .

<sup>(</sup> ٢ ) أشيم : أغمد . والشيم يستعمل في السل والإغهاد .

لكنه عنفه على التزوج من امرأة لم يجفّ دم زوجها . وكانت العرب تكره النساء في الحرب ، وترى الاتصال بهن أثناءها عاراً ، أي عار .

وخرج خالد من عند الحليفة ناجياً بإمارته على الجند ، متأهباً للعود إليهم وقيادتهم إلى اليمامة . ومر بعص — وكان ما يزال في المسجد — فالتفت إليه وقال : هلم إلى يا بن أم سامة ! قال هذه العبارة وفي عينيه نظرة الساخر ، وفي صوته نبرة المنتصر ، وَكَأَنه يقول : استبق أحجارك فارجم بها غيرى. وأيقن عمر أن أبا بكر عدره وغفر له وأظهر الرضا عنه ، فأمسك بدوره . وانقضى ذلك اليوم بينهما عند مبادلة هذه العبارات.

على أن عمر لم يتزحزح عن رأيه فيما صنع خاله . فلما تُـوفَّى أبو بكر ، الحطاب بعد وبويع عمر خليفة له ، كان من أول ما صنع أن أرسل إلى الشام ينعسى أبا بكر ، خلانته على رأيه ف خالدوعزله إياه و بعث مع البريد الذي حمل النعبي رسالة يعزل بها خالداً عن إمارة الجيش. وقد عاتبه خالد على ذلك حين رجع إلى المدينة ، فكان جواب عمر : « ما عزلتك لريبة فيك ، ولكن افتتن بك الناس فخشيت أن تفتتن بالناس » . وهذه حجة لها قيمتها . لكن إجماع المؤرخين منعقد على أن عمر بتى متأثراً برأيه في موتف خالد من مقتل مالك بن نويرة وزواجه امرأته ، وأن هذا الرأى كان له أثره من بعد في عزل خالد ٥

> ونشاطه بعد مقتل أخيه

متم بن نويرة لم يكن نشاط متمم بن نويرة بأقل من نشاط أبى قتادة منذ قد ِم معه المدينة . فقد طلب إلى أبي بكر دية مالك فوداه ، وتحدث إليه في سبيهم ، فكتب إليه برد السبى . وأقام متمم بالمدينة زمنيًا طال إلى ما بعد غزوة اليمامة ، ثم كان موضع العطف الشديد من عمر لإصرار عمر على رأيه في خالد . وكان متمم قد قال في أخيه مراثي كثيرة لا تزال تعد من عيون الشعر العربي . ذكر وا عن السبب في اتصال المعرفة بين متمم وعمر أن ابن الخطاب كان يصلي الصبح يوميًا ، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل قصير أعور متنكبًا قوسًا وبيده هراوة ، فسأل من هذا ، وعرف أنه متمم بن نويرة ، فاستنشده قوله في أحيه ، فأنشد إحدى قصائده ختى بلغ قوله:

من الدهر حتى قيل لن يَتَصدُّعا وكنَّا كنَدْمانَى جَذبمة حِقبةً فلما تفرّقنا كأنِّي ومالكا لطول اجتماع، لم نَبِتْ ليلةً معا فقال عمر : « هذا والله التأبين . ولو َد دت أنى أحسن السُّعر فأرثى أخى زيداً بمثل ما رثيت به أخاك». قال متسم: « لو أن أخى مات على ما مات عليه أخوك ما رثيته ». وكان زيد قـُتل باليمامة شهيداً تحت لواء خالد بن الوليد . قال عمر حين سمع قول متمم: « ما عزَّاني أحد عن أخى بمثل ما عزاني به

اختلاف أبيبكر وعمر فيأمر خالد

بلغ اختلاف الرأى بين أبي بكر وعمر في حادث مالك بن نويرة ما رأيت . وعمر في المرجلين كان يريد للإسلام والمسلمين الحير لا ريب . أفكان اختلافهما كان اختلافاً مع ذلك راجعًا إلى خلاف فى تقدير ما صنع خالد، أم كان اختلافًا على السياسة الرأى السياسي الَّتي يجب أن تتبع في هذا الموقف الدقيق من حياة المسلمين ، موقف الرَّدة وقيام الثورة بها في أنحاء شبه الجزيرة ؟ ١ .

الرأى عندى في هذا الخلاف أنه كان اختلافًا في السياسة التي يجب أن رأى عروجته تتبع فى هذا الموقف . وهو اختلاف يتفق وطبائع الرجلين . أما عمر ، وكان مثال العدل الصارم ، فكان يرى أن خالداً عدا على امرئ مسلم ونزا على امرأته قبل انقضاء عدتها ، فلا يصح بقاؤه في قيادة الجيش حتى لا يعود لمثلها فيفسد أمر المسلمين ، ويسيء إلى مكانتهم بين العرب ، ولا يصح أن يترك بغير عقاب على ما أثم مع ليلي . واو صح أنه تأوّل فأخطأ في أمر مالك ، وهذا ما لا يجيزه عمر ، فحسبه ما صنع مع زوجته لبقام عليه الحد . وليس ينهض عذراً له أنه سيف الله ، وأنه القائد الذي يسير النصر في ركابه . فلو أن مثل هذا العذر نهض لأبيحت لخالد وأمثاله المحارم ، واكان ذلك أسوأ مثلَ يضرب للمسلمين في ﴿ احترام كتاب الله . لذلك لم يفتأ عمر يعيد على أبى بكر وياح حتى استدعى خالداً وعنتُّفه على فتعثلته .

رأى أبي بكر

أما أبو بكر فكان يرى الموقف أخطر من أن يقام فيه لمثل هذه الأمور وزن . وما قَـتَـْلُ ُ رجل أو طائفة من الرجال لخطأ في التأويل أو لغير خطأ ، والخطر محيط بالدولة كلها، والثورة ناشبة في بلاد العرب من أقصاها إلى أقصاها. وهذا القائد الذي يُدُّنُّهم بأنه أخطأ من أعظم القوى التي يُبدفَع بها البلاء ويُتُّتي

بها الحطر ! وما التزوج من امرأة على خلاف تقاليد العرب ، بل ما الدخول بها فبل أن يتم طهرها ، إذا وقع ذلك من فاتح غزا ، فحق له بحكم الغزو أن تكون له سَبَاياً يصبحن ملك يمينه!! إن التزمُّت في تطبيق التشريع لا ينبغي أن يتناول النوابغ والعظماء من أمثال خالد،و بخاصة إذاكان ذلك يُنْضَرُّ بالدولة أو يعرضها المخطر . ولقد كان المسلمون في حاجة إلى سيف خالد ، وكانوا في حاجة إليه يوم استدعاه أبو بكر وعنتَّفه أكثر من حاجتهم إليه من قبل. فقدكان مسيلمة باليمامة على مقربة من البطاح في أربعين ألفاً من بني حنيفة ، وكانت ثورته بالإسلام والمسلمين أعنف ثورة ، وكان قد تغلبُّ على عكرمة بن أنى جهل من قواد المسلمين، وكان أكبر الرجاءمعلقاً بسيف خالد في الانتصار عليه . أفمن أجل مقتل مالك بن نويرة ، أم من أجل ليلي الجميلة التي فتنت خالداً ، يعزل خالد وتتعرض جيوش المسلمين لتغلب مسيلمة عليها ، ويتعرض دين الله لما يمكن أن يتعرض له!! إن خالداً آية الله ، وسيفه سيف الله . فلتكن سياسة أبى بكر حين استدعاه إليه أن يكتني بتعنيفه ، وأن يأمره في الوقت نفسه بالسير إلى اليمامة ولقاء مسيامة.

أبو بكر يأمر

هذا في رأيي هو التصوير الصحيح لما كان بين أبي بكر وعمر من خلاف غالداً بالسير في هذا الحادث. ولعل أبا بكر إنما أصدر أمره إلى خالد يومئذ بالسير للقاء مسيلمة بعد أن تغلب متنبئ بني حنيفة على عكثرمة ليرُريَ أهل المدينة ومن كان على رأى عمر منهم خاصة ، أن خالداً رجل الملمئات ، وأنه قد قذف به حين أصدر إليه هذا الأمر إلى جمحيم ، إما ابتعله وقضى عليه فكان ذلك خير عقاب له على ما صنع بأم تميم وزوجها ، وإما صهره النصر فيه وطهره فخرج مظفراً غانمًا قد سكَّنَ من المسلمين روعًا لا 'تعدُّ فعاته بالبطاح شيئًا مذكوراً إلى جانبه .

وقد صهرت اليمامة خالداً وطهـ أرته و إن تزوج في أعقابها بنتـاً بكراً عقد عليها كما فعل مع ليلي ، ولمنَّا تجفُّ دماء المسلمين ولا دماء أتباع مسيلمة . ولقد عنفه أبو بكر على فعلته هذه بأشد مما عنفه على فعلته مع ليلي . لكنه لم يزد على التعنيف ولم يزد خالد على سماعه . وما أرى أبا بكر في تعنيفه إلا أراد أن يسكِّن من ثائرة الثائرين أمثال أبى قتادة . وإن أعجب فليس عجبى للكتباب والمؤرخين الذين حاولوا أن يسيئوا بهذا الحادث إلى تاريخ خالد بأعظم من عجبى لأمثالهم ممن حاولوا أن يبرئوه أو يتامسوا له الأعذار . فما مالك ، وما ليلى ، وما بنت منجباعة إلى جانب المئات والألوف من الرءوس التي طاحت بسيف خالد أو بأمره! وهذه المئات والألوف من الرءوس الطائرة عن أجسادها هي فخر خالد وهي التي جعلته سيف الله . فإن أصاب سيفه رهيق في لحظة من اللحظات فقد أصاب هذا السيف النصر والفخار في سنوات وسنوات .

عاد خالد من المدينة إلى البطاح بعد أن أصدر أبو بكر إليه أمره أن يسير لقتال مسيلمة باليمامة ؛ وعاد إليها وقد برئت من الردة وآثارها ، فأقام بها على رأس جنده ، ينتظر من أبى بكر مددا كان يجهزه لمؤازرته . فلما جاءه المدد سار على رأس الجيش كله ، يقصد أبلغ المتنبئين في شبه الجزيرة مكراً ، وأشدهم خطراً . سار ممتلئاً ثقة بنفسه ، وإيماناً بالله ، وطمأنينة إلى أنه جل شأنه مؤيده وناصره .

و إن ينصركم الله فلا غالب لكم .

### *الفصل لثاسع* ذرية العارة

#### غزوة الىمامة

الحيش الذي أمد به أبو بكرخالداً لقتال مسيلمة

سار خالد بن الوليد من البطاح على رأس عسكره ومعه المدد الذى أمده أبو بكر به ، ومقصدهم جميعاً اليمامة ، يلقون بها مسيامة بن حبيب متنبى بنى حنيفة . ولم يكن هذا المدد الذى بعث به الصديق دون جيش خالد أيدا أو قوق . فقد تألف من رجال من المهاجرين والأنصار أصحاب رسول الله الذين شهدوا الحرب فشهدت لهم الحرب ، ومن القبائل التى عرفت فى القتال بالبأس والبطش . ولقد كان ثابت بن قيس والبراء بن مالك على رأس الأنصار ، وأبوح ديفة بن اليمان وزيد بن الحطاب على رأس المهاجرين ؛ أما القبائل فكان على كل قبيلة زعيمها . وهل كان لأبى بكر أن يضن على قائد عسكره للقاء مسيلمة على كل قبيلة زعيمها . وهل كان لأبى بكر أن يضن على قائد عسكره للقاء مسيلمة بمدد ! لقد كان يعلم أن أربعين ألفاً يقفون إلى جانب هذا المتنبى فى عدد القتال ، وأنهم يؤمنون به ويلاقون الموت فى سبيله ، فإذا هو لم يرمهم بخيرة المسلمين فى القيادة ، وفى البطولة ، وفى خوض المعامع ، تعرضت سياسته فى المسلمين فى القيادة ، وفى البطولة ، وفى خوض المعامع ، تعرضت سياسته فى قتال أهل الردة جميعاً للفساد . وأبو بكر أحصف وأعلى رأياً وأبعد نظراً وأقوى قتالاً من أن يعرض الإسلام الناشي ثلثل هذا المصير .

وكان بين هؤلاء الذين أمد بهم أبو بكر خالداً جماعة من القراء حفاً ظ كتاب الله ، كما كان بينهم جماعة من شهدوا بدراً . هذا مع أن أبا بكر كان يضن بأهل بدر ويقول : « لا أست مل أهل بدر ، أدعهم حتى يلقوا الله بصالح أعمالهم ؛ فإن الله يدفع بهم وبالصالحين أكثر مما ينتصر بهم » . وإنما خرج الصديق على رأيه ذاك ، فأمد خالداً بالبدريين وبمن شهدوا المواقع في عهد الرسول ، لأن مسيامة كان قد استغلظ أمره في اليمامة ؛ فكل تضحية في سبيل القضاء عليه دفع عن دين الله ، وكل تهاون معه يزيد الثورة في بلاد العرب ضراماً ، ويزيد موقف المسلمين حرجاً .

والحق أن ما أدركه المسلمون إلى ما قبل اليمامة من النصر قد كان بالقياس

إليها هينًا يسيراً . كانت القبائل القريبة من المدينة والتي أرادت محاصرتها غداة بيعة الصدّيق ، لا يدعى أحد فيها النبوة ، ولا تطمع في شيء إلاأن تعني من الزِّكاة . وقد نجح عـَـد يّ بن حاتم في صرف القبائل عن طُلُسَيحة الأسدَّى ، فهان أمره فلم يقدر على المقاومة . ولم تكن أم زمل لتقوى عليها بمن اجتمع حولها من فلولُ تلك القبائل . وكان بنو تميم على خلاف بينهم ، وكانت سجاح قد وهـ أنت من عزم مالك بن نويرة ، فلم يكن بينه وبين خالد بن الوليد قتال . أمامسيلمة ومن اجتمع حوله باليمامة فكانوا ينكر ونأن يكون محمد رسول الله إليهم، قوة مسيلمة وكانوا يرون لأنفسهم ما لقريش من حق ، فلهم نبي ورسول ، كما لقريش نبي ورسول ؛ وبينهم من الجند البواسل أضعاف جند دّريش عدداً . وهم إلى ذلك كتلة واحدة ، لا يفتُّ في عضدهم خلاف ولا يضعضع من عزمهم تنافس ، وليس بينهم من التفاوت في العقيدة والجنس ما بين أهمل اليمن . لا جرم ، وذلك شأنهم ، أن يكونوا أولى بأس وقوة يجب أن يحسب الصدّيق لها الحساب .

ولم تكن هذه العوامل وحدها هي التي لفتت نظر أبي بكر لتقوية غُرْاة اليمامة ما استطاع تقويتهم . فهو حين عقد ألويته الأحد عشر لحرب أهل الرّدة لم يكن يقيم لسيلمة كل هذا الوزن ، أو يحسب لبني حنيفة كل هذا الحساب ، لذلك وجَّه إليهم عكرمة بن أبي جهل ، ثم وجَّه في أثره شُرَحْبيل ابن حَسَمَة يعاونه . وسار عكرمة إلى اليمامة ولم ير أن ينتظر شُرَحبيل ، بل عكرمة بن أبي ادر بلقاء مسيلمة ليكون له فخار النصر عليه . وكان عكرمة بطلا مجرباً وفارساً جهل ينهزم أمام مغواراً ، وقد اجتمع في لوائه أبطال صناديد طالما أبدَو ا في الحرب أحسن البلاء . قوات مسيلمة مع ذلك لم ينبسُت عكرمة ولا ثبت اواؤه لمسيلمة ، بل نكتبهم بنو حنيفة فانهزموا، وبلغ من ُنكُرْ هزيمتهم أن أقام شُرَحبيل بالطريق حيث أدركه الحبر على حقيقته الفاجعة . وكتب عُيكرمة لأبي بكر بالذي أصابه وأصاب جنده ، فملك أبا بكر الغضب وكتب إليه : « يا ابن أم عكرمة ! لا أريناًك ولا ترنى . لا ترجعن فتتُوهن الناس . امض إلى حُذَّ يَـْفَــة وعـَـر ْ فَـَـجَــة َ فَقَاتِل أَهْلَ عُــُمــان ومـَـهـْرَة ، ثم تسير أنت وجندك تستبرءون الناس حتى تلقىًى المهاجر بن أبى أمية باليمن وحضرموت » . ولا أراني في حاجة إلى بيان ما في هذا الكتاب من مظهر الغضب .

وحسبـُك بدؤه بقوله : « يا ابن أم عكرمة » ، فنى هذه العبارة ما فيها من زراية واستخفاف .

كيف استغلظ أمر مسيلمة ؟!

كيف استغلظ أمر مسيامة حتى بلغ هذا المبلغ ؟! لقد كان ــ على تعبير مؤرخي العرب ــ « رويجلا ، أصيفر ، أخينس » لا يدعو مظهره إلى تقدير واحترام . ولقد ذهب مع وفد بني حنيفة إلى النبي عام الوفود ، فلما بلغ الوفد المدينة لم يأخذه قومه ليلتي النبي معهم ، بل خلسَّفوه على رحاهم . ولما سلم القوم بذل لهم النبي العطاء، فذكروا له مسيلمة، فأمر له بمثل ما أمر به لكل منهم، وقال يجامله : « أماً إنه ليس بشرّكم مكاناً » ، وذلك لحفظه رحال أصحابه . أفيكون ذلك هو الذي يدعى النبوة من قومه ! الذلك لم يصدقه منهم أول الأمر إلا نفر قليل. أفعجزة تلك التي جمعت الألوف وعشرات الألوف حوله فما دون السنتين ؟ كلا ! وإنما هي شعبذة المشعبذين ، وحيل المحتالين ، وانقياد الجماعات لحؤلاء وأولئك . فقد كان من أهل هذه الأرجاء رجل يدعى « نهاراً الرجاً ل ـ أو الرحال ـ بن عُنْفُوة » . وكان قد هاجر إلى رسول الله بالمدينة ، فقرأ القرآن ، وفقه الدين ، وعرف تعاليم الإسلام ، وكان ذكيبًا ذا بصيرة . أرسله رسول الله معلميًا لأهل اليمامة يفقههم في الدين، ويرد من اتبع منهم مسياسة ، ويشد من عزائم المسلمين ويشغب معهم على المتنبئ الكاذب . لكن « نهاراً » كان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيامة نفسه . فهو لم يلبث ، حين رأى السواد يتبعه ، أن أقرّ بنبوته وأن شهد بأن محمداً يقول إن مسيلمة قد أشرك في اارسالة معه . ما عسى أن يقول أهل اليمامة عن هذا! لقد شهد شاهد من أهل محمد لمسيلمة. وهذا الشاهد رجل فقيه عالم ، يتلو عليهم قرآن محمد ، ويقص عليهم تعاليمه، ويفقُّمهم في دينه، وهو يشهد لمسيامة بالنبوة. ما إلى نفي ذلك أوالطعن في صحته بعدئذ من سبيل . لذلك أقبل الناس على مسياءمة أفواجًا يؤمنون به رسولًا لله إلى بني حنيفة، وبذلك أقبلت عليه الدنيا وأصبح في متناول يده كل ما يشاء ويهوكي .

نهار الرجال وخدعته

ووضع مسيلمة كل ثقته في « نهار الرجَّال » وصار ينتهي إلى أمره في كل ما يريد أن يقلد محمداً فيه . وجعل نهار ، لقاء ذلك ، يُعبّ من نعيم الحياة

الدنيا ويستمتع بكل ما لذَّ له أن يستمتع به منها . وإذا الفقهاء والعاماء أسلموا لمتاع الدنيا أنفسهم ، وأخضعوا لمن يَملكون هذا المتاع علمهم ، فويلٌ للعلم والفقه ، وويل للحقيقة أى ويل! . .

ولسنا نقف عندما يروى من محاولة مسيامة إتيان المعجزات ، ولا عندما أوحى إليه في زعمه، فذلك كله سخف لا يثبت لاتاريخ ونقده . وحسْبُنا ما تقدم بيانًا للأسباب التي أدت إلى متابعة الناسُ مسيلمة وإلى استفحال أمره ، حتى لم يستطع عكرمة حين لقيه إلا أن يعود منكوبتًا مهيض الجناح .

طليحة النمرى

ولا تسل كيف اتبع مسيلمة عقلاء قومه ، وأنت تعرف العصبية العربية وكيف اتبع مسيلمة وتعصب القبائل لاستقلالها وجريتها . ذكروا أن طُليحة النَّمري جاء اليمامة فقال: أين مسيامة ؟ قالوا مـه ، رسول الله . قال لا ، حتى أراه . فلما جاء قال له : من يأتيك ؟ قال : رحمان . قال : أفي نور أم في ظامة ؟ قال مسيامة : في ظلمة . ورد طليحة : أشهد أنك كذاب وأن محمداً صادق ، لكن كذاب ربيعة أحبُّ إلينا من صادق مُضر . وفي رواية ذكرها الطبرى أن طليحة قال : كذَّاب ربيعة أحب إلينا من كذَّاب مضر. واتَّبع الرجل مع ذلك مسيامة وقاتل وقتل معه .

> خالد يسير إلى اليمامة بجيوشه

أمًّا وذلك شأن مسياحة وما أصاب عيكومة في قتاله ، فلم يكن بين قواد العرب من ينازله غير داهية الحرب وعبقريتها خالد بن الوليد ، ولم يكن عجبًا أن يعزز أبو بكر خالداً بالمدد . ثم إن الصديق كتب إلى شُرَحبيل بن حسَمَنهَ أن يقيم حيث هو حتى يجيء خالك إليه . فإذا فرغوا من مسياسة لحق شرحبيل بعمرو ابن العاص يعينه على قضاعة في شمال شبه الجزيرة.

وفيما خالد يسير إلى اليمامة التقت جيوش مسياسة بلواء شرحبيل واضطرته إلى الارتداد . يقول بعض المؤرخين إن شرحبيل صنع ما صنع عكرمة ، وأراد أن يفوز بفخار النصر فأصابه ما أصاب سلفه: ولعل الأمر لم يكن كذلك ، و إنما تقدمت جند من اليمامة فلاقوا شرحبيل فارتد عنهم حتى يجيئه خالد . وأى ذلك كان فقد بقي شرحبيل حيث تراجع حتى بلغته جيوش المسامين ، فاحا عرف خالد ما أصابه لامه أشد اللوم على صنيعه . ولعله كان يؤثر أن يتراجع من غير أن يشتبك مع خـَصْمه حتى لا يقوّى الظفر روحهم المعنوية .

ذ سرية مجاعة بن مرارة يقتلها كالحالد بن الوليد ر

وإن جيوش خالد لتتلاحق إلى أرض اليمامة وتبلغ أنباؤها مسيلمة ، إذ خرج مُنجّاعة بن مرًرارة في سرية يطلب ثأراً له في بني عامر وبني تميم ، وقد خاف أن يفوته إذا شعل بلقاء المسلمين وقتالهم . وأدرك مُنجّاعة ثأره وكر راجعًا مع أصحابه ، حتى إذا بلغوا ثنيية اليمامة كان النعب قد أخد منهم فناموا . وأدركهم جيش خالد فتنبّهوا ؛ وعرف خالد أنهم من بني حنيفة ، وظن أنهم خفوا لقتاله فأمر بقتاهم ، لم يغن عنهم قولهم إنهم خرجوا لتأرهم . فقد سألهم عن رأيهم في الإسلام ، فكان جوابهم : نقول منا نبي ومنكم نبي . وقال أحدهم ، سارية بن عامر ، وهو يُعرض على السيف يخاطب خالداً : وأيها الرجل ، إن كنت تريد بهذه القرية غداً خيراً أو شراً فاستبق هذا الرجل » وأشار إلى مُنجّاعة . واستبتى خالد مجاعة لم يقتله ، وجعله كالرهينة ؛ لأنه كان من أشراف بني حنيفة ، وكان له عندهم مقام كريم ، ولأن خالداً كان يطبع من أشراف بني حنيفة ، وكان له عندهم مقام كريم ، ولأن خالداً كان يطبع في معاونته إياه بالرأى . ولقد قيد قيد ، الحديد ، وجعله في قبيته ، وجعل زوجه في معاونته إياه بالرأى . ولقد قيد قيد ، الحديد ، وجعله في قبيته ، وجعل زوجه الحديدة ليلي أم تميم على حراسته .

لــكنه يأخذ مجاعة رهينة عنده

كان مسيلمة قد جمع جنده بعقرباء فى طرف اليمامة ، وجعل الأموال وراء ظهورهم . وكان هذا الجند أربعين ألفاً ، وقيل ستين ألفاً . وهذه أعداد قلما سمع العرب بمثلها فى الجيوش من قبل . وأقبل خالد غداة اليوم الذى ارتهن فيه مجاعة فصف جنده فى وجه مسيلمة صف القتال . ووقف الجيشان ينظران أمر الصدام ، وكل يقدر أن مصيره معلق بمصير ذلك اليوم . ولم يبالغ أيهما فى تقدير هذا الأمر ؛ فيوم اليمامة من الأيام الحاسمة فى تاريخ الإسلام وفى

يوم اليمامة حاسم فى تاريخ العرب

بمقر باء

كانت قوة مسيامة قوة الردة الملحة والإنكار الصريح أن تكون نبوة محسد لغير قريش ، وأن تكون للناس كافة . وكانت هذا القوة هي المركز الذي تتطلع إليه الأعين من اليمن وعُمان ومهرة والبحرين وحضرموت والجنوب كله من شبه الجزيرة منحدراً من مكة والطائف إلى خليج عدن ، وتتطلع إليه الأعين كذلك من بلاط فارس . وكانت جيوش مسيلمة تؤمن به وتتفاني في

تاريخ العرب .

سبيله ، ثم تزيدها الخصومة القديمة بين الحجاز وجنوب الجزيرة إيمانًا وتفانيًا . وكانت جيوش المسلمين زهرة ةوتهم والملاذ والحمى الدين الله وكامته ؛ عليها خالد أعظم قائد عرفه التاريخ في عصره ، وبينها حفَّاظ كلام الله قراء القرآن ، وقد جاءوا جميعـًا يملأ الإيمان قلوبهم بأن الجهاد في سبيل الله والدفع عن دينه الحق أول فرض على المؤمن ، وأنه فرض عين على كل ذي علم وبيِّنة . لا محيص إذن أن تكون المعركة حامية ، وأن تكون مثلاً لما لقوة الإيمان من بأس وسلطان.

> ابن مسيلمة يحرض قومه في بني حنيفة

وتقدم شُرحْمبيل بن مسيامة يحرض جيش بني حنيفة بعبارات تهتز لها النفس العربية الدقيقة الحس بكل ما يتصل بالعرض والحسب أشد اهتزاز . صاح فيهم: ﴿ يَا بَنِّي حَنَيْفَةَ ! اليَّوْمِ يُومِ الْغَلِّيْرَةُ ، إِنْ هُـزُمِّتُمْ تُسْتَمَرُّدَّفُ النساء سبيًّات ، ويننْكَون غير حظييًّات ، فقاتلوا عن أحسابكم ، وامنعوا نساءكم» ، وأمرهم أن يشدوا . والتني الجمعان والمسلمون امنًا تحتدم حميَّتهم ؛ يقول المهاجرون أسالم مولى أبي حُد يَثْمَة : تخشى علينا من نفسك شيئًا ؟ فيجيبهم : بئس حامل القرآن أنا إذاً . بل لقد تنابزوا بشر من هذا الحديث وأسوأ منه أثراً . جعل المهاجرون والأنصار يرمون بالجبن أهل البوادى ، ويرميهم أهل ُ البوادي بمثل ما يرمونهم به . يقول أهل القرى : « نحن أعلم بقتال أهل ُ القرى يا معشر أهل البادية منكم ». ويقول أهل البادية : « إن أهل القرى لا يحسنون القتال ولا يدرون ما الحرب » .

تراجع المسلمين لذلك لم يَتَشْبُتُوا لِحُموع بنى حنيفة ، مع ماكان بين الفريقين من قتال ودغول جنود معنود مسلمة نسطاطه ، فدخله مسلمة نسطاط شديد ؛ فانثنى صف المسلمين هزيمًا ، وزال خالد عن فُسُطاطه ، فدخله عالد بن الوليد بن حنيفة فرأوا فيه مُنجاًعة مقيداً بالحديد ورأوا على مقربة منه أم تميم . وحمل رجل منهم بالسيف على ايلي يريد أن يقتلها ، فصاح به مجاعة : «مـَهُ ؛ أنا لها جارٌ ، فنيع مست الحرة ؛ عليكم بالرجال ! » . وقطع الجند حبال الفسطاط ومزقوه بسيوفهم تاركين مجاعة وليلي ينظران ما الله صانع بالقوم جميعاً .

على أن المسلمين لم يتراجعوا حتى قتاوا من بني حنيفة خلقاً كثيراً . وكان في الأولين الذين قُتلوا نهار الرجال القارئ الفقيه الخانن الخادع . خرج في طليعة بنى حنيفة ، فلقيه زيد بن الخطاب فقتله ، فأزال بقتله من الوجود روح الإثم التى طوعت لمسيامة أن يبلغ ما بلغ ، وأن يقف وجنده يهدد المسلمين ويرسل الروع فى نفس كل حريص على دين الله .

صيحة خالد : أمتازوا أيها الناس لم تزايل خالد بن الوليد رباطة جأشه حين زال عن فسطاطه ، ولم يداخله ريب في مصير اليوم . لقد رأى أذها انهزم من جند المسلمين من انهزم لتنابز الناس وتواكلهم ، فلو لم يتواكلوا انتصروا . لذلك لم يلبث حين لاحت له فترة تهادن بين الفريقين أن صاح في الجند صيحة بطش وغضب : «امتازوا أيها الناس لنعلم بلاءكل حي ، ولنعلم من أين نؤتي » . ودوت هذه الصيحة ، تداولها سمع الجيش كله فنبهته إلى حقيقة أمره . واطمأن خالد ، حين رأى الناس امتازوا ، إلى أنه قطع بأمره كل مظنة للتواكل ، وأنه هيه النصر طريقه .

الحمية لدين الله تثور ف قلوب المسلمين أثارت صيحة خالد ما ركب في الفطرة العربية من قوة العصبية ، ورأى زعماء المسلمين ما حل بهم ، فثارت في قلوبهم الحمية لدين الله ، وسما الإيمان بنفوسهم إلى ما فوق مراتب الحياة ، وتجلّى الاستشهاد أمامهم باسما مضيئاً يفتح لهم أبواب الجنة خالدين فيها ، وأظلتهم نسمة من روح الله أرتهم الحياة لهواً ولعبناً وغروراً باطلا ، فانقلبوا من الهزيمة يطلبون النصر أو الشهادة . قال ثابت بن قيس وكان على رأس الأنصار — : «بئسما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين ! اللهم إلى أبرأ إليك مما يعبد هؤلاء (وأشار إلى أهل اليمامة) أبرأ إليك مما يعبد هؤلاء (وأشار إلى أهل اليمامة) يقاتل ويقتدل ، وينادى : «هكذا عنتى حتى أريكم الجلاد!» وأبلى بلاء أذهب عن الأنفس الروع ، وظل يجاهد حتى خلصت إليه الجواح من كل جانب فمات وقد رزق الشهادة . وكان البراء بن مالك من الصناديد الذين البراء بن مالك من الممارأى ما صنع الناس وثب وقال : «أين يا معشر المسلمين! لا يعرفهم الفرار ، فلما رأى ما صنع الناس وثب وقال : «أين يا معشر المسلمين! إليه منهم فئة قاتلت القوم وقتلت منهم حتى أجلتهم عن مؤاقفهم . وهبت أليه منهم فئة قاتلت القوم وقتلت منهم حتى أجلتهم عن مؤاقفهم . وهبت ريح أثارت الرمال في وجوه المسلمين ، فذهب قوم يتحدثون إلى زيد بن الحطاب ريح أثارت الرمال في وجوه المسلمين ، فذهب قوم يتحدثون إلى زيد بن الحطاب

ما يصنعون ، فكان جوابه : « لا والله لا أتكلم اليوم حتى نهزمهم ، أو ألقى الله ابتغوا فأكلمه بحجتي . غضوا أبصاركم وعضوا على أضراسكم أيها الناس ، واضربوا النهادة وفازوابها في عدوكم وامضوا قُدميًا » واندفع في صدر القوم يقاتل ويقتل ، وجنده من ورائه ، حتى لقى الله يكلِّمه بحجَّته . وصاح أبو حُدنيفة بمن حوله : « يأهل القرآن ، زيِّنوا القرآن بالفعال » . وألقى بنفسه فى الغمار يقاتل وقومه حتى ضمه الله إليه . وأخذ سالم مولى أبى حُذيفة الراية وقال : « بئس حامل القرآن أنا إن لم أثبت »: وقاتل حتى تُقتل. بهذه الصيحات الصادرة من قلوب ملأها الإيمان قوة وبأساً ، سرت روح الاستشهاد في جند المسلمين جميعاً ، فهانت أمامهم الحياة واستحبوا الشهادة عليها ، فاندفعوا يطلبونها صادقين ، فردوا جيوش مسيلمة إلى ما وراء خطوطها الأولى .

جيوش مسيلمة وكانت جيوش مسيلمة تقاتل قتال المستيشس هي كذلك. كانت تقاتل تقاتل قتال عن وطنها ، وتقاتل عن أحسابها ، وتقاتل عن عقيدة مريضة هي عندها دون المستنس الوطن ، ودون الحسب مقاميًا ؛ لذلك ثبتت للمسلمين وجعلت ترد منهم من تستطيع رده ، وتحارب عن كل شبر من الأرض لا تتزحز ح عنه حتى تعود وتحاول استرداده.

لم يُرَع خالد لاستبسال بني حنيفة ، بل أيقن حين سمع صيحات المسلمين ، ورأى إقدامهم على الموت مستبشرين ، أنه ملك زمام اليوم ، وأن النصر صار منهم قريبـًا .

> خالد يداور ليقتل مسيلمة

لكنه حرص مع ذلك على أن يرى المسلمون هذا النصر قريبًا كما يراه هو . لمَدَلَكُ خو ج على رأس رجاله وقال لحماته : « لا أوتسينً من خلفي » ، ثم صاح صيحة المعركة : «يا محمداه». وهو لم يكن يريد بخروجه وبصيحته أن يشدد العزائم فحسب ، بل كان يريد كذلك أن يسلك إلى النصر أسرع طرقه ، وأن يستله من مكمنه . فقد رأى بني حنيفة يسقطون حول مسيلمة قتلي لا يبالون الموت ، فأيقن أن أقرب الطرق إلى النصر قتل مسيامة نفسه . لذلك داور برجاله حتى كان حياله ، ثم جعل يستدرجه ليخر ج إليه . وأقبل المحيطون بمسيلمة يخرجون إلى لقاء خالد فيلقاهم الموت من سيفه قبل أن يبلغوه . وكثر

في هؤلاء القتل ، وشعر مسيلمة بالخزى يركبه لشدة جبنه ، فساورته نفسه أن يخرج كما خرجوا . لكنه أيقن أنه مقتول إن خرج لا محالة ؛ فتردد واضطرب . وإنه لني اضطرابه وتردده إذ شد خالد بن الوليد برجاله عليه وعلى فرار مسيلمة من حوله وركبوهم يعملون فيهم السلاح. هنالك صاح أصحاب مسيلمة به : «أين ما كنت تلعدنا!» فأجابهم وقد ولى مدبراً: «قاتلوا عن أحسابكم». وكيف يقاتلون وقد أسرع هو إلى الفرار! أو ليس المنطق أن يتبعوه فارًّا كما اتبعوه نبياً!!

ورأى محكّم بن الطفيل فرار القوم ، ورأى المسلمين يتعقبونهم ، فصاح بهم : « يا بني حنيفة ! الحديقة » ، يريد منهم أن يحتموا بها . وكانت هذه احمائهم بالحديقة الحديقة على مقربة منهم ، وكانت لمسيلمة وتدعى حديقة الرحمان ، وكانت فسيحة الأرجاء منيعة الجدران كأنها الحصن. وقد فروا إليها وتحصنوا بها من هزيمتهم بعد أن خر الألوف منهم صرعى منجد لين في الميدان بسيوف المسلمين . ووقف المحكَّم برجاله يحمى ظهورهم فى أثناء فرارهم . وإنه لكذلك يحاول صد المسلمين ويحرّض رجاله على دفعهم ، ويقاتل وإياهم أشد قتال حتى يتحصن قومه ، إذ رماه عبد الرحمن بن أبى بكر الصدّيق بسهم وقع في نحره فقتله .

الىراء بن مالك يتسور الحديقة

تحصن مسيامة وقومه بالحديقة . أفيحاصرهم المسلمون وإن طال حصارهم ؟! كلا! إن هذا الجيش الشمل بنشوة الظفر يريد النصر كاملا ؛ ويريده سريعًا . لذلك أحاط بالحديقة يلتمس فيها فرجة تغنيه عن فتح بابها الوثيق الرتاج فلم يجد. قال البراء بن مالك: « يا معشر المسلمين ، ألقوني عليهم في الحديقة » . ثم يفتح بابها قال الناس : « لا تفعل يابراء » . وماذا عسى أن يصنع البراء وحده بين هذه الألوف التي تكدست في الحديقة الاجئة من الموت! لكن البراء أصر على قوله وزاد : « والله لتطرحُنسَّني عليهم فيها » ورفعه المسلمون إلى أعلى الجدار ، فلما رأى القوم وكثرتهم تردد وتراجع وقال: أنزلوني . لكنه ما لبث أن عاد يقول: احملوني . وتكرر ذلك منه . ثم إنه وقف على الجدار تحدثه نفسه : إنه البراء البطل الذي يتحدث الناس في شبه الجزيرة كلها بفعاله ، ألا لأن عاد أدراجه ليقولن الناس: هم ولم يفعل ، وليذهبن ذلك بشهرته في البطولة ، وليتندرن الناس بإحجامه بعد الأقدام . وإن حدث ذلك فماذا يبتى له ، وأى وجه يطالع الناس به ! لذلك نضا عنه تردده وألقى بنفسه على بنى حنيفة أمام باب الحديقة ، فقاتلهم وقتل يمنة ويسرة ، حتى فتح الباب للمسلمين ، ودخلوا منه زُمـَراً تلمع فى أيديهم سيوفهم ، ويطل الموت من حدق عيونهم ؛ فما لبث بنو حنيفة حين رأوهم أن فروا أمامهم يتراكضون في الحديقة التي انقلبت سجناً تراكض الأغنام رأت الذابح يدخل عليها بسكينه ١٠

اقتحام المسلمين هذه رواية . ورواية أخرى أن المسلمين تسوّروا الحديقة من الجدران الحديقة من الجدران الحديقة مماناً حيوش مسيلمة بها وحاولوا اقتحام الباب . ولعل البراء كان بين الذين تسوّروا الجدران أقر بهم مكاناً هذه رواية . ورواية أخرى أن المسلمين تسوروا الحديقة من الجدران من الباب ، وأنه ألتي بنفسه في الحديقة ففتحه للمسلمين بعد أن قاتل من وجده من القوم دونه ؛ وذلك حين كان اللاجئون إلى الحديقة في شغل عنه بمن شدوا عليهم يرمونهم بالنبل من أعلى.

اقتحم المسلمون الحديقة والتحموا بأعدائهم فيها ، وما عسى أن تجدى سيوف بني حنيفة والأشجار من حولهم تعوقهم! مع ذلك استحر القتال وكثر القتل بين الفريقين، و إن زاد قتلي بني حنيفة على قتلي المسلمين أضعافًا مضاعفة. وكان وحُشيٌّ الحبشيّ قد أسلم بعد أحدُد ، وبعد أن قتل حمزة سيد الشهداء مقتل مسيلمة فيها ، وكان حاضرًا اليمامة . ولقد رأى مسيلمة في الحديقة فهز حربته ، حتى إذا رضى عنها دفعها عليه فأصابته . وقد اشترك معه رجل من الأنصار ضرب مسيلمة بسيفه ، فكان وحشي يقول : ربك أعلم أينا قتله . وصاح رجل يقول : قتله العبد الأسود.

انهد "ت عزائم بني حنيفة حين سمعوا الصيحة بموت مسيلمة وأسلموا أنفسهم لا يقاومون ، وأمعن المسلمون فيهم قتلا . فلم تعرف بلاد العرب في تلك العصور موقعة كان فيها ما كان في موقعة اليهامة من دماء. لذلك أطلق على حديقة الرحمان اسم حديقة الموت ، ولا يزال هذا اسمها في كتب التاريخ

جميعاً . مجاعة يدل خالداً

وِلمَا انتهت الموقعة أمر خالد فجيء بمُجَاّعة من فسطاطه ، فطلب إليه

أن يدلُّه على مُسيامة . وجعل القوم يكشفون عن القتلي حتى مروا بمحكُّم اليمامة ، وكان المحكم وسيما ، فالما رآه خالد سأل مجاعة : هذا صاحبكم ؟ وأجاب مجاعة : لا ! هذا والله خير منه وأكرم ؛ هذا محكَّم اليمامة . ودخل خالد ومجَّاعة حديقة الموت فرّوا بجثة ذلك الرويجل الأصيفر الأخينس، فقال مجاعة : هذا صاحبكم قد فرغتم منه . وقال خالد : هذا الذي فعل بكم ما فعل .

الآن وقد انتهت فتنة مسياءة ، واجتُثُ أصالها ، وقد ُتضيي على جيشه هذا القضاء المبرم ، أفها آن لحالد أن يطمئن وبلنده أن يستريح ؟

كلا! ليس هذا من طبع خالد ، وليست هذه السياسة سياسته في الحرب . خالد يتابع المعركة حتى يبلغ النصر أمداه حتى لا يترك و راءه ما قد تُدخشي عواقبه . لم مداه مداه يكفيه من حرب بني أسد ومن والاهم فرار طايحة ، بل بقي حتى استبرأ الأرض، وحتى قضى على أم زِمْل وفلولها . وهو لم يدَعُ بني تميم حتّى قضى في ديارهم على كل نافيخ في نار للفتنة أو في رماد . وكندلك فعل ها هنا . قال له عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبى بكر وقد فُر غ من لجئوا إلى حديقة الموت : « ارتَّحـلْ بنا وبالناس فانزل على الحصون » ، يريدان حصون اليساءة . فكان جواب خالله : «دعاني أبث الحيول فألقط من ليس بالحصون ، ثم أرى رأيي» . وبث الخيول فجاءوا بما وجدوا من مال ونساء وصبيان ، فضمه إلى العسكر . ثم نادى بالرحيل لينزل على الحصون فيفتضُّها على من بها ، ويفرغ بذلك من ني حنيفة فلا تقوم لهم من بعد ُ قائمة أبداً .

الصلح بينخالد ومحاعة

كان خالد قد وثق بمجاعة بعد الذي كان من جواره أم تميم ، ومن إخلاصه القول له في مسيلمة ومن معه . وجاء مجاعة هذا إليه وقال : والله ما جاءك إلا سرَعانُ الناس ، وإن الحصون لمماوءة رجالا ؛ فهل لك إلى الصابح على ما ورائى ؟ ونظر خالد إلى جيشه فرأى قومًا نهكتهم الحرب وقد أصيب من أشراف الناس فيهم خاق كثير ، وهم إلى ذلك حراص" على أن يعودوا متوَّجين بفخار النصر . أما وقد يكون مجاعة صادقاً فقد رأى خالد من الحير أن يصالحه . وتصالحا على أن يحتفظ السامون بما غنموا إلا نصف السبى .

واستطرد مجاعة يقول: الآن آتى قومى فأعرض عليهم ما قد صنعت. وانطلق فقال للنساء: البسن الحديد ثم أشرفن على الحصون. وقد فعلن. ورآهن خالد فأيقن أن مجاعة لم يكذبه. وعاد مجاعة يزعم أنهم أبوا أن يجيزوا ما صنع، وإنما أشرف على رءوس الحصون منهم من أشرف حتى يرجع إليهم فيروا رأيهم، وزل خالد عن النصف مما كان قد تصالح عليه من السبى. فلما فتحت الحصون لم يجد بها إلا النساء والصبيان ومشيخة فانية ورجالا ضعيق. عند ذلك نظر إلى مجاعة معضيناً وقال: ويحك ! خدعتنى ! وأجاب مجاعة مطمئناً: هم قومى ، ولم أستطع إلا ما صنعت. وأكبر منه خالد صدق وطنيته فأجاز الصلح وسرح صاحبه.

ويروى أن مجاعة ذهب إلى قومه قبل كتابة عهد الصلح ، وقبل أن يرى خالد من بالحصون ، فعرضه عليهم ، فاعترضه سلمة بن عمير الحنفي وقال : « لا والله لا نقبل حتى نبعث إلى أهل القرى والعبيد فنقاتل ولانصالح خالداً ؛ فإن الحصون منيعة والطعام كثير والشتاء قد حضر » . وأجابه مجاعة : «إنك امر ؤ غر المحصون منيعة والطعام كثير والشتاء قد حضر » . وأجابه مجاعة : «إنك امر ؤ غر مشئوم . غرك أنى خدعت القوم حتى أجابونى إلى الصلح ، فهل بنى أحد فيه خير أو به دفع ! وإنما بادرتكم قبل أن يصيبكم ما قال شرح بيل بن مسياسة : قبل أن تُسترد والمناء سبيات ، ويمنك حن غير حظيات » . وسمع إليه القوم فأجاز وا صلحه ولم يحفلوا قول سلمة بن عمير ،

رسالةأببكرإلى خالد وإنفاذه الصلح برغمها

وجاء خالداً رسول من أبى بكر ومعه أمر أن يقتل كل قادر على القتال من بنى حنيفة . لكن خالداً كان قد صالحهم ؛ وهو رجل متى عهد وفى . وحُشر بنو حنيفة البيعة والبراءة مما كانوا عليه ؛ وجىء بهم إلى خالد فى عسكره ، فبايعوا وأعلنوا براءتهم من الردة ورجوعهم إلى الإسلام . وبعث خالد بوفد منهم إلى أبى بكر بالمدينة . فلما قدموا عليه قال لهم : ما هذا الذى استذل منكم ما استذل ؟ قالوا : يا خليفة رسول الله ، قد كان الذى بلغك مما أصابنا ، وقد كان امرأ لم يبارك الله له ولا لعشيرته فيه .

ولعلك تسأل : كيف رضى خالد عن مجاعة بعد أن خدعه ، وخالد من نعرف بأساً وشدة ! لكن نصر المسلمين المؤزّر جعل خالداً أدنى إلى التسامح ؛

عدد القتل من بني حنيفة وقد بلغ قتلى بنى حنيفة مبلغاً زاده تساعاً. قيل إن الذين قتلوا في حديقة الموت بلغوا سبعة آلاف، وإن مثل هذا العدد قتل منهم في الميدان، وإن سبعة آلاف أخرى قتلوا حين بث خالد جنوده تطارد الفارين. هذا إلى أن الصلح الذي عقده مجاعة قد ترك المسلمين كل ما غنسوا من ذهب وفضة ، وسلاح ، وجعل لهم ربع السبى ، وجعل لهم في كل قرية من قرى بنى حنيفة حديقة ومزرعة يختار هما خالد. فإن يكن مجاعة قد أنجى بعد ذلك من بنى من قومه فلم يقتل منهم كل قادر على القتال ، فإن قومه جميعاً قد رجعوا إلى الإسلام وأقر وا بسلطان أبى بكر. أما وقد بلغ خالد ذلك كله فايس له أن يغضب من مجاعة بسلطان أبى بكر. أما وقد بلغ خالد ذلك كله فايس له أن يغضب من مجاعة خلدعته أو ينقم منه بسببها .

وكما بلغ تتلى بنى حنيفة ذاك العدد الذى لم يكن يدور بخلد أحد من أهل وعدد تتلىالمسلمين ذلك العصر فى بلاد العرب ، بلغ عدد القتلى من المسلمين مبلغاً جاوز كل ماكان يجرى فى تقديرهم . قدّتل فيها من المهاجرين ثلمائة وستون ، ومن الأنصار ثلمائة ، وذلك خلا من قتلوا من أهل القبائل . وبلغ مجموع قتلى المسلمين مائتين وألفاً .

ولقد عير المهاجرون والأنصار أهل القبائل وفاخروهم بعدد قتلاهم . ولم يكن تفوق المهاجرين والأنصار مقصوراً على زيادة العدد فى القتلى ، بل كان بين هؤلاء تسعة وثلاثون من كبار الصحابة ومن حفاظ القرآن . وأكن ! وأنت تعرف ما لهؤلاء وأولئك من قدر ومقام بين المسامين . واكن ! رُبَّ ضارَّة نافعة ؛ فقد كان مقتل هؤلاء الحفاظ سبب جمع القرآن فى خلافة أبى بكر مخافة أن يستحر القتل فى سائرهم من بعد ، كما استحر فيمن حضر منهم غزوة اليمامة .

ولم يكن يعدل حزن المسلمين بمكة والمدينة على هؤلاء القتلى إلا فرحهم بمكة والمدينة على عبد أن أبلى القتل بعد أن أبلى القتل في اليمامة أحسن البلاء. فاما لقيه أبوه قال له: «ما جاء بك وقد هلك زيد! ألا واريت وجهك عنى!». وأجاب عبد الله: «قد حرصت على ذلك أن يكون، ولكن نفسى تأخرت فأكرمه الله بالشهادة». وفي رواية أنه قال:

« سأل الله الشهادة فأعطيها ، وجهدت أن تساق إلى فلم أعطها » . وليس حزن عمر لمقتل أخيه زيد إلا مثلا لما عم مكة والمدينة من أسى على الأبطال الذين استشهدوا في قتال مسيدمة .

أفحزن خالد بن الوليد كما حزنوا ؟ أفأزعجه منظر القتلي وروعه مسيل الدماء ؟! كلا! ولو أن ذلك كان لما جاز له يومًّا أن يتولى القيادة ، وأن يكون فاتيح العراق والشام، وموطد الأساس الأول للإمبراطورية الإسلامية. وأين القائد القادر الذي لا يهتز طرباً حين يرى الألوف من الأعداء يخرون صرعى خالد يتزوج أمام جيوشه! لم يرع خالد إذن ولم ينزعج ؛ بل إنه لم يلبث حين اطمأن إلى المنصر وأتم الصلح وتسلم زمام الأمر أن دعا مجاعة إليه وقال له : « زوَّجْني ابنتك » . وَكَانَ مَجَاعَة قَلْدُ سَمَع بَحَدَيْثُ لَيْلِي أَمْ تَمْيِمُ وَبِاسْتَدَعَاءَ أَبِي بَكُر خَالَدًآ وتعنيفه إياه على ما فعل مما يخالف تقاليد العرب ، فقال : « مهلا ! إنك قاطع ظهرى وظهرك معى عند صاحبك ». ولم يعجب خالداً هذا الكلام فلم يعره أية عناية بل حدق إلى الرجل وقال : « أيها الرجل زوَّجني » . ومن ذا يستطيع أن يعصى له إثر نصره في اليمامة أمراً! وزوجه مجاعة ابنته ، فلمخل بها في بيت أبيها ، ثم جعل لها فسطاطًا يجاور فسطاط أم تميم .

وبالغ أبا بكر ما صنع خالد ، فتولته الدهشة أول ما عرفه ، ثم استحالت لزواج خالد وبلغ اب بالو ما طبيع عاملة ما ويا بالو ما علم الما العضب ثورة . لقاء كان كل دفاعه عنه في حادث أم تميم أنه لم يقتل زوجها ليتزوجها ، وأنه إن يكن أخطأ فإنما خطؤه أنه خالف تقاليد العرب وصنع ما يعيبونه من مثل هذا التزوج والدماء تقطر والمآتم قائمة . فكيف به يكرر فعلته في اليهامة وقد قُتل بها من المساسين مائتان وألف ولم يكن قتل منهم أحد في حادث مالك بن نويرة ! الذلك لم يملك أبو بكر ، وهو الحليم ، غضبه ، بل دفعته ثورته فكتب إليه كتابـًا «يقطر بالدم» على حد تعبير الطبرى ، جاء فيه : « لعمرى يا بن أم خالد إنك لفارغ! تنكح النساء وبفناء بيتك دم ألف ومائتي رجل من المسلمين لم يجفف بعد »! وتناول خالد الكتاب ونظر فيه فتألم لغضب أبي بكر وهز رأسه وجعل يقول : هذا عمل الأعيسر ، يعني عمر بن الخطاب . لكن الأمر لم يجاوز الأسف

ثورة أبي بكر

لغضب أبى بكر من جانب خالد ، ولم يجاوز هذه الثورة على خالد وهذا الكتاب إليه من جانب أبي بكر.

عذر خالد بالغ

ومن تكون بنت منجاعة فى أعياد النصر التى يجب أن تقام لحالد! إنها لن تزيد على قربان يطرح على قدى هذا العبقرى الفاتح الذى روى أرض اليمامة بالدماء لعلها تطهر من رجسها . بل إنها لن تزيد على جارية من الجوارى اللائى يضربن بالدفوف فى هذه الأعياد ويتغنين مطربات ، أن عاد مهد الإسلام كاملا إلى حى الإسلام . لكن! تبارك اسمك اللهم! إن الإسلام لا يعوف هذه الأعياد ؟ وإنما يعرف أن النصر من عند الله يؤتيه من يشاء . وقد آناه خالداً ، فأعز به دينه الحق ، ومحق به الردة والمرتدين .

محا خالد الردة والمرتدين بغزوة اليمامة ومحقهم . بذلك آن لبلاد العرب أن تطمئن وتدين بدين الله . فأما ما بقى من أنباء حروب الردة بمهرة وعدان واليمن مما تلا اليمامة فلم يكن فى مثل خطرها . من ثم آن لأبى بكر بعد اليمامة أن تسكن نفسه ، وآن لحالد بعدها أن يستريح .

وتحول خالد إلى واد من أودية اليمامة يقال له الوبدر ، وكان له به منزل جمع فيه بنت مجاعة وأم تمّيم .

أفطال هناك مقامه وكمات هناك راحته ؟ ذلك شأن لم تحدّثنا به كتب التاريخ.

لكن سياسة أبى بكر وسياسة الإسلام كانت لا تزال فى حاجة إلى سيف خالد، وسنلقاه لذلك عما قريب. فإلى الملتقى عبقرى الحرب وسيف الله! إلى الملتقى على شواطئ الفرات!.

## الفصل العاشر بقية حروب الردة

## البحرين \_ عمان ومهرة \_ البمن \_ كندة وحضرموت

قضى خالد بِن الوليد على المرتدين في بني أسد و بني تميم وفي ربوع اليمامة، الربوعالي عادت الله الاسلام وأعاد من بتى حيثًا من هذه القبائل إلى حسى الدين القيم . ومنازل هذه القبائل تمتد من الشمال الشرقي لبلاد العرب حتى تتاخم خليج فارس في شرقها ، وهي تقع لذلك إلى شمال المدينة من الشرق ، ثم تنحدر حتى الجنوب الشرق من مكة . وقد فسح عودها إلى الإسلام رقعة الدولة التي تدين بالولاء لأبي بكر ، والتي كانت حين الردة مقصورة على مثلث من الأرض رأسه المديّنة وقاعدته بين مكة والطائف .

ولم تكن ثورة القبائل النازلة إلى شمال المدينة بذات خطر تخشى آثاره .

فلم يتحدث المؤرخون عن إصرار أهلها على الردة وقتالهم بسببها ما تحدثوا عن بني أسد أو عن اليمامة ، ليس يستنبي من ذلك إلا دومة الجندل وعلى رأسها بقاء النوره أكيدر الكندى ؛ فقد أصرت دُومة وقاتلت حتى أخضعها ابن الوليد وأسر من شبه الجزيرة أكيدر وفرغ منه ؛ وكان إخضاعه إياها في أثناء فتحه العراق . أما في الجنوب فقد بقيت الثورة على أبى بكر والردة عن الإسلام مشبوبتين ، وبتى القتال ناشباً بسببها بين جيوش المسلمين وأهل هذا الجنوب زمنيًا غير مديد . وإذا قلت الجنوب قات النصف من بلاد العرب ، والنصف الذي لا يستهان به . وهذا النه ف يشاطئ خليج فارس فخليج عدن فالبحر الأحمر إلى شمال اليمن ، وتقع فيه ممالك البحرين فعُممان فهارة فحضرموت فكمندة فاليمن . وأنت لا تستطيع أن تتخطى هذه الممالك من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق إلا أن تخترقها جميعاً . فكلها تقع تباعاً على شاطئ الحليجين والبحر الأحمر .

وكلها ، فما خلا اليمن ، قليلة العرض ، فما بين حدودها والشاطئ أميال

عن الماء فبادية الدهناء ، هذه الصحراء المحوفة يوم ذاك ، والمحوفة إلى يومنا الحاضر ، والتي يطلق عليها اليوم اسم الرُّبع الخالى .

أما وذلك موقع هذه البلاد فمن اليسير أن تدرك ما كان بينها وبين فارس من اتصال ، وما كان بينها وبين الشمال من بلاد العرب من شُمَّة لا يسهل قطعها . فاجتياز الدهناء لم يكن ممكنيًّا . والمجيء من الحيجاز إلى عمان أو كندة أو حضرموت كان يقتضي السير إليها من بلاد البحرين شرقاً أو من اليمن غرباً . هذا الموقع الجغرافي لتلك البلاد جعل لبلاط كسرى من الصاة بها ، في البلاد الثائرة بل من السلطان فيها ، ما لم يكن له بغيرها من بلاد العرب .

سلطان فارس

أشرنا في غير موضع إلى أن اليمن ظات في سلطان فارس إلى أن دخل بدهان في الإسلام ، وصار عامل النبي عايه السلام على اليمن بعد أن كان عامل كسرى عايها . وكان سلطان فارس أكثر رضوحاً في البحرين وعمان . وكان من أبناء فارس عدد عظيم استوطن البحرين وعمان وعات كالمته بين أهليهما . وكانت فارس تمد أبناءها هؤلاء بنفوذها وبقواتها كلما خشيت ثورة العرب الخلص بهم ، أو محاولة هؤلاء العرب القضاء على سلطانها في ربوعهم . ايس عجيبًا إذن أن تكون هذه البلاد آخر من دان بالإسلام على عهد رسول الله في عام الوفود ، وأن تكون أول من ارتد حين قبض ، ثم تكون آخر من يعود إلى الإسلام بعد حروب طاحنة تختم حروب الردة وتعيد إلى البلا د العربية ، وحدتها الدينية وتقيم فيها الوحدة السياسية .

وقل اختلفت الروايات متى كانت حروب الردة في هذه الأنحاء: أكانت في السنة الحادية عشرة للهجرة كما كان ما سبقها من تلك الحروب ، أم كانت في السنة الثانية عشرة . ولا غناء في الوقوف عند هذا الخلاف ؛ فالثابت أن حروب الردة اتصات منذ بيعة أبي بكر إلى أنانتهت بلاد العرب كالها بالإذعان، وأن بلاد الجنوب شاركت من بعد في تنفيذ سياسة أبي بكر ، قوية الإيمان صادقة العزم في الجمهاد ، حريصة على الظفر والاستشهاد حرص السابقين الأولين من أصحاب رسول الله .

لا مفر ، وموقع البلاد الجغرافي ما رأيت ، أن يبدأ المسامون القضاء على الردة

فيها بالسير من البحرين إلى عمان فمهرة حتى اليمن ، أو من اليمن إلى كندة فحضرموت حتى البحرين . وقد آثر وا أن يبدءوا بالبحرين . لأنها كانت تجاور اليمامة ، فكان انتصارهم في موقعة عقر باء ذا أثر فيها . ثم إنهاكانت أيسر من اليمن أمراً ، فكان البدء بها أدنى إلى فوز يجر وراءه فوزاً مثله في جميع البلاد التي تجاورها .

. **\*** \*

قتال المرتدين بالبحرين مع ذلك لم يكن الحجهود الذى بدله المسلمون القضاء على الردة بالبحرين يسيراً . والبحرين شقة ضيقة من الأرض تشاطئ مع همه حجر خايج فارس ، وتمند من القطيف إلى عمان . والصحراء فى بعض أنحائها تكاد تتصل بماء الحليج ، وهى تتصل باليمامة فى جزئها الأعلى ، لا يفصل بينهما إلا سلسلة من التلال يهمون الخفاضها اجتيازها . وكان بنو بكر و بنو عبد القيس من قبائل ربيعة يقيمون بالبحرين وهم جر وكان يقيم بهامعهم جماعة من التجار جاءوا من الحند وفارس وتوطنوا الثغور من مصب الفرات إلى عدن . وقد تزاوج هؤلاء مع أبناء البلاد فاستولدوا بها طائفة ذعيت الأبناء . وكان ملك هذه الأنحاء ، المنذر بن ساوى العبدى ، نصرانيًا دان بالإسلام حين دعاه إليه العلاء بن الحضرى رسول النبي إلى أهل البحرين فى السنة التاسعة من الهجرة . وقد ظل المنذر ملكيًا على قومه بعد إسلامه ، فكان يدعوهم إلى دين الله كما كان يدعوهم إليه الجار ود بن المدينة فأسلم وفقه الدين ، وعاد إلى قومه يدعوهم إلى دين الحق ويفقههم فيه .

بدء الردة في البحرين

مات المنذر بن ساوى فى الشهر الذى مات فيه النبى ، فارتد أهل البحرين جميعاً عن الإسلام ، كما ارتد غيرهم من سائر أنحاء شبه الجزيرة . وأدت ردتهم إلى فرار العلاء بن الحضرمى من البحرين ، كما فر غيره من رسل النبى فى البلاد التي ارتدت . لكن الجارود العبدى أصر على إسلامه ، وقام فى قومه بنى عبد القيس يسألهم عن سبب ردتهم . قالوا : لو كان محمد نبياً لما مات . فقال لهم : تعلمون أنه كان لله أنبياء فيا مضى ، فما فعلوا ؟ قالوا : ماتوا . قال الجارود : إن محمداً صلى الله عليه وسلم مات كما ماتوا ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، الصديق أبو بكر

وأن محمداً عبده ورسوله. فشهد قومه كشهادته وعادوا إلى إسلامهم وثبتوا عليه .

لم يأن رجوع بني عبد القيس إلى الإسلام سائر أهل البحرين عن ردتهم ، بل اجتمع الذين أصروا على الردة بزعامة الحيطة بن ضُبيعة أخى بني قيس بن ثعلبة ، فردوا الملك في آل المنذر ، وملكوا عليهم المنذر بن النعمان بن المنذر ، وكان يسمى الغَرُور. ثم إنهم حاولوا أن يصرفوا الجارود والذين معه عن إسلامهم فذهبت محاولتهم سدى . عند ذلك خرج الحطم حتى نزل القطيف وهجر واستغوى من بهما من الأبناء ، كما ضم إليه من لم يكن دخل في الإسلام من قبل ، وحاصر الجارود ومن معه في ناحية جُواثتَي ، مؤيداً من فارس وبلاطها . ولقد ألح عليهم في الحصار حتى اشتد عليهم الجوع وكادوا يهلكون. مع هذا لم يرجع عن إسلامه منهم أحد، وهانت عليهم الحياة في سبيل دينهم الحق.

> أبو بكر يرد لمحاربة المرتدين بالبحرين

وفيها هم كذلك كان أبو بكر قد رد العلاء بن الحضرمي إلى البحرين على العلاء بن الحضري رأس لواء من الألوية الإحدى عشر لقتال المرتدين فيها . ولم يذهب العلاء إليها حتى كان خالد بن الوليد قد قضى على مسيلمة وأتباعه . لذلك أسرع من عاد إلى الإسلام من بني حنيفة ينضمون إلى العلاء حين مر باليمامة . لحق به تُسُمامة ابن أثال في المسلمين من قومه، وقيس بن عاصم المينقريّ كذلك، كما جاء كثير من أهل اليمن ومن سائر القبائل التي شعرت بقوة المسلمين وبأن سلطانهم لا محالة عائد كما كان . ولا عجب ! فذلك شأن الناس في كل أمة وعصر ، يتبعون القوة لأنهم يحسبون أن الحق يدعمها كما تدعمه، ويرون أنها لا تستطيع أن تقوم وحدها إذا كان أساسها الجور والظلم. ولقد كان قيس بن عاصم ، قبل أن ينضم مع قومه إلى العلاء ، فيمن منعوا الزَّكاة وردوا الصدقات إلى الناس. فلما مر العلاء باليمامة بعد انتصار خالد ، عاد قيس فجمع الصدقات وساقها إليه ، ونزع عن الأمر الذي كان هم " به وخرج معه إلى قتال أهل البحرين .

وانحدر العلاء بمن معه من الجند ، وسلك بهم مفاوز الدهناء إلى غايته . فلما جن الليل أمر الناس بالنزول حتى لا يضلوا في تيه الصحراء. فلما نزلوا

قصة الدهناء وآية الله فيها نفرت إبلهم وتفرقت في الصحراء بما عليها من الزاد والماء ، ولم يجد الجند ما يقتاتون منه أو يطفئون به ظمأهم . هنالك ركبهم من الهم ما ركبهم ، وأيقنوا الموت ، فأوصى بعضهم إلى بعض . وتحدث إليهم العلاء فقال : « ما هذا الذي ظهر فيكم وغلب عليكم ! ! » . وأجاب الناس : «كيف ُ للا م ونحن إن بلغنا غداً لم تَحْمَ شمسه حتى نصير حديثًا ! » . ورَد عليهم العلاء ممتلى القلب إيماناً يقول : «أيها الناس ، لا تراعوا! ألسم مسلمين! ألسم في سبيل الله! ألستم أنصار الله! » . قالوا: « بلي »! قال: « فأبشروا فوالله لا يخذل الله من كان في مثل حالكم! ».

وهنا تجرى الرواية يأنهم بعد أن صلوا الفجر نتصيبوا في الدعاء ، حتى إذا بزغت الشمس لمع لهم سراب ثم آخر ثم ثالث قال رائدهم: إنه الماء ؛ فمشوا حتى نزلوا عليه فشربوا واغتسلوا ونالوا منه ما شاءوا . وتعالى النهار ، فإذا إبلهم تعود إليهم من كل صوب وتبرك ؛ فقام كل رجل إلى رحمله فركبه . ثم إن أبا هريرة وصاحباً له من أهدى العرب بهذه البلاد كراً راجعين إلى المكان الذي كان به الماء فإذا هو لا غدير به ولا أثر للماء فيه . وقال الذي له علم بهذه الأنحاء إنه يعرف هذا المكان وإنه لم ير به ماء ناقعاً قبل اليوم . ومن ثم قيل إنماكان ذلك من آيات الله . وإن الماء إنماكان منًّا من الله .

المسلمون والمرتدون

ويبدى بعض المستشرقين الشك في هذه الرواية . وسواء أكان لهذا الشك موضع أم لم يكن ، فقد ارتحل العلاء وجيشه إبلهم وتابعوا السير حتى بلغوا يتراوحون القتال البحرين . وأرسل العلاء إلى الجارود يشد من عزيمته وعزيمة من معه ، ووقف هو من الحُطّم موقف المتأهب للقتال. ولكنه رأى المرتدين في عدد وعدّة يجعلان المواجهة والهجوم عسيرين ؛ لذلك خندق المسلمون وخندق المرتدون ، وجعلوا يتراوحون القتال ثم يرجعون إلى خنادقهم . وأقاموا كذلك شهراً لا يدرى أيهم ما يكون المصير . وإنهم لكذلك إذ لاحت للمسلمين ذات ليلة فرصة غنموها ، فكانت القاضية على خصومهم قضاء حاسمًا .

كيف قضى المسلمون على

ذلك أنهم سمعوا في عسكر المشركين ضوضاء شديدة كأنها ضوضاء هزيمة أو قتال . فبعث العلاء من قص له الحبر ، وعرف أن القوم أمعنوا تلك اللَّملة

فى الشراب ، وأنهم سكارى لا يملك أحدهم دفعًا عن نفسه . عند ذلك خرج المسلمون منخنادقهم واقتحموا عليهم عسكرهم ووضعوا السيوف فيهم. وجعلوا يقتلون منهم كل من أصابوا . وفرّ المرتدون هربتًا ، فإذا هم بين مترد ٍ في الحندق ، ودهـش مقتول ، ومأسور ، وناج لا يعر ف لنفسه مستقرًّا . ومرَّ قيس بن عاصم على الحُيَّطم ملتى على الأرض فقتله . وأسر عفييف بن المنذر الغرُور ، فقال له العلاء : أنْت غررت هؤلاء! فأسلم الغرور وهو يقول : إنى لست بالغرور ، ولكني المغرور! وعفا العلاء عنه .

وفرّ الذين نجوا من الموت أو الأسر . وركبوا الشراع إلى جزيرة دارين ، فتركهم العلاء بها ريثما جاءته الكتب تنبئه بأن من بتى بالبحرين من القبائل قد فاعوا إلى أمر الله . وكان جيشه قد ازداد عدده بمن انضم إليه من أهل البلاد ومن الأبناء الذين بها . عند ذلك أمر الناس بالذهاب إلى دارين حتى لا يُبهّى لمرتد في الأرض ملجأ .

اقتحام البحر إلى

ودارين جزيرة من جزر الحليج الفارسي . تواجه البحرين ، كان بها دارين والقضاء . عا الدة فيها أديار خمسة لحمس شُعبِ من النصارى . وتجرى الرواية بأن العلاء لما أمر المسلمين بالذهاب إليها لم يكن لديهم سفن يركبون البحر عليها ، فنهض فيهم فقال : « قد أراكم الله من آياته في البر لتعتبروا بها في البحر ؛ فانهضوا إلى عدوكم . ثم استعرضوا البحر إليهم فإن الله قد جمعهم » . وأجابه قومه : « نفعل ، ولا نهاب بعد الدهناء والله هولاً ما بقينا ! » وارتحلوا ، حتى إذا أتوا ساحل البحر اقتحموا على الحيل والبغال والحمير والجمال ودعوا الله ، فاجتازوا البوغاز يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل . أفكان ذلك ساعة جزر الخليج الفارسي ، أم في الرواية مبالغة وأن الأبناء الذين انضموا إلى المسلمين أعاروهم سفناً عبروا البحر عليها ؟ لم تجر الرواية بهذا التصوير الأخير وإن كان فى رأى بعض المؤرخين محتملا . وأيتًا ما يكن الأمر ، فقد بلغ المسلمون دارين والتقوا فيها بالفارين فقاتلوهم أشد القتال ، حتى أتوا عليهم لم يتركوا منهم مخبراً ، وسبوا الذراري وساقوا الأموال التي بلغت كثرتها حداً جعل نَصَلَ

الفارس ستة آلاف والراجل ألفين (١).

وعاد العلاء بن الحضري إلى البحرين ، وعاد الناس معه إلا من أحب المقام . وكتب العلاء إلى أبى بكر بنصره ، وأقام بالبحرين وقد قضى على الردة فيها . من ثم لم يكن بخشى شيئًا إلا غارة قبائل البادية التي ألفت الغزو للسلب . ودسائس الفرس الذين تقلص نفوذهم في جنوب شبه الجزيرة . على أنه كان مطمئناً من هذه الناحية إذ انضم إليه قبل ذهابه إلى دارين من قبائل البحرين ومن الأبناء من كفو همئونة ما يخشى . وكان عُستيبة بن النَّهاس والمثنى ابن حارثة الشيباني على رأس المنضمين إليه . وقد ُقعدوا بكل طريق للمنهزمين والذين يعيثون في الأرض فساداً . بل لقد تابع المثنى السير على شهاطئ الحليج الفارسي يقاوم دسائس الفرس ويقضى على أنصارهم من القبائل ومن الأبناء حتى بلغ مصب الفدرات ، فكان لبلوغه هذا المصب ولاتصاله بأرض العراق ولدعوته إلى الإسلام هناك أثر لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه كان المقدمة لفتح العراق .

المثني يستبرىء الأرض ويصل إلى العراق

فی عمان

لسنا نسبق الحوادث بالكلام عن هذا الفتح . وما لنا نفعل وعمان تجاور 🛚 قتال المرتدين البحرين، وشأن الردة فيها ليس أقل استغلاظاً منه في غيرها! فلنُتابع جيوش المسلمين إليها حتى تثوب وتنيب هي كذلك.

> وكانت عمان على عهد النبي تابعة لفارس . وكان جيثُفرٌ أميراً عليها ، وقد بعث النبيُّ إليه عمرو بن العاص يدعوه إلى الإسلام . ولما أباءى جيفر مخافته أن يتمرد قومه على الزَّكاة يدفعونها إلى المدينة ، اتفق عمر و معه على أن تقسيم بين فقراء بلاده . وأقام عمرو بين القوم ، حتى إذا ارتدوا إثر وفاة النبي فرّ عائداً إلى المدينة ، وفر جيفر إلى الجبال فاعتصم بها .

> وكان قائد النورة بالردة في عمان ذو التاج لقييط بن مالك الأزدىّ . وقد ادعى من النبوة ما ادعى غيره . وكان أبو بكر قد وجه حُذيفة بن محتصن

<sup>(</sup>١) تجرى رواية أخرى بأن العلاء لم يذهب بالمسلمين إلى دارين في هذه الحرب ، وأن دارين بقيت في عزلتها لم تعد إلى الإسلام و إلى حكوبة شبه الجزيرة إلا في عهد عمر بن الخطاب .

الغلفاني من حمير إلى عمان ووجه عرفجة بن هر ثمة البارق من الأزد إلى مهرة -وأمرهما أن يسرا معاً وأن يبدءا بمعمان فتكون القيادة فيها لحدُديفة، وأن يُثنيا سمهرة فتكون القيادة فيها لعرفجة

وأنت تذكر أن عكرمة بن أبي جهل كانت وجهته اليمامة . وأنه لم ينتظر شُرحبيل بن حستنة يعاونه ، بل أسرع بلقاء مسيلمة ليعود بفخار النصر فرد"ه مسيلمة هزيمًا . وأنت تذكر كذلك أن أبا بكر أبي على عكرمة أن يعود إلى المدينة . وأمره أن يلحق بعمان يعين حذيفة وعرفجة على أهلها. وقد أبلغ أبو بكر هذا الأمر إلى هذين القائدين ، وعهد إليهما أن ينتهما إلى رأى عكرمة. وأسرع عكرمة فأدرك القائدين قبل أن يبلغا عمان ، وتشاور وإياهما ، فراسلوا جيفراً وأخاه عبمادا(١) حيث كانا معتصمين ، وطلبوا إليهما أن ينضما مع أصحابهما إليهم .

> كيف حالف المسلمين النصر في عمان

وبلغ لقيطا مجيء المسلمين فجمع جموعه وعسكر بدبيًا . وخرج جيفر وعباد ومن معهما إلى صُحار و بعثا إلى عكرمة وصاحبيه فقدموا عليهم بها . والتقي الجيشان بدبا في معركة حامية الوطيس كاد الظفر يتوَّج فيها لقيطا وأصحابه . وإنهم لكذلك ، وإن المسلمين ليضطربون ويتمشى الخلل في صفوفهم ، إذ أقبل عليهم مدد عظيم من بني عبد القيس ومن غيرهم من قبائل البحرين حمكي ظهرهم وشد أزرهم وضاعف قوتهم ودفعهم يهاجمون لقيطا ومن معه ويركبونهم ويقتلون منهم عشرة آلاف ، ويسبون نساءهم وأبناءهم ، ويقتسمون بينهم أموالهم . بذلك تمت كلمة ربك في عمان ، واستقر للمسلمين فيها الأمر .

وأقام حُدْيفة بعمان يوطئ الأمور ويسكن الناس . وسار عرفجة إلى المدينة يسوق خُسُمس الغنائم إلى أبي بكر . أما عكرمة فمضى في جيشه إلى مهدَّرة نيرد الأمر فيها إلى نصابه ، وليعيد إليها كلمة الإسلام .

ترك عكرمة حذيفة بعمان أقصى الشرق من جنوب شبه الجزيرة ، وسار غرباً إلى مهرة حيث ارتد الناس. سار في جيش لجب تضاعف عدده بانضمام

قتال المرتدين في مهرة

<sup>(</sup>١) في الكامل لابن الأثر : « عياذ » .

رجال القبائل التي عادت إلى الإسلام بعد أن بهرهم نصره. ويلغ مهرة فألني جمعين مختلفين يدعو كل منهما الآخر أن يذعن لرياسته . وقد آختار عكروة أضعف الجمعين وأقلهما عدداً ، فدعاهم للرجوع إلى الإسلام فأسرعوا إلى دعوته . وخرج عكرمة في جيشه وفيمن رجع إلى الحق من أهل مهرة ، فلقوا الجمع الآخر واقتتلوا أشد من قتال دباً، وانتصر المسلمون فقتلوا وأسروا وغنموا؟ وكان فيا غنموا ألفا نجيبة . وبعث عكرمة الخمس إلى أبي بكر مع رئيس الجمع الذي حالفه ، ثم أقام زمنيًا لتسكين الناس . فلما سكنوا واطمأن الأمن وعاد النظام ، خرج في جيشه الذي ازداد كرِّة أخرى أضعافاً مضاعفة بمن انضم إليه من أهل مهرة، وسار يلتي المهاجر بن أبى أمية المخزوى تنفيذاً لأمر الخليفة حتى يتعاون معه على رد الأمر إلى الإسلام في اليمن وفي حضرموت .

ترى أيسير عكروة من مهره إلى حضرموت وكندة ؟ ذلك أدنى إلى التصور . فحضرموت تجاور مهرة وتتاخمها . لكن المهاجر بن أبي أمية كان ينحدر من الشمال إلى اليمن ؛ فلم يكن لعكرمة بديٌّ من أن يسرع قتال المرتدين ليلقاه بها . هذا إلى أن ثورة اليمن كان قد طال مداها واستفحل أمرها ، في اليمن فالإسراع بالقضاء عليها يهون القضاء على من بتى بكندة وحضرموت من

المرتدين .

وقد تحدثنا فيما سلف عن ثورة الأسود العنسى في اليمن ، وعن ادعائه النبوة وخروجه إلى صنعاء ، وعن انتشار أمره كالحريق حتى بلغ مكة والطائف ، ثم عن قتله غيلة في مؤامرة اشتركت فيها زوجه آزاد التي كانت قبله تحت شهر بن بازان ملك صنعاء. وقد جرت الروايات بأن قتل الأسود انتهى إلى المدينة يوم مات النبي ، فأقام أبو بكر فيروز حاكماً لليمن . لكن ذيوع النبأ بموت النبي بعد قليل أعاد الثورة فيها أشد مما كانت ، وتضافرت عوامل كثيرة زادت هذه الثورة ضراماً واستعارا.

السوامل التي أدت إلى اشتداد الثورة في اليمن

> أول هذه العوامل تفرُّق السلطة في هذه الأنحاء تفرقاً أضعفها : فمذ مات بازان وزَّعت السلطة في اليمن بين ابنه شهر بصنعاء وجماعة من المسلمين

العامل الأول: تفرق السلطة

بنجران وهمدان وغيرهما ، فكان ذلك مما شجع العنسى على الانتقاض والثورة . وكان الأمر في شهال اليمن إلى مكة كأمر اليمن في تفرق السلطة ، فكان لتهامة مما يحاذى البحر حاكم ، وللداخل في مختلف القبائل حكام متفرقون . وكان طبيعيًّا بعد أن أخفقت ثورة الأسود أن يحاول كل واحد من هؤلاء الحكام العود إلى إمارته واسترداد السلطان فيها ، وأن يقاتل في سبيل ذلك ما أطاق القتال . وكان طبيعيًّا كذلك ألا يهدأ أنصار الأسود العنسي وأن يعملوا جهدهم ليثيروا الأرض ، لعل الأمر يعود إليهم كما كان للأسود . أما وقد مات النبي وانتشرت في بلاد العرب كلها فكرة الردة ، وصح لكل قبيلة ولكل فخذ من قبيلة أن يطمع في استقلاله القديم ، فقد بلغ الاضطراب غايته في اليمن وما حولها من البلاد التي كانت مسرحاً لنشاط العنسي وأنصاره .

نشاط ثوار المن

والذى حدث أن هؤلاء الأنصار لم تهدأ بموت العنسى ثائرتهم ، بل بعد مقتل العنسى جعل فرسانهم يجو بون البلاد فيما بين نجران وصنعاء ، لا يأ وون إلى أحد ، ولا يأوى إليهم أحد . وكان عمرو بن معندى كدّرب البطل الشاعر صاحب الصمصامة ممن انتهزوا هذه الفرصة ، فحاول اقتناص السلطان من طريق الثورة ، كما حاول اقتناصه أيام العنسي بالانضمام إليه . وقام قيس بن عبد يغـوث من ناحيته ، وكان على رأس من ائتمروا بقتل العنسي ، فطرد فيروز عن الملك وطرد معه داذويه . بذلك عم الاضطراب ، وتعذر رد السكينة والأمن إلى هذه الأرجاء .

كيف السبيل إلى معالجة هذه الحال ؟! إن أول ما يجب عمله تأمين الطريق بين المدينة واليمن . وقد قامت قبائل عك وبعض الأشعريين على هذا الطريق الذي يساحل البحر فقطعوه مستعينين بمن انضم إليهم من الأوزاع ــ وأقرب مدن المسلمين إلى هذا الطريق الطائف . لذلك كتب حاكمها الطاهر ابن أبى هالة إلى أبى بكر ، وسار إليهم فى جند قوى ، واصطحب معه مسروقاً الكلبيُّ ؛ فلما لقيهم أكثر القتل فيهم ، حتى قيل إن الطريق تعطل بجنثهم . وكتب أبو بكر إلى الطاهر قبل أن يأتيه نبأ هذا الفتح يشجعه ومن معه على القتال ويأمرهم أن يقيموا بالأعلاب(١) ، حتى يأمن طريق الأخابث. ومن يومئذ سميت جموع عك هذه جموع الأخابث ، وظل هذا الطريق يسمى طريق الأخابث زمناً طويلا .

أما العامل الثانى الذى زاد الثورة فى اليمن استعاراً فالحلاف فى الجنس . العامل الثانى: فقد أقام أبو بكر فيروز على صنعاء مقام شهـْر حين قتل ذو الحمار . وكان شركاء فيروز في المؤامرة بقتل الأسود داذويه الذي كان وزيراً معه لشهر ، وجـشُنْتَس صاحبهما ، وقيس بن عبد يغوث قائد الجند . وكان فيروز وجشنس من الفرس، وكان قيس عربيًّا من حمّير اليمن، لذلك نفس قيس على فيروز أن أسند أبو بكر إليه الأمر من دونه وعزم قتله .

> لكنه رأى حين أنعم النظر أن قتل فيروز قمين أن يجر إلى فتنة يقاومه فيها الأبناء جميعاً . والأبناء هم طائفة الفرس التي استقرت باليمن منذ حكمها الأكاسرة . وقد كبرُرت هذه الطائفة وعلت مكانتها أن كان الحكام منها . فإذا لم يستنفر قيس عرب اليمن جميعاً للقضاء على الفرس جميعاً كان حريثًا أن يصيبه ما أصاب الأسود من الإخفاق ، وأن يفقد حياته كما فقد الأسود حياته.

> أحد ما تكون نتائجه ، وبخاصة بعد أن سرت الردة في اليمن فأصبحت معرضة

لذلك كتب إلى ذي الكلاع الحميري وأضرابه من زعماء العرب باليمن قيس بن عبد يغوث يقول : « إن الأبناء نُزّاع في بلادكم ، فضلاء فيكم ، وإن تتركوهم السه. لن يزالوا عليكم . وقد أرى من الرأى أن أقتل رءوسهم وأن أخرجهم من بلادنا فتبرءوا » . لكن ذا الكلاع وأصحابه لم يمالئوه ولم ينصروا الأبناء ، بل اعتزلوا وأبلغوا قيساً يقولون : «لسنا من هذا في شيء . أنت صاحبهم وهم أصحابك » . ولعلهم كانوا يمالئون قيساً وينصرونه على الأبناء لولا أنهم رأوا أبا بكر والمسلمين يمالئون هؤلاء ويكلون الأمر إليهم، ورأوا الأبناء يحتفظون بإسلامهم وبالولاء لأبي بكر وسلطان المدينة . ما لهم إذن والخلاف لا يدرى

<sup>(</sup>١) الأعلاب : أرض لبني عك بن عدنان بين مكة والساحل .

لجيوش المسلمين ، وبعد أن تجاوبت أرجاء شبه الجزيرة جميعًا بنبأ هذه الجيوش وبسير النصر في ركابها!

لم يئن قيسًا عن عزمه قعود ذي الكلاع وأصحابه عن نصرته ، بل كاتب العصابات التي كانت مع الأسود سرًّا ، والتي كانت تصعد في البلاد وتصوب محاربة جميع من خالفهم ، وطلب إليهم أن ينضموا إليه ليكون أمره وأمرهم واحداً ، وليجتمعوا على نفي الأبناء من بلاد اليمن . ولم يكن في ريب من إجابة هذه العصابات طلبته . أو لم تكن طلبة الأسود وعلى أساسها انتصر ! ! وكتبت العصابات بالاستجابة إليه وأخبروه أنهم إليه سراع . ولما كان ذلك كله قد حدث سرًّا فقد فجأ صنعاء خبر دنو هذه العصابات منها ، فاجتمع أهلها يتشاورون ماذا يصنعون .

وأسرع قيس إلى فيروز ، وكأنما فجأه الخبر فأزعجه ، واستشاره واستشار داذويه ليخدعهما ولئلا يتهماه ، ودعاهما في الغد ودعا جشنس معهما إلى طعام قيس يِقتلداذويه الغذاء. وأقبل داذويه قبل صاحبيه، فلم يلبث حين دخل على قيس أن عاجله فقتله . أما فيروز فجاء بعد صاحبه فسمع الهمس بأصحابه ففر يركض . ولقيه جشنس في طريقه فركض معه يطلبان النجاة . وركضت خيل قيس تلاحقهما فلم تدركهما ، فعادت أدراجها تستنزل غضب قيس عليها . وبلغ الفارسان جبل خولان منزل أخوال فيروز ، لا يكادان يصدقان أنهما صارا من الهلاك بمنجاة .

ويحكم صنعاء حكماً عربياً

وثار قيس بصنعاء فدانت واطمأن له الأمر فيها ، كما اطمأن للأسود من قبل ولم يدُّر بخاطره أن أحداً سيقدرعليه فينزله عن عرشه . بالهه أن فيروز يزعم أنه سيستعين أبا بكر ويهاجم قيساً بقوة من بني خولان ، فسخر وقال : « ومَا خولان ! وما فيروز! وما قرار أووا إليه ! » . وانضم إليه عوام القبائل من عرب حمير وإن بتي الرؤساء في عزلتهم . وإذ أنيس في نفسه القوة عمد إلى الأبناء ففرقهم ثلاث فرق ؛ فأما من أقام ولم يظهر الميل إلى فيروز فأقرهم وأقر عيالهم . وأما من فر إلى فيروز فقسم عيالهم فرقتين ، وجه إحداهما إلى عدن

ليُحملوا في البحر ، ووجه الأخرى في البر إلى مصب الفرات وأمر بهم أن ينفوا إلى بلادهم وألا يقيم باليمن منهم أحد .

فير و زېجلىقىسا عن صنعاء ويسترد إمارته عليها

وعرف فيروز ما أصاب بني وطنه ، فاستنهض القبائل التي بقيت على إسلامها لينصروه . وإنما فعل ذلك ايصد بعصبية الدين تُنعرة الوطن . وأجابه بنوعقيل بن ربيعة كما أجابته عك"، وساروا يستنقذون عيال الأبناء الذين قرر قيس نفيهم . وخرج فيروز على رأسهم ، فرد أبناء فارس ، والتق بقيس دون صنعاء فأجلاه عنها ، وعاد أميراً عليها من قيبل خليفة المسلمين . وحرج قيس هاربًا في جنده ، وعاد إلى المكان الذي كانوا به حين مقتل العنسي ، فقضي بفراره على الفكرة القومية التي كانت أساس دعوته . وقد عزز أبو بكر مكانة فيروز إذ بعث إليه طاهر بن أبي هالة في جيشه فأقام إلى جواره .

الخصوبة القديمة

لكن انتصار فيروز وعوده إلى الإمارة لم يوطد السلم ولم يُعد الأمن فيما وراء صنعاء من ربوع اليمن ؛ فقد بقى المرتدون بها أشد ما يُكونون تحمسًا لردتهم . وهنا موضع الكلام عن العامل الثالث من العوامل التي زادت الثورة في هذه العامل الثالث: الأرجاء استعاراً . فلم تنساليمن يوماً ماكان بينها وبين الحجاز من تنافس جعل ببن الحجاز واليمن لها أغلب الأمر الكلمة العليا . ولم تقم بين اليمن والحجاز في عهد الرسول حروب تنكس نتائجها رءوس بني حمير . ولئن دوَّى في أنحاء اليمن نصر خالد وعكرمة على قبائل العرب وملوكهم ، لقد كان في عشائر البين من الأبطال والقواد من تفاخر بهم هذين البطلين الحجازيين، ومن تهتز لسماع أسمائهم صناديد العرب فرقاً . وحسبك من هؤلاء عمرو بن معدى كرب صاحب الصمصامة . لقد كان فارس بني زبيد وحاميهم ، إذا ذكر اسمه فزع الأبطال وهابوا لقاءه ؛ وكان له من بعد فى وقائع الفتح الإسلامى على عهد عمر بن الحطاب مواقف لايزال التاريخ يذكرها . ولم يغير تقدم سنه يومذاك من شدة بأسه . شهد غزوة القادسية وقد جاوز حد المائة فكان له فيها بلاء أحسن البلاء .

> قام عمرو بالثورة مع من تابعه ، وانضم إليه قيس بن عبد يغوث ، وتضافر الرجلان يعيثان في أنحاء البلاد فساداً ، ويجدان من أهلها عوناً ومدداً ، لم يند

منها غير نجران التي ثبتت بمن فيها من النصاري على عهدها لمحمد ، ثم أكدت نياتها بتجديد هذا العهد مع أبي بكر .

أفيذر المسلمون اليمن وذلك شأنها يعيث بها هذان الثائران ومن سار سيرتهم ، حتى يأكل بعضها بعضًا وتأكل الثورة أبناءها ؟كلا! بل سار عكرمة مسيرة عكرمة بن ابن أبي جهل من مهرة إلى اليمن حتى ورد أبـْيـَن في جيشه اللجب زاده المنضمون أبي جهلمن مهرة إلى جهلمن مهرة عدداً وعدة . وسار المهاجر بن أبي أمية منحدراً من المدينة إلى الجنوب الى اليمن و انحدار من مهرة عدداً وعدة . المهاجر بن أب مارًّا بمكة والطائف ، في اللواء الذي عقده أبو بكر له ، والذي تأخر عن السير الله اليمن كذلك بضعة أشهر لمرضه . وقد اتبعه من مكة والطائف ونجران رجال لهم في الحرب دُرْبة وشهرة . فلما سمع أهل اليمن بمقدم هذين القائدين ، عكرمة والمهاجر ، وبأن المهاجر قتل قومًا حاولوا مقاومته، أيقنوا أن ثورتهم مقضى عليها لامحالة ، وأنهم إن قاتلوا تُقتلوا وأسروا ولم تغن عنهم المقاومة شيئيًا . ولقد بلغ بهم الأمر أن اختلف قيس وعمرو بن معدى كرب وتهاجيا وأضمر كل لصاحبه الغدر ، وذلك بعد أن كانا متحالفين على لقاء المهاجر وقتاله . وأراد عمرو أن ينجو بنفسه ، فهاجم قيساً ذات لياة وأخذه إلى المهاجر أسيراً . عند ذلك قبض المهاجر عليهما جميعًا وبعث بهما إلى أبى بكر ليرى فيهما رأيه .

وهم أبو بكر بقتل قيس قصاصاً لداذويه وقال له : « يا قيس ، أعدوت على عباد الله تقتلهم وتتخذ المرتدين والمشركين وليجة من دون المؤمنين! ». وأنكر أبو بكر يعفو عن قيس قتل داذويه ، ولم تكن عليه بينة. أن تم هذا القتل في سرّ من الناس. لذلك تجافى أبو بكر عن دمه ولم يقتله . ونظر الصديق إلى عمرو بن معدى كرب وقال له : « وما تخـْزى أنك كل يوم مهزوم أو مأسور! لو نصرت هذا الدين لرفعك الله! » قال عمرو : « لا جرم لأفعلن ولن أعود » . وأخلى أبو بكر سبيلهما وردهما إلى عشائرهما .

وسار المهاجر من نجران حتى نزل صنعاء ، وأمر جنده أن يتعقبوا العصابات المتمردة التي أثارت الفساد في الأرض من عهد الأسود ، وأن يقتلوا من ثقفوه منهم لا يقبلون منه توبة ولا إنابة . وإنما قبل توبة من أناب من غير المتمردة . أما عكرمة فقد بتى فى جنوب اليمن بعد أن استبرأ النخع وحمير . بذلك عادت

قیسوعمرو بن معدی کرب

اليمن كلها آمنة مطمئنة ، ورجع أهلها إلى دين الله الحق ؛ وبذلك لم يبق من المرتدين في شبه الجزير كلها إلا أهل حضرموت وكمندة .

بكر الفرسعلي

وقبل أن نسير مع عكرمة والمهاجر للقاء المرتدين فيهما ندفع شبهة قد ترد كيف نصر أبو على العرب فيها ؟ وكيف ناصر فيروز ومن معه على قيس ومن اتبعه ؟ ودفع هذه الشبهة يسير . فأنت تعلم أن الإسلام لا يرى فرقًا بين عربى وعجمى إلا بالتقوي ، وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم . على أن ذلك لم يكن وحده الذي دعا أبا بكر لنصرة فيروز ، بل دعاه لنصرته كذلك أن الفرس أول من أسلم باليهن ، والسابقة في الإسلام لها قدرها . ثم إن العرب من أهل تلك البلاد هم الذين قاموا بالثورة على الدين الجديد ، قام بها الأسود العنسي مدعيًّا النبوّة في عهد الرسول ، وقام بها أنصار الأسود من بعده ، وفي جملتهم عمرو بن معدى كرب ثم قيس بن عبد يغوث . وبازان وشهر وفيروز والفرس من حولهم هم الذين قاموا بالدعوة للإسلام في هذه الربوع ، وهم الذين استمسكوا به وقاوموا خصومه ، وهم الذين أقاموا على الولاء لسلطان المدينة ولحليفة رسول الله حين ارتدت العربُ كلها وتضرمت الأرض في شبه الجزيرة ناراً . فلا عجب إذاً أن يؤيد أبو بكر فيروز بسلطانه ، وأن يمده بجنده وقواده ، وأن يقيمه أميراً على صنعاء ، كما أقام النبي شهراً أميراً عليها ، وكما أقام أباه بازان أميراً على اليمن كلها من قبله .

قتال المرتدين في كندة وحضرموت

والآن فلنخط الحطوة الأخيرة في حروب الردة ، ولننتقل مع المهاجر وعكرمة إلى كندة وإلى حضرموت .

ونذكر تمهيداً لذلك أن رسول الله قُبض وعمَّاله على هذه البلاد: زياد ابن لبيد على حضرموت ، وعكاشة بن ميحنُّصن على السَّكاسـك والسكُّون ، والمهاجر بن أبي أمية على كمندة . وقد رأيت أن المهاجر كان مريضًا بالمدينة فلم يخرج إلى عمله بكندة ولا خرج في لوائه إلى المرتدين باليمن إلا بعد أشهر من وفاة الرسول . لذلك أناب عنه زياد بن لبيد في عمله منذ استعمله الرسول على كندة إلى أن خرج في جيشه إلى اليمن .

كيفتولي المهاجر وقصة تولية المهاجر أمر كندة طريفة ؛ فقد كان أخا أمّ سلمة زوج ابن أبي أمية وقصه توبيد المهجر سو سد حريد الحروج مع النبي صلى الله عليه أمر كندة رسول الله أم المؤمنين ، وقد تخلف مع ذلك عن الحروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك . وغضب رسول الله لتخلفه وأقام زمنًا عاتباً عليه . وحزًّ في نفس أم سلمة أنها لم تـُفلح في استرضاء زوجها عنه . وإنها يوماً لتغسل للنبي رأسه وتحدثه ويتلطف بها إذ قالت له : كيف ينفعني شيء وأنت عاتب على أخى ! ورأت منه رقة فدعت أخاها، فلم يزل برسول الله ينشر عذره حتى رضى عنه وأُمَّره على كندة . وقام زياد في الإمارة مقامه حتى ذهب إليه في خلافة

سياسة زياد بن

وكانت كندة لمجاورتها اليمن قد استجابت لدعوة الأسود العنسي أول ما قام بها . لذلك أمر رسول الله أن توزع بعض صدقات كندة في حضرووت وبعض صدقات حضرموت في كندة . واشتد زياد في اقتضاء هذه الصدقات شدة أثارت الحواطر . ولقد استطاع أن يمغلب على المتذمرين في كندة بمن ناصره من رجال السُّكون الذين حافظوا على إسلامهم وعلى ولاثهم فلم يخرج عليه منهم أحد . فلما مات النبي وفشت الردة في العرب ، أراد زياد قمعها قبل أن يستفحل في إمارته أمرها . وشجعه على ما أراد أن التفيُّت حوله القبائل التي بقيت على إسلامها ودفعوه لمقاتلة المتمردين عليه . وهاجم زياد بني عمرو بن معاوية في غفلة منهم فقتل رجالهم وسبى نساءهم ، وسار بهن وبالأموال في طريق يفضى إلى عسكر الأشعث بن قيس زعيم كندة . وكان بين أولئك النسوة ذوات مكانة في قومهن لم يعرفن قبل ذلك اليوم إلا العزة والكرامة. فلما مررن بالأشعث نادين منتحبات : «يا أشعث ، يا أشعث ! خالاتك ، خالاتك! »، هنالك ثار في عروق الأشعث دمه، وأقسم لينقذهن أو يموت دونهن .

وكان الأشعث زعيمًا قويرًا محبوبًا من قومه عظيم المكانة فيهم . ولعلك تذكر أنه ذهب عام الوفود إلى المدينة ، فلقى رسول الله بها على رأس ثمانين رجلًا من كندة قد لبسوا كلهم الحرير ، وأنه أسلم وخطب إلى أبى بكر الأشعث بن قيس أخته أم فروة ، فعقد أبو بكر الزواج ثم تأجل تنفيذه حتى يطمئن أهل العروس إلى فراقها . لا عجب وهذه مكانته أن يغضب قومه لغضبه ، وأن يخرجوا

يقاتل زياد**ا** 

مقاتلين معه . وقد خرجوا وقاتلوا زياداً واستردوا السي وردوا إليهن عزتهن وكرامتهن .

من يومئذ أثارها الأشعث في كندة وحضرموت ضروساً شعواء، حتى خاف زیاد مغبتها ، فکتب إلى المهاجر بن أبى أمية يستنصره . وكان المهاجر قد انحدر من اليمن . كما انحدر منها عكرمة ، للقضاء على ما بق من الردّة في شبه الجزيرة ، وسار المهاجر من صنعاء ، وسار عكرمة من اليمن وعدن ، والتقما بمأرب. وقطعا معمًّا مفازة صَيِّهد . وعرف المهاجر ما أصاب زياداً ، فاستخلف عكرمة على الجيش . وتعجل فى كتيبة سريعة ، حتى إذا التَّى بجيش زياد هاجم الأشعث فهزمه وقتل رجاله، وفر الأشعث والناجون معه فالتجءُّوا إلى حصن النجير .

عكرمة والمهاجر بلتقيان عارب

النجير والاستيلاء

ابن قيس

كانت النجير مدينة منيعة ليس من اليسير أخذها عِنْوة . وكان لها ثلاثة سُبل تتصل عن طريقها بما وراء الحصن . فجاء زياد فنزل على أحدها ، ونزل المهاجر على الثانى ، وظل الثالث مفتوحاً لأهل الحصن يجيء إليهم منه المدد . على أن عكرمة قدم في جيشه فنزل على ذلك الطريق فقطع عنهم الميرة ورد الرجال. ولم يكتف بهذا ، بل بعث فرقبًا من الفرسان تفرقت في كندة إلى الساحل وجعلت تمعن في الناس قتلا . ورأى المتحصنون بالنجير ما لتي قومهم ، فقال بعضهم لبعض : « الموت خير مما أنتم فيه . جزوا نواصيكم حتى كأنكم قوم قد وهبتم لله أنفسكم فأنعم عليكم فبؤتم بنعمته ، لعله أن ينصركم على هؤلاء الظلمة ». وجز القوم نواصيهم وتواثقوا ألا يفر بعضهم عن بعض . وخرجوا حين تنفس الصبح فاقتتلوا في الطرق الثلاثة المؤدية إلى الحصن مستميتين. وما تُنجدى الاستماتة وجيوش المهاجر وعكرمة لا تُغلب عدداً وبأساً! وأيقن أهل النجير حين رأوا المدد لا ينقطع عن المسلمين أن القضاء نازل بهم لا محالة ، فتولاهم اليأس فخشعت نفوسهم وخافوا الموت. وخاف الرؤساء على أنفسهم فهانت عليهم نخوتهم ، فخرج الأشعث إلى عكرمة ليستأمن له المهاجر على نفسه وعلى حيانة الاشعث تسعة معه على أن يفتح للمسلمين الحصن وُيخلي بينهم وبين من فيه . وأجابه المهاجر إلى ما طلب على أن يكتب كتاباً تكون فيه أسماء التسعة الذين يطلب

أمانتهم . وكتب الأشعث أسماء أخيه و بنى عمه وأهليهم ، ونسى أن يكتب اسمه معهم ، ثم جاء بالكتاب فختمه وتسلمه المهاجر . وسرب الأشعث التسعة من الحصن وفتح أبوابه للمسلمين ، فاقتحموه فلم يدعوا فيه مقاتلا إلا ضربوا عنقه . وسبى المسلمون النساء ممن فى النجير ، فكانت عدتهن ألف امرأة . ووضع المهاجر الحرس على الأسرى وعلى الأموال حتى يتُحصيهم و يبعث بالخمس إلى لمالمدينة .

يا عجبا للحياة وتصاريفها! فهذا الأشعث الذى ارتكب هذه الحيانة النكراء، والذى أسلم قومه للقتل وأسلم ألف امرأة للسبى . هو هو الأشعث الذى لم يطق أن يسمع نداء خالاته نساء بنى رو بن معاوية : «يا أشعث ، يا أشعث! خالاتك ، خالاتك! » فخف للثار لهن وأنقذهن من أسر زياد . والأشعث الذى ذهب إلى النبى فيا عرفت من كرامة فأكرمه المسلمون ، هو هو الأشعث الذى تدلى إلى هذا الحضيض فلعنه المسلمون ولعنه سبايا قومه وسمّينه : «عُرف النار» ، وهى كلمة معناها فى لغة اليمن : الغادر . لكنه التعلق بالحياة والحوف من الموت إذا ركبا نفساً أذلاها فهانت فسقطت فيا هو شر من الموت .

ودعا المهاجر النفر الذين ذكرهم الأشعث في كتابه فأطلق سراحهم . ولما لم يكن اسم الأشعث في الكتاب الذي ختمه أمر به فشد وثاقه وهم بقتله وقال له: « الحمد لله الذي خطأ فاك يا أشعث! لقد كنت أشتهي أن يخزيك الله! » على أن عكرمة بن أبي جهل تدخل في الأمر وقال: « أخره وأبلغه أبا بكر فهو أعلم بالحكم في هذا . وإن كان رجلا نسي اسمه أن يكتبه وهو ولى المخاطبة أفذاك يُبطل ذاك »! وأخره المهاجر لا عن رضا ، وبعث به إلى أبي بكر مع السي ، فجعلوا يلعنونه ويلعنه المسلمون طول الطريق .

وتحدث أبو بكر إلى الأشعث فأنبه على ما صنع ، وسأله: «ما تُرانى صانعبًا بك ؟ » وأجاب الأشعث : « إنه لا علم لى برأياك وأنت أعلم به » . قال أبو بكر : « فإنى أرى قتلك » . قال الأشعث : « فإنى أنا الذى راوضت القوم فما يحل دمى » . وخشى الأشعث حين طال الحوار بينه وبين أبى بكر أن

أبو بكر يعفو عن الأشعث يُقتل فقال : «أو تحتسب في خيراً فتطلق أسارى وتقيلن عثرتى وتقبل إسلامى وتفعل بى مثل ما فعلته بأمثالى وترد على ووجتى ؟ » وزوجته التى يتحدث عنها هي أم فروة أخت الصديق . وتردد أبو بكر هنيهة فى الإجابة ، فأردف الأشعث : « افعل تجد نى خير أهل بلادى لدين الله » . وبعد أن فكر أبو بكر في الأمر غفر له وقبل منه ورد عليه أهله وقال : « انطلق فليبلغنى عنك خير » وأقام الأشعث مع أم فروة بالمدينة لم يبرحها إلا فى عهد عمر الفتح العراق والشام ، ثم كان له فى حروب ذلك الفتح من البلاء ما أعاد إليه اعتباره فى أعين الناس .

القضاء علىالثورة في بلاد العرب

وأقام المهاجر وعكرمة بحضرموت وكيندة حتى اطمأنت الأمور واستقر الأمن ؛ فكان ذلك آخر حروب الردة ، وكان القضاء على الثورة فى بلاد العرب ، ثم كان التوطيد لوحدتها السياسية ، وحدة استمرت بعد ذلك زمناً ثم شابتها الشوائب . ولم يكن عمل المهاجر فى القضاء على أسباب التمرد فى هذه الأرجاء بأقل شدة منه فى اليمن ؛ فقد قطع دابر المتمردين ، وأنزل أشد العقاب بالثائرين . ويكفيك مثلا يدل على أمثاله أن مغنيتين تغنت إحداهما بشتم رسول الله ، وتغنت الأخرى بهجاء المسلمين ، فقطع المهاجر يديهما ونزع ثناياهما . وقد كتب إليه أبو بكر يكشف له عن خطئه فيا صنع ، وأن يصفح عن الثانية إن كانت ذمية . « فلعمرى لماً صفحت عنه من الشرك وأن يصفح عن الثانية إن كانت ذمية . « فلعمرى لماً صفحت عنه من الشرك أعظم . فاقبل الدعة . وإياك والمنثلة فى الناس فإنها مأثم ومنشقرة إلا فى أعطم . وقس على ما صنع المهاجر بالمغنيتين ما صنع بالمتمردين والمرتدين .

المهاجر بن أبي أمية يتولى أمر اليمن

وبعث أبو بكر إلى المهاجر يخيره بين إمارة حضرموت وإمارة اليمن ، فاختار اليمن وذهب إلى صنعاء فأقام بها مع فيروز ، وبقى زياد بن لبيد على حضرموت .

أما عكرمة فقد أعد عـُد ته للعود إلى المدينة . لكنه لم يرجع إليها كما خرج منها ، بل عاد وقد تزوج ابنة النعمان بن الجون ، لم يصده عن ذلك ماكان من تعنيف أبى بكر لخالد بن الوليد حين تزوج أم تميم وحين تزوج ابنة مجاعة

فخالف بذلك تقاليد العرب. على أن زواج عكرمة بهذه الفتاة قد أثار مشكلة من نوع آخر أدت إلى تذمر الجند وإلى عرض الأمر على أبى بكر ليفصل فيه برأيه .

قصة عكرمة

فقد تزوج عكرمة بابنة النعمانهذه وهو بعدّن ثم حملها معه إلى مأرب. و زواجه ابنة واختلف الجند في أمرها ، يقول بعضهم : دعمها فإنها ليست بأهل أن يرغب فيها، ويقول آخرون : لا تدعُّها . ورويت القصة للمهاجر فكتب إلى أبى بكر يسأله فيها . ورأى أبو بكر أن لا حر ج على عكرُّه فما صنع ؛ فقد كان النعمان بن الجون جاء إلى رسول الله وطمع في أن يزوجه ابنته هذه فزينها له ثم جاء بها ، وزاد في زينتها أنها لم تشك ُ وجعاً قط ؛ ورغب رسول الله عنها وعاد بها أبوها إلى عدن . لذلك ظن جماعة من الجند أن عكرمة يجمل به أن يرغب عنها كما رغب عنها رسول الله ، ليكون له فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة . أما أبو بكر فلم يرض هذا الرأى ، ولم ير فى زواج عكرمة منها بأسـًا . واستقر عكومة مع زوجه هذه بالمدينة ، كما اجتمع بها الجند الذين فصلوا عنها أول حروب الردة .

وأجال أبو بكر 'نظره في شبه الجزيرة كلها حوله ، وتذكر يوم بيعته ، ففاضت بالدمع عينه شكراً لأنعم ربه أن آتاه النصر وعزز بعزمه وحزمه دين الحق. وأين المدينة يوم ذاك، المدينة الظافرة المنتصرة صاحبة السلطان على ربوع العرب كلها ، من تلك المدينة التي انتقض عليها العرب وثاروا بها وحاولوا محاصرتها إثر وفاة الرسول!! وماكان لأبى بكر مع ذلك أن يفخر أو يستكبر وهو يذكر قول الله لرسوله : « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ، ولكنَّ اللهَ

ما عسى أن يكون

ما عسى أن يكون الغد ؟ وكيف تزداد وحدة الدين قوة ويزداد دين الله علوًّا وانتشاراً ؟ إلى هذه الناحية اتجهت سياسة أبي بكر ، وفي هذا كان يفكر منذ اطمأن إلى النصر . وقد طال تفكيره فيه حين كان قواده وجنوده لا يزالون في الجنوب يقضون على البقية الباقية من الردة وآثارها . وإذ أراد الله أن يتم أمره فقد كانت الإمبراطورية الإسلامية ثمرة هذا التفكير وهذا الاتجاه .

## الفصال لحادي عشر التمهيد للفتح وللإمراطورية

الشمالى ليلاد العرب ألف الناس من أقدم الحقب في التاريخ أن يروا الحد الشمالي لبلاد العرب ممتداً من أعلى خليج العقبة إلى أعلى الخليج الفارسي فى شهاليهما . وليس هذا الحد ممتدًّا في خط مستقيم ، بل هو يتبع سلسلة الجبال التي تفصل بين صحراء النفود (١) وبادية الشام. وقد كانت دُومة الجندل بالجوف أعلى المدائن التي تتاخم هذا الحط ، وذلك فما خلا العصور التي كانت الشام والعراق منضمتين فيها إلى الدولة العربية.

وأهل الشام الأصليون من الفينيقيين . وأهل العراق الأولون من الأشوريين . ولقد كانت الصحراء التي تتراي بينهما ، وهي بادية الشام ، تحول في العصر الأولى دون التقائهما وامتزاجهما . فاجتياز الصحاري ليس أمراً محبباً إلى أهل الحضر . وفيم يجتازونها ويتعرضون لأخطارها وليس فيها من أسباب الحياة ما يجذب النفس إليها! وإن كثيرين ليفرون حتى اليوم من اجتياز هذه البادية بالسيارة ، ويؤثرون النقلة بين الشام والعراق على متن الهواء .

على أن هذه الصحراء التي لم يمَهُ و إليها الفينيةيون من أهل الشام ولا الأشوريون من أهل العراق فى العصور القديمة ، قد استهوت العرب أهل البادية ممن يرون الصحراء الطليقة سحراً ووحياً وحرية وجمالًا ، ويرون الحضر قيداً بل سجناً وإن لـُبـِست فيه الشفوف. والمؤرخون يذكرون هجرة العرب المهجرة العرب إلى إلى الشهال لانهيار سد مأرب ، ونزو ح قبائل الأزد التي جرفها السيل إلى بادية بالشام الحجاز وإلى الشام ؛ أو لاتخاذ الروم البحر طريقيًا للتجارة بدلا من البادية . وهم يذكرون أن هذه الهجرة حدثت فى القرن الثانى المسيحي . ومع التسليم بهذه الرواية ، فلا ريب في أن قبائل من العرب استقرت ببادية الشام قرونيًا

<sup>(</sup>١) صحراء النفود ، كما نعرفها اليوم ، هي بادية السهاوة المعروفة في كتب العرب أو تقرب منها.

طويلة من قبل ، متخافة عن القوافل التي كانت تنزل العراق أو الشام للغزو أو للتجارة .

وقد أقام العرب الذين نزحوا إلى الشام وإلى العراق على حدود الحضر في كل من الدولتين . ولم يكن مقامهم على هذه الحدود مما اضطرتهم إليه سياسة الدولة التي نزلوا بها ، وإنما جذبتهم البادية إليها فلم يستطيعوا مقاومة سحرها ، واستهواهم الحضر ليكونوا على مقربة منه كي ينالوا رزقهم دون مشقة أو عناء . وذلك شأن أهل البادية في كل عصر ، وأنت إذا التمست منازلهم اليوم بمصر أو بالشام أو بالعراق أو بأى بلد يتصل فيه الزرع برمال الصحراء ، رأيتها على شفا الصحراء بين الحضر والبادية ، ورأيت أهلها يولون شطر البادية وجوههم و يمعنون فيها بقوافلهم حيناً بعد حين . وكأن الوراثة البدوية المتغلغلة في نفوسهم والحارية مع الدماء في عروقهم ، تأبي عليهم أن يستقروا وأن يسكنوا إلى ما يسكن أهل الحضر إليه من نظم الجماعة . وطبيعتهم هذه تفرض عليهم ألواناً من الشظف ما كان أغناهم عنها لولا ما يجدونه فى فسحة البادية من حرية مطلقة ومن اتصال بالوجود غير المحدود ، ينهض عندهم عوضًا عن كل شظف ، ويهون عليهم كل مشقة .

ومملكة الحيرة

ملكة بني غسان ولم تلبث بادية الشام حين انتشرت فيها قبائل العرب الذين هاجروا إليها أن صارت كأنها قطعة من شبه الجزيرة . وكان الغسانيون أقوى هذه القبائل عنصراً ، وأكثرهم على الحياة صبراً وجلداً . لذلك أقاموا مملكة بني غسان على حدود الشام ، كُما أقام اللخميون ملك الحيرة على شواطئ الفرات . ولقد كان دأب هؤلاء العرب يومئذ كدأب بني وطنهم دائمًا ، يشاركون الأمة التي يقيمون على حدودها فى مصيرها ويشاطرونها آمالها . من ثم سلموا فى الشام بحكم الروم ، وفى العراق بحكم الفرس . وإنما كان ذلك منهم تسليمًا بالأمر الواقع ٰ أكثر مماكان إذعانـًا لغلب المنتصر ؛ لذلك كانت الأوضاع السياسية تتغير في أمرهم تبعيًا لقوتهم وضعفهم ، وكان لهم أكثر الأمر استقلال ذاتى حرصوا عليه ودافعوا عنه .

ومن العجب في أمر البدوي أنه ، على تعلقه بالبادية وحبه إياها وانجذابه

إليها كلما بعد عنها ، شديد الإعجاب بالحضر وما يحيط به من زروع نضرة ، وما يبدو على أهله من نعمة ورفاه عيش. ولقد كان حديث الشام وجنَّاتها وأعنابها وحورها العين مما لا يفتأ أهل مكة والمدينة وسائر بلاد الحجاز يتذاكرونه بعد رحلة الصيف ، يقص نبأه من اشترك في الرحلة ، ويرويه الرواة عنهم بعد ذلك ، فإذا شيفاه السامعين تنفرج ، وحدق عيونهم يتسع ، وريقهم يتحلُّب، شوقاً لهذه الحضرة النضرة، والمياه الجارية، والأيدى الناعمة والحدود الملساء ، أن يكون لهم مثلها في بلادهم . وكأنما غاب عنهم أن بارئ النَّسم قسم الرزق بين الناس بالعدل ، فجعل لأهل البادية الحرية الشَّاملة وإباء الضيم ، يقابلهما شظف لا يصد عنهما ولا يقلل من الرغبة فيهما والحرص عليهمًا ؛ وجعل لأهل الحضر الرفاهية والنَّعْمُة والنظام والأمن ، يقابل ذلك قيود للحرية في كل مظاهرها ، ثم لا ينزع الناس إلى تحطيم هذه القيود حرصًا على النُّعمة وعلى الأمن .

حرس القبائل التي هاجرتإلى بادية الشام على

كان ذلك شأن القبائل التي هاجرت إلى العراق وإلى الشام على تفاوت بينها في التعلق بالبادية . ومع أن أكثرها نعم بالحضر وترفه ، لقلَّد ظل حرصها جميعيًّا على حياتها العربية شديداً، كما ظلت العلاقات بينها وبين شبه الجزيرة حياتها العربية متصلة على القرون . وليس من غرضي أن أفصّل ذلك في هذا الكتاب . فنطاق البحث لا يتسع له ولا يقتضيه . وإنما أثبت منه هنا ما يجلو لنا بعض السر في تمهيد هاتين الإمارتين العربيتين ، إمارة اللخميين وإمارة الغسانيين . للفتح العربي وللإمبراطورية الإسلامية في عهد أبي بكر .

> أشرنا إلى أن هجرة العرب من الجنوب إلى الشمال ترجع إلى ما قبل انهيار سد" مأرب ، وقبل تحويل الروم طريق التجارة من البر إلى البحر . والواقع أن هذه الهجرة أقدم بكثير من هذين الحادثين ، على ما كان لهما من جليل الحطر في حياة بلاد العرب ؛ فالنساً بون يذكرون أن التنقل بين القبائل كان كثير الوقوع من قبل الإسلام ، وهو لا شك كان كثير الوقوع منذ أقدم العصور . فقدكان العرب يتعاملون مع البلاد التي تجاورهم ؛ إذكانوا ينقلون تجارة الشرق الأقصى إلى بلاد الشام ومصر والروم ، وكانوا ينقلون تجارة الشام ومصر والروم

إلى الشرق الأقصى . وكانت هذه التجارة تسير مخترقة شبه جزيرة العرب في أحد طريقين : طريق حضرموت إلى البحرين على الخليج الفارسي ثم إلى الشام ، وطريق حضرموت إلى اليمن فالحجاز إلى الشام. وكانت مكة تتوسط هذا الطريق الثاني ، وكان أهل الجنوب من الحضارمة واليمنيين وأهل عمان والبحرين قبائل الجنوب من هم السابقين الأولين للقيام بهذه التجارة ذلك بأنهم كانوا أكثر من أهل الشمال سبه جريره الله عن التي حضارة ؛ لحصب أرضهم ، ولا تصالهم بالفرس اتصال جوار مباشر . لذلك هاجرت إلى بادية كانت أكثر القبائل التي هاجرت إلى العراق وإلى الشام واستقرت بهما من قبائل. الجنوب . فالغساسنة الذين أسسوا مملكتهم شرقي الشام كانوا من الأزد ، إحدى قبائل عُمان التي تنسب إلى شعب كهلان اليمني . كذلك تنسب قبائل تقضاعة وتنوخ وكلب التي استقرت على حدود الشام إلى شعب حمير اليمني ، وطبيعيٌّ أن تستقر قبائل الجنوب بالعراق ؛ فإن العراق يجاور حضرموت وما اتصل بها من قبائل بني حنيفة وتغلب ومن إليهم .

شبه جزيرة الشام

هاجرت بطون من هذه القبائل منذ العصور الأولى إلى بادية الشام ، واستقرّت بها مستقلة عن سلطان أولى السلطان في حضر العراق وفي حضر الشام . فلما انهار سدّ مأرب ثم انقسمت التجارة بين طريق البادية وطريق البحر ، هاجرت بطون أخرى وقبائل أخرى إلى الحجاز ، ثم هاجرت بعض هذه البطون منه إلى الشام ، التماساً لرزق أوفر وحضارة أكثر وأرفه من حضارة البادية .

> أتصال المرب الذين نزحوا إلى بادية الشام يقارسوالروم

وكان السلطان في العراق وفي الشام متداولا بين الإمبراطوريتين الفارسية والرومية . فكانت فارس تنتزع الشام منااروم أحيانًا وتضمه إلىالعراق التابع لها . وكان الروم ينتزعون العراق من فارس أحيانًا ويضمونه إلى الشام التابع لهم . وكان العرب الذين نزحوا إلى بادية الشام ينضمون في كثير من الأحيان إلى جيش الفرس أو جيش الروم ، متأثرين بما في طبيعتهم من ميل إلى الغزو والسلب . وأدتى ذلك إلى أن فكرت الدولتان في اتخاذ هؤلاء الذين نزاؤا البادية الممتدة بينهما سدًّا يحول دون اعتداء إحداهما علىالأخرى، لتبقى الشام خالصة للروم، والعراق خالصة لفارس. على أن هذه القبائل العربية انحازت بحكم منازلها فى البادية إلى أقرب حضر لها ؛ فانحاز المقيمون على حدود الشام إلى الروم ، وانحاز المقيمون على حدود العراق إلى فارس ، مع احتفاظهم باستقلالهم الذاتى ، ومعيشتهم البدوية ، وحياتهم العربية الخالصة .

لم يحل احتفاظهم بهذه الحصائص دون تأثرهم بحياة الحضر القريب منهم، وسياسة الدولة التي يخضع هذا الحضر لها . بل لقد تغافل في هذا الحضر من أنيس منهم في نفسه الكفاية لامتثال حياة الحضر والاضطلاع بأعبائها، من أنيس منهم في نفسه الكفاية لامتثال حياة الحضر والاضطلاع بأعبائها، وبلغ من ذلك أن امتد سلطانه وعظم في المملكة نفوذه . وإن المؤرخين ليذكرون أن الإمبراطور الروماني فيليب كان عربيناً من بني السميذع أول من عرف التاريخ من العرب الذين هاجروا إلى الشام، وأنه كان قبل ارتقائه عرش الإمبراطورية رئيس عصابة في تعبير الغربيين ، ورئيس قبائل تغير وتغزو في تعبير العرب . وأعلى ذلك من مكانة العرب المقيدين بالشام ، وإن لم يصرفهم عن البادية ولم يدمجهم في حضارة الروم .

أما العرب الذين أقاموا على حدود العراق ، فلزموا البادية ولم يجازفوا بالدخول إلى حوض الفرات كى لا يخضعوا لسلطان الفرس فيه . وظل ذلك دأبهم حتى كانت الفرس مسرحاً لثورات وحروب داخلية اتصلت بين ملوكها وزعماء الطوائف فيها . وقد تغلب زعماء الطوائف واستقلوا بأمر الفرس ، كل منهم فى ناحيته . وأتاح ذلك للعرب أن دخلوا حوض الفرات وأنشئوا على شاطئه مدينة الأنبار ، ثم أنشئوا الحيرة .

ولعل قبائل من هؤلاء العرب كانوا من الأسرى الذين جاء بهم الفرس حين غزواتهم الأولى لجنوب شبه الجزيرة . فقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن الملك بُخْتَنَصَّر الثانى غزا شبه الجزيرة وعاد منها بالأسرى ، وأنزلهم على شاطئ الفرات فأقاموا الأنبار ؛ ثم إنه نقلهم من الأنبار جنوباً فأنشئوا مدينة الحيرة (١) .

ر ۱ ) يذكر المسعودي أن بختنصر لم يكن ملكاً بل كان مرزباناً على العراق للملك كيخسرو ، وأنه حارب العرب باسم كيخسرو وأسر منهم . ويخالف الطبري وبعض مؤرخي العرب هذه الرواية ...

جذعة الأبرش

وأيرًا كانت الرواية الصحيحة فالثابت أن العرب بدأ سلطانهم يستقر في يضم غرب الفرات العراق من ذلك الحين ، وأنهم استقلوا بالأمر غرب الفرات بين الأنبار والحيرة حين تولى أمرهم جـَــذ يمة ُ الأبرشُ أوالوضَّاح بين سنة ٢١٥ وسنة ٢٦٨ ميلادية . وقد جمع جذيمة كلمتهم وامتد سلطانه فيهم من الحيرة إلى الأنبار إلى عين التَّمر ؛ وبذلك اشتمل غرب الفرات كله إلى بادية الشام. بل لقد امتد سلطانه على العرب المقيمين بهذه البادية حين غزا مُضَرّ المقيمين بها ، وضم إليه منهم عدى بن ربيعة وشرّفه وأكرمه .

وعدىٌّ هذا هو الذي تزوج الرَّقاش أختجذيمة ، فتناولت كتب الأدب نبأهما بآثار روائية شائقة ، وهو الذي أولدها عمرو بن عدى صاحب قصة الزبَّاء التي انتحرت قائلة : « بيدى لا بيد عمرو » .

> . أذينةبن السميذع على رأس العرب بالشام

بينما جلَّد يمة الوضَّاح على ملك العرب بالعراق ، كان أذينة ابن السَّملَينُدَع على رأس العرب بالشام، وكان سابور عاهل فارس، وفيايب إمبراطور الروم. وقد ثار أهل الشام بسلطان فيليب لقسوة حكمه . وانتهز سابور الفرصة فسار إلى الشام وهزم جند الروم . عند ذلك نقض أذينة عهد ولائه للروم وانضم للفرس ، وطمع في أن يكون له في ظل سابور من المكانة بالشام ما لجذيمة بالعراق. على أن ﭬالريان تولى إمبراطورية الروم مكَّان فيليب ، وسار بنفسه إلى الشام وهزم سابور وردّه إلى فارس . عند ذلك عاد أذينة مواليا للروم . غير أن الدوائر ما لبثت أن دارت على ڤالريان . وأراد أذينة أن ينضم إلى سابور كرّة ً أخرى . فرفض سابور ولاءه بعد الذي رآه منه . ولم يجد أذينة بدًا في محافظته على سلطانه وعلى حياته من أن ينهض بنفسه على رأس عرب الشام لمحاربة فارس . وبسَم له الحظ فغلبها وطارد جيوشها إلى المدائن. بذلك سمتْ مكانته عند الروم . وصار صاحب القله على المعلَّى في محاربة الفرس ، حتى لقد تغلَّب

ويذهبون إلى أنتبعاً الأول سار مناليمن على رأس بطون من لخم وجذام وعاملة وقضاعة والأزد وغيرهم فغزا جانب العراق المجاور البحرين ، ثم إن جنده تحيروا ، أي أقاموا على شاطئ الفرات . ولما عاد تبعُ إلى اليمن تعخلف بطون من هذه القبائل فأقاموا بالحيرة حيث تحيروا . وفي رواية عن ملوك الطوائف أن الإسكندر الأكبر هو الذي أقامهم حين غزا فارس إذ أقر كل مرزبان على ناحية وجعله ملكاً علم أهلها ليفرق كلمة الفرس ويجعل بعضهم لبعض عدواً فلا يثورون به ولا ينتقضون على سلطانه .

عليهم من بعد ذلك كرة" أخرى .

وحكم بعد أذينة أبناؤه ، ومنهم الزبيّاء . وقد استهوت إليها جذيمة ودعته ليتزوجها ، ثم قتلته ، فكان جزاؤها أن ذهب إليها عمرو بن عدى ومعه قرصير بن عمرو فانتحرت حتى لا يقتلها . وبوفاتها انقضى عهد بنى السمبذع بالشام .

وخلف الغسانيون من أبناء جـَفْنة بنى السميذع على ملك الشام ، بعد فترة قصيرة حاول جماعة من بنى نصر القائمين بأمر العراق أن يتولوا أثناءها أمر الشام ، فلم يستقر لهم فيه أمر .

تمهيد هؤلاء العرب بالعراق والشام للفتح العربي والإمبراطورية الأسلامية نقف هنيهة ها هنا ، في منتصف القرن الثالث الميلادي ، لنرى كيف صار الأمر في شرق الشام وغرب العراق إلى العرب . فهؤلاء الذين نزلوا البادية أول ما نزلوها قبائل مهاجرة أو أسرى جاء بهم ماوك فارس من شبه الجزيرة ، قد صاروا إلى حيث يعتد بهم الروم وتعتد بهم فارس ، وتحرص كلتا الدولتين على ولائهم لها ومناصرتهم إياها ، وتعترف كلتاهما لهم بالاستقلال الذاتي تقديراً لشجاعتهم وإقدامهم في الحروب . والحق أنهم لم يكونوا في صلتهم بهاتين الإمبراطوريتين العظيمتين دون اليمن أو حضروت أو غيرهما من بلاد شبه الجزيرة التابعة انفوذ فارس ، بل لعلهم كانوا أكثر منها استقلالا . وأنت لذلك تستطيع أن تقول إن بلاد العرب امتدت من خليج فارس وخليج عدن جنوبيا إلى الموصل وأرمينية شهالا ، وإن تأثير عرب العراق وعرب الشام عتدن جنوبيا إلى الموصل وأرمينية شهالا ، وإن تأثير عرب العراق وعرب الشام عتدن جنوبيا إلى الموصل وأرمينية شهالا ، وإن تأثير عرب العراق وعرب الشام عتدن جنوبيا إلى الموصل وأرمينية شهالا ، وإن تأثير عرب العراق وعرب الشام عتدن جنوبيا المرس وحضارة الروم أكثر مما تأثر بهما سائر بقاع شبه الجزيرة .

ألسنا فى حل ، وذلك هو الشأن ، من أن نقول إن هؤلاء العرب فى العراق والشام كانوا الطلائع الأولى فى التمهيد للفتح العربى وللإمبراطورية الإسلامية ؟ لم يدرُر ذلك بخلد أحد منهم بطبيعة الحال . فلم يكن أحد منهم يتصور بعث محمد ورسالته ، وما أدى إليه البعث وأدت إليه الرسالة من وحدة بلاد العرب ومن سمو النفس العربية إلى حيث سمت . لكن مُقامهم بين الفرات وأودية الشام ، واحتفاظهم بخصائص حياتهم العربية ، واتصالهم بأهليهم و بمن يحيطون بهم فى شبه الجزيرة ، كل ذلك كان مقد مة لما تلاه بعد أربعة قرون من

زحف عرب الجزيرة إليهم محاربين لتحل الإمبراطورية الإسلامية محل الامىراطوريتين الفارسية والرومية .

تولى عمرو بن عدى ملك العراق بعد ً جذيمة الأبرش من قبل سابور ، فانتقم لجذيمة من الزبتَّاء ، كما قدمنا . وقد جعل عمرو الحيرة عاصمته ؛ ومن يومئذ صارت عاصمة اللخميين إلى أن انحل الملك عنهم .

> ملوك الحيرة لهم تبعيتهم لفارس

وكانت تبعيثًة عمرو بن عدى ومن جاء بعده من ملوك الحيرة لبلاط فارس استقلال ذاتى مع محدودة ، فكان صاحب الحيرة مطلق السلطان على غرب الفرات إلى بادية الشام وكان ولاؤه لعاهل الفرس مقيداً بدفع العرب من شبه الجزيرة أو عرب الشام التابعين لإمبراطور الروم عن أرض فارس ، وبحماية التجارة التي تسير من فارس إلى الشام أو إلى بلاد العرب .

على أن هذا الولاء لم يحل دون اقتحام العرب أرض فارس، و بخاصة ما جاور منها الحليج الفارسي . وقد صدهم الفرس غير مرة ، ثم اضطُرّ سابور ذو الأكتاف إلى حفر خندق سابور على حدود بلاده ليصدّ عنها العدوان .

> النيمان الأكبر صاحب الحورنق والمسدير

وتوالى الملوك من بني نصر على عرش الحيرة ، حتى تولاه النعمان الأكبر فى أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس المسيحي . وقد تولاه من قيبك يَـزدَ جـرَّد . والنعمان الأكبر هو الذي بني قصري الخـَوَرُنيَق والسَّـد ير ، وهو صاحب قصة سنتَّمار .

ويروى أن النصرانية بدأت تنتشر بالعراق في عهده ، وأنه لان لها وعطف عليها ، فأنشئت فيها برضاه أديار وبيعُ . بل إن بعضهم ليذهب إلى أنه تدينَّن بالنصرانية ، ثم تقشَّف ونزل عن ملكه لابنه المنذر الأكبر (١)، وذلك حين رأى يزد-جرد يضطهد النصرانية و يحارب الذين يدينون بها .

وكان يَـزُ دَ جِرِد قد بعث بابنه بهرام جور إلى الحيرة لينشأ فيها، وحذق

<sup>(</sup>١) أشار عدى بن زيد الشاعر إلى نزول النعان الأكبر عن ملكه في قصيدة جاء فيها : تدبر رب الحورنق إذ أشرف يوماً وللهدى تفكير سره ماله وكثرة ما بملك والبحر معرضاً والسدير فارعوى قلبه فقال وما غبطة حي إلى المات يصير

بهرام العربية واليونانية وأحاط بشئون العرب والروم خُبُسُوا . فلما مات يزدجرد آثر الفرس أن يولُّوا عليهم كسريبن أرَّد تشير بن سابور ذي الأكتاف ، لأنه نشأ بينهم حين كان بهرام غريباً عنهم. وسار بهرام يسترد عرشه وأعانه المنذر . فلما اعتلى العرش نصح له المنذر أن يعفو عن خصومه ؛ بذلك كسب بهرام قلب الخاصة ، ثم كسب قلب الشعب بأعطياته و بتخفيفه من أعباء الضرائب.

وبالغ بهرام جور فيما بدأه أبوه من محاربة النصرانية ، فكان ذلك سببًا بهرام جور يضطه النصرانية فى نشوء الحرب بين فارس والروم. وأعان المنذر بهرام فى هذه الحرب التى انتهت إلى صلح بين الفريقين طال أمده .

> كان ملوك العرب من بني غسان بالشام يناصرون الروم في محاربتهم الفرس ، كما كان اللخميون يقاتلون الروم حلفاء لجيش فارس . ولعل الحروب اشتدت في هذه الفترة الأخيرة بين الإمبراطوريتين أن زاد العامل الديني أوارها . فمنذ تولى قسْطنطين إمبراطورية الروم فى أوائل القرن الرابع الميلادى بدأت المسيحية تزدهر . وبدأ أباطرة الروم 'يعلون من شأنها فى كُل مكان ، وبدأ المبشرون بها ينتشرون في مختلف البلاد . وانتقالهم من الشام إلى العراق وإلى بلاد فارس هو الذي هاج يزدجرد لمناهضة هذا الدين الجديد، وهو الذي جعل بهرام جور يغلو في محاربته ، حتى ينتهي الأمر إلى ذلك الصلح الذي أشرنا إليه .

موقف العرب بالشام والعراق من دين الفرس ودين آلروم ماذا كان موقف العرب في العراق وفي الشام من دين الفرس ، ومن دين الروم ؛ أتأثرت قبائل العراق بالمجوسية فأقبات عليها ، وتأثرت قبائل الشام بالمسيحية فأقبلت عليها ؟ أم أعرض هؤلاء وأولئك عن المجوسية والمسيحية جميعاً ، واحتفظوا بوثنيتهم العربية ، وبأصنامهم يعبدونها لتقرّبهم إلى الله زلم ؟

للجواب عن هذا السؤال قيمة كبرى في البحث الذي نتناوله الآن . فهو يكشف عن اتجاه العقلية العربية وعن ميول العرب الروحية ، ويجلو لنا كيف مهـّدت هذه العقلية وهذه الميول للفتح العربى فى ظل الإسلام .

ذكرنا أن العرب تأثروا في العراق وفي الشام بحضارة الفرس.وحضارة الروم . فمن عرب العراق من أجادوا الفارسية ، وفقهوا تيارات التفكير الفارسي في الفن والأدب واللدين، وتبينوا مَـَشْنَـويَّـة مانى وتعاليم زَرْدُ شُتْ وزندقة مَـزْ دَكَ . ولم يكن ذلك عجيبًا وقد أتاح لهم رغد العيش وترفه أن يتثقفوا ، وأن تبلغ بهم ثقافتهم علم هذا كله وعلم ما اتصل بهم من تفكير البونان وفلسفتهم . ولذلك علَّم أهل الحيرة قريشًا الزندقة في الجاهاية والكتابة في صدر الإسلام(١١) . وكان ذلك شأن عرب الشام في اتصالهم بثقافة الروم وأدبهم ودينهم. بل لعلهم كانوا أرقى عقلية من عرب الحيرة ؛ لأنهم كانوا أقرب اتصالا بالثقافة الدونانية والمدنية الرومانية.

العربية إلى

الذاهوت النفس لم يأخذ عرب العراق بمجوسية الفرس مع اتصالهم بهم و إعجابهم بحضارتهم. ربيب أن المنطق المسيحية في الإمبراطورية الرومية هوت إليها النفس العربية في الشام والعراق جمعاً فلماذا ؟

يذكر بعض المؤرخين أن أوّل ملك تنصّر من بني غسان إنما تنصر لأن إمبراطور الروم لم يكن يرضي عن ولاية غير نصراني في أنحاء الإمبراطورية . وإذا فسر هذا تنصر أمراء العرب فإنه لا يفسر تنصر القبائل . فإن قيل إن قبائل الشام تنصرت مجاراة لملوكها ، فالناس على دين ملوكهم ، فقد تنصر من ةبائل العراق كثيرون يدينون بالولاء لملك الحيرة . وكان يحارب النصرانية حليفيًّا . لفارس . لا بد إذاً من دافع آخر أدى بهذه القبائل العربية في العراق لتدين بالنصرانية ، وأن يكون هذا الدافع متصلا بالعقلية العربية وميولها الروحية .

والعقلية العربية بفطرتها بدوية مستقيمة . تريد الحقيقة في بساطة ، وتقصد إليها في غير التواء ولا تعقيد . فزندقة مزدلة ومثنوية ماني قد تستهوي من يعجبهم الحوار ويغريهم الجدل ، وكذلك الأمر في فلسفة اليونان . ولا تميل العقلية العربية . إلى هذا التعقيد الجدلي . لهذا هوت إلى النصرانية وأخذت بها واطمأنت إليها ، ولم يدن بالمحوسية من العرب إلا قليل .

<sup>(</sup>١) فجر الإسلام لأحمد أمين ص ٢٣، نقلا عن الأعلاق النفيسة لابن رسته .

والنصرانية دين سماوى أصحابه أهل كتاب أقر الإسلام صفاءه الأول ؟ فلا عجب أن يكون أخذ العرب بها في العراق وفي الشام من طلائع التمهيد للفتح العربي وللإمبراطورية الإسلامية .

تعلق العرب

على أن سبق العرب للنصرانية فى العراق والشام لم يغير من خصائصهم ، ولم يصرفهم عن استقلالهم وعن تعلقهم بحياتهم العربية . تولت الأميرة العربية وبحياتهم العربية مأوية بنت الأرقم بن الحارث الثاني أمر العرب بالشام في أواخر القرن الرابع المسيحي ، فطمع الروم في ملكها ، فحاربتهم حتى اضطرتهم لمصالحتها ، ثم أمدتهم بفوارس لمحاربة القوط الطامعين فبهم . وقد دافع هؤلاء الفرسان العرب عن القسطنطينية دفاعيًا مجمداً.

> ولم يكن حرص الغساسنة على استقلالهم الذاتى إزاء الروم ، وحرص اللخميين على استقلالهم الذاتى إزاء فارس ، ليجمع بين هؤلاء العرب وأولئك ؛ ولم يجمع بينهم اشتراكهم في الميل للمسيحية ؛ بل كانت الحروب تتصل بين اللخميين والغسانيين اتصالها بين فارس والروم . أليست القبيلة أساس العمران العربى ! فكما كان عرب شبه الجزيرة قبائل يقاتل بعضهم بعضًا ، كان عرب بادية الشام قبائل يقاتل بعضهم بعضًا .

اللخميون والغسانيون

فى الثلث الأول منن القرن السادس المسيحي بلغ اللخميون ذروة المجد فى العراق ، وبلغ الغساسنة ذروته في الشام ، وكان ذلك في عهد المنذر الثالث في ذروة المجد اللخمي والحارث بن جبلة الغساني . تولى المنذر الثالث ابن ماء السهاء ملك الحيرة بین سنة ۱۳ و وسنة ۵۲۲ میلادیة فی عهد قباذ ، ثم کسری أنوشروان . وتولی الحارث بن جبلة زوج مارية ذات القرطين ملك الغساسنة بين سنة ٢٩٥ وسنة ٧٧٥ ميلادية ، في عهد چستنيان ، ثم في عهد چستين الثاني . وكان هذا الحارث يدعى الحارث الأعرج، كما كان يدعى الحارث الوهاب.

> في هذا العهد ظلت الحروب متصلة بين الفرس يحالفهم المنذر ، والزوم يحالفهم الحارث . وكان المنذر في هذه الحروب شديد البأس قوى الشكيمة ، بلغ من ذلك أن فرض الصلح الذى تم بين الفرس والروم جعلاً سنويـًا يدفعه الروم للمنذر .

استمر هذا الصلح زمناً قوى فيه الروم واشتد ساعدهم وخشيهم كسرى ، فدفع حليفه المنذر فحارب الحارث وتغلب عليه . ثم عادت الحرب فشبت بين الروم والفرس كرة أخرى إلى سنة ٥٦٢ م . وكان المنذر في هذه الأثناء لا يهدأ عن الحرب ، يحارب خصومه ، ويحارب خصوم فارس ، ويوغل في ممتلكات الروم حتى يبلغ حدود مصر .

لم تخفض قوة المنذر من قدر الحارث عند الروم ؛ فقد ظل فى نظرهم القوة التى يواجهون بها عرب العراق . ولذلك ولاه الإمبراطور چستنيان منذ سنة ٢٩٥ م ملكاً على جميع قبائل العرب فى سوريا ، وجعل له لقب فيلارك و بطريق ( Phylarque et Patrice ) وهو اللقب الذى يلى لقب الحاكم الرومانى فى الشام .

فكر الحارث فى التخلص من المنذر . أما وهو لا يستطيع ذلك فى ميادين القتال . فليجعل الغدر سلاحه . فبينا كانت الحرب ناشبة بينهما يومياً أوفد مائة من رجاله عطرتهم ابنته حليمة ليلقوا ملك الحيرة ويبلغوه أن ملك الغسانيين يذعن له . وانتهز أحدهم فرصة غال فيها المنذر وقتله . عند ذلك اضطرب جند العراق ، فهاجمهم الحارث وشتت شملهم ؛ وذلك يوم حليمة (١) .

بلغ مجد العرب المقيمين ببادية الشام وما جاورها من أرض العراق وأرض الشام غاية ذروته في هذا العهد. وقد أبرز الأدب الجاهلي هذا المجد في كل جلاله.

فالمنذر هو صاحب يوم النعيم ويوم البؤس ، وهو الذى قتل عبيداً الأبرص فى يوم بؤسه ، وهو صاحب قصة شريك بن عمرو ؛ وكان كثيرون من شعراء شبه الجزيرة يؤمونه . وقد عاصر الحارث الوهاب النابغة الذبيانى وعلقمة الفحل .

آخر ملوك الحيرة تولى عمر

تولى عمرو بن هند ملك العراف بعد أبيه المنذِر الثالث ؛ وفي السنة التاسعة من حكمه ولد رسول الله . ومن بعد عمرو توالى بنو المنذر على ملك الجيرة حتى

<sup>(</sup>١) واجع كوسان دېرسفال فى تاريخ العرب ج ٢ ، ص ١١٣ – ١١٤ . وتاريخ الحبرة وتاريخ غسان بعض ما استوفاه دېرسفال مستنداً إلى المصادر العربية واليونانية والأوربية .

تولاه أبو قابوس النعمان بن المنذر الرابع صاحب الشاعر الأعشى ميمون بن قيس بين سنة ٥٨٣ م بين سنة ٥٠٦ م . وقد امند ملك النعمان فى بلاد فارس حى بلغ دجلة حيث بى مدينة النعمانية على مقربة من المدائن عاصمة كسرى . وكان النعمان على قبح صورته مترفاً ولوعاً بمتع الحياة ولينها . تزوج امرأة أبيه المتجردة ذات الحمال البارع ، فأحبت المنتخل اليشكرى فقتله النعمان . وأنشأ النعمان الحدائق الغناء وجلب إليها أبهج الزهر ، فشقائق النعمان تنسب إليه .

لم يرض كسرى أبرويز عما بلغ النعمان من سلطان وما يرفل فيه من نحمه ، فحبسه وقتله ، ثم قضى على سلطان اللخميين جميعاً ، ولقد قام مقامه على ملك الحيرة إياس بن قبسيصة ، وأقام معه مرزباناً فارسيناً يدعى بهرجان ، وفي عهد إياس بعث النبي ، وفي عهده كان يوم ذي قار ، ثم كان إياس آخر ملوك الحيرة من العرب . فقد قام داذويه الفارسي من بعده مرزباناً على العراق من قبل كسرى .

ويوم ذى قار من أيام العرب المأثورة . ذكروا أن النعمان بن المنذر أودع أمواله وحريمه هانئ بن قبيصة حين عرف غضب كسرى عليه . فلما قبتل النعمان طالب كسرى هانئاً بودائعه فأبي هانئ . ثم إن بنى بكر بن وائل غضبوا لقتل النعمان فأغاروا على سواد العراق فنهيوا منه . وأراد كسرى معاقبتهم . فالتقت جيوشه بهم فى ذى قار . ففاز العرب على الفرس فوزاً عظيماً . يروى عن النبى عليه السلام أنه قال فى يوم ذى قار : « هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم و نصرت عليهم بى »(١). ذلك أن النبى عليه السلام بعث عام ذى قار .

الغسانيون إلى آخر عهدهم ذلك كان مصير اللخميين بالعراق. أما الغسانيون بالشام فظلوا يتولى الأمر منهم أمير بعد أمير ، حتى كان جبلة بن الأيهم حاكم عرب الشام عند ما فتحه عمر بن الحطاب. تولى منهم عمرو الأصغر في سنة ١٨٥ م ، فلجأ إليه النابغة الذبياني هرباً من النعمان بن المنذر صاحب الحيرة ؛ وتولى بعده أبو كرب النعمان السادس ابن الحارث الأصغر ، ففاز من النابغة بخير مدائحه . ثم توالى

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي . الحزه الأول ص ٢٣٦ طبع بغداد .

عدد من الأمراء تدل كثرتهم على اقتسامهم ملك الغساسنة بالشام ، حتى انتهى أمرهم إلى الأيهم الثاني ثم إلى ابنه جبلة بن الأيهم .

ولعل تقسيم السلطان في الشام بين عدة أمراء من العرب كان بعض سياسة الروم في عهود كثيرة ، حتى لا يناوئ العرب الإمبراطورية بوحدتهم . يرجح ذلك أن الغسَّانيين لم تكن لهم عاصمة بالشام كما كانت الحيرة عاصمة اللخميين بالعراق ؛ بل كانت الحابية عاصمة ، وكانت تلَه مر عاصمة ، وكانت جَـوُلان عاصمة ، وكانت جـلَّق على مقربة من دمـَشْق عاصمة . وهذا يتفق مع السياسة المركزية التي جرت عليها إمبراطورية الروم ، كما تتفق سعة السلطان لصاحب الحيرة مع سياسة اللامركزية التي جرت عليها الإمبراطورية الفارسية .

ذكرنا فيا سلف أن عرب العراق وعرب الشام استمسكوا باستقلالهم الذاتي وبحياتهم العربية . لذلك ظلت لغة أهل شبه الجزيرة لغتهم ؛ فلم تمحها الفارسية في العراق ، ولم تمحها اليونانية أو اللاتينية في الشام . وكان من أثر هذا أن ظلَّت صلات ملوك الحيرة وصلات بني غسان بشبه الجزيرة وثيقة ، وظل الذين مُيشيدون بذكر هؤلاء الملوك وينالون جوائزهم هم شعراء شبه الجزيرة . وكتب الأدب ودواوين الشعراء تروى للنابغة الذبياني ولأعشى قبس ولعلقمة الفحل ولغيرهم كثيراً مما قيل في هؤلاء الملوك وكرمهم وما بالهوا من حضارة وترف . وحسان بن ثابت شاعر النبي كان وثيق الصلة بجبلة بن الأيهم قبل إسلامه.

كان احتفاظ هؤلاء العرب الذين هاجروا من شبه الجزيرة إلى بادية الشام بخصائصهم وبحياتهم والعتهم العربية ، من الطلائع التي مهدت للفتح العربى والإمبراطورية الإسلامية . وسنرى من بعد كيف انضم هؤلاء العرب في كثير من الأحيان لجيوش المسلمين ، وكيف حاربوا في صفوفهم من كانوا حلفاءهم من الروم والفرس .

هل تأثرت علاقات فارس والروم بالقضاء على ملك الحييرة ؟كلا! بل بعد تفنعضع الله الحروب متصلة بينهما بعد ذلك ، كما كانت متصلة بينهما سبعة قرون سلطان الغرب

الفرس والروم

متوالية من قبل . كانت إمبراطورية الروم لذلك العهد مسرح قلق واضطراب شجع الفرس على غزو الشام . وكان فوكاس إمبراطور الروم يومئذ فى شغل بثورة هرقل عليه . لذلك أوغل الفرس فى بلاد الشام . فاستولوا عليها وانحدروا منها إلى ناحية بيت المة بس يحاصرون المدن ثم يأخذونها عنوة . وتولى هرقل حين كان الفرس فى مسيرتهم إلى القدس فلم يستطع رد هم أو منعهم من تخريب آثار المسيحية واليهودية بالمدينة المقدسة . ثم إن اليهود انضموا إلى المجوس وأعانوهم على النصارى . فلما استقر الأمر لكسرى بالشام ، فتح مصر وحل بسلطانه محل الروم فيها . وفى هذه الانتصارات المتوالية للفرس على الروم فزل قوله تعالى : «الم عُلِبَتِ الرُّومُ فى أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ عَلَيهِمْ سَيَغلِبُونَ فى بِضْع رسنين . للهِ الْأُمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْر اللهِ » .

وصدق الله العظيم . فنى بضع سنين عاد هيرقل فحارب الفرس وأخرجهم من مصر ومن الشام ، وطاردهم إلى المدائن ، واسترد منهم الصليب الأعظم ، ثم رده إلى بيت المقدس فى حفل حافل . لذا تضعضع سلطان الفرس وإن استنفد ذلك من قوة الروم ما كان بالغ الأثر فى التمهيد للفتح العربى والإمبراطورية الإسلامية .

موقف أبي بكر من فارسوالروم

لم يدّ علم ما نزل بالروم ، ثم بالفرس عن أهل مكة والمدينة . ولم يغب عنهم كذلك أمر بني عمومتهم من العرب ببادية الشام وما جاورها من العراق وبلاد الشام . وقد هو نذلك من أمر الإمبراطوريتين العظيمتين فى نظرهم . وزاد فى تهوين أمرهما قيام النبي العربى وانضواء بلاد العرب كلها تحت لواء الإسلام . لكن ما هان من أمر الإمبراطوريتين لم يبلغ بالعرب حد التحرش بهما أو التفكير فى غزوهما ، وإن بلغ بهم حد اليقين باستقلال شبه الجزيرة عنهما والذود عن هذا الاستقلال فى وجهيهما . لذلك ألقت اليمن وألقت بلاد الجنوب كلها بنير فارس ، ثم اتجه جل غرض الرسول عليه السلام إلى تأمين التخوم العربية فى الشهال من جنود قيصر . ولم يدر بخواطر المسلمين أن يغير وا على الشام ، أو أن يتخذوا من دعوة النبي هرقل إلى الإسلام سبباً للإيغال فيه . ترى السام ، أو أن يتخذوا من دعوة النبي هرقل إلى الإسلام سبباً للإيغال فيه . ترى السام ، أو أن يتخذوا من دعوة النبي هرقل إلى الإسلام سبباً للإيغال فيه . ترى

أيقيم أبو بكر على هذه السياسة لا يتعداها ، وله في رسول الله أسوة حسنة ، أم يغامر بحرب قيصر ، والنصر بيد الله يؤتيه من يشاء ؟

كان هذا الخاطر يدور بنفس أبي بكر حيناكان النصر يحالف أعلامه في حروب الردة. فمذ قضى خالد بن الوليد على مسيلمة باليمامة ، ومذ نشر المهاجر بن أبي أمية وعكرمة بن أبي جهل لواء الإسلام في أرجاء اليمن وما جاورها ، أيقنت شبه الحزيرة كلها أن الأمر فيها صائر بإذن الله إلى خليفة رسول الله. لكن أبا بكر كان أحصف من أن يستنيم لهذا النصر فينسى به ما تنطوى عليه صدور العرب من حفيظة قد تضطرم فتُضرم الثورة كرة أخرى . أو ليس من الخير أن تتجه أنظار العرب إلى ماوراء الحدود من شبه الجزيرة فتنسى بذلك حفائظها وتنسى أحقادها ! وبادية الشام تنتشر فيها قبائل من العرب ، فجدير بها أن تسمع الدعوة إلى الدين الجديد كما سمعها العرب في شبه الجزيرة . ولعل هذه القبائل إذ تتصل بأصولها وتسمع الحديث عن أجدادها ، تعود بها الذكرى إلى الماضى ، فتسرع لتشارك بني عمومتها فيها هداهم الله إليه من الحق ، وتشهد معهم أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله .

كان هذا الخاطر يدور بنفس أني بكر وهو في داره المتواضعة بالمدينة ، فيها به حروب الردة وكان يدور بنفسه وهو في مجلسه بالمسجد، ثم كان يدور بنفسه وهو يجوب الأنجاء الفقيرة آناء الليل في سرّ من الناس ، يعين المحتاج ، ويأسو كلوم الجريح ، ويسكّن أنات البائس والمسكين . ولم يستأثر هذا الخاطر بتفكير أبي بكر لأنه كان يحب السلطان لنفسه أو يطمع في التوسع فيه، بل لأنه كان يريد أن يطمئن المسلمون إلى دينهم وحرية الدعوة إليه . وإنما تتم للمسلمين الطمأنينة ما قام الحكم فيهم على أساس من العدل المجرد من الهوى . والحكم على هذا الأساس يقتضي الحاكم أن يسمو به فوق كل اعتبار شخصي ، وأن يكون العدل والرحمة مجتمعين . وقد كانت نظرية أبي بكر في تولي أمور الدولة قائمة على إنكار الذات والتجرد لله تجرداً مطلقاً ، جعله يشعر بضعف الضعيف وحاجة المحتاج ، ويسمو بعدله على كل هوى ، وينسى في سبيل ذلك نفسه وأبناءه وأهله ، ثم هو مع ذلك يتتبع أمور الدولة جليلها ودقيقها بكل ما آتاه الله

تفكير الصديق

من يقظة وحذر .

وكأن حكم أبى بكر في العام الأول من خلافته يكاد ينحصر في القضاء على الردة والقائمين بها . وهل كان للمسلمين المقيمين بالمدينة ما يختلفون فيه وأهلوهم جميعًا قد ذهبوا مجندين يقمعون الثورة ويقضون على أسباب الفتنة ، وهم فى أثناء ذلك يتتبعون أخبارهم ويقيمون الصلوات لنصرهم!! وكلَّ أبو بكر عمر بن الحطاب القضاء في المدينة ، فأقام عاماً كاملاً لم يختلف إليه متقاضيان. وَكَانَ أَبُو عَبِيدَة بِنِ الْجِرَّاحِ قَائْمًا بأمر المال ، يتلقاهُ من الزِّكاة ، وينظر في توزيعه على حاجات المسلمين . وكان عثمان بن عفان يكتب الأخبار للخليفة ، ويكتب زيد بن ثابت ما عداها . وقد كفاه عمَّاله على البلاد والقبائل مؤونة إدارتها بما كان لهم من أمانة وحسن بصر بالأمور ، ثم كانوا على اتصال دائم به في توجيه سياستهم . وقد رأيت الشيء الكثير من ذلك فيما كان بينه وبينهم من مكاتبات أثناء حروب الردة . وإذا كان أبو بكر في شغل بهذه الحروب طيلة العام الأول من خلافته ، فقد أقام مقامه عتَّاب بن أسيد عامله على مكة في الحج بالناس ذلك العام.

لم يشغل أبا بكر عن حروب الردة شاغل إلا ما اتصل بها مما قصصنا نبأه حين الحديث عنها . أما وقد هان أمر المرتدين ولم يبق لأحد من أهل الحواضر والبوادي أن يأبه لهم أو يخشى خطرهم ، أفلا يجمل بأبي بكر أن يغامر بحرب قيصر ؟ إنه إن يفعل يصرف أذهان العرب في شبه الجزيرة كلها عن ثاراتهم ، ويجعل لهم من الفخار ما ينسيهم ضغَّنهم على يترب وأهلها ، ويمهد الطريق لانتشار كلمة الله في الإمبراطورية الرومية المترامية الأطراف .

غزو الروم مغامرة لا يسهل

لكن غزو الروم مغامرة إن لم يحالف النصر فيها أعلام المسلمين تعرضت شبه الجزيرة لشرّ من الثورة التي أخمدتها حُروب الردّة: تعرضت للروم الإندام عليما وحكمهم ، وتعرضت بذلك لكارثة تجتث حكم المدينة ، وقد تفتن المسلمين عن دينهم . ومنازلة الروم ليست هينة . إنما انتصر أبو بكر على المرتدين في شبه الجزيرة لأن الإسلام قضى على الوثنية فيها ، ولأن البواعث التي أدت بطُّليحة ومسيلمة والعنسيّ إلى الثورة وجدت من قبائل هؤلاء المتنبئين من رأى رِدتهم نقضًا لعهد عقدوه مع رسول الله ، حين ذهبت وفودهم إليه بالمدينة تعلن

الإسلام وتنضوى تحت لوائه . أما الروم فكانوا نصارى أهل كتاب كالمسلمين ، ثم كانوا إلى ذلك أصحاب الكلمة العليا في توجيه سياسة العالم لذلك العصر .

صحيح أنه قامت بينهم وبين فارس حروب استطالت على السنين ، كتب النصر في رُبداءتها للفرس ، ثم انتهى الغلب فيها للروم . وقد استنفدت هذه الحروب من قوة الدولتين الكبيرتين ما يحتاج إلى الجهد الضخم والسنين الكثيرة لتعويضه . لكن للفوز في الحروب بريقاً يكللهام المنتصر بأكاليل تبهر أنظار الناس ، وتصدهم عن محاربة من كان النصر حليفه . ولم تكن الأمة العربية قد جرّبت حظها في مثل هذه الحروب من بعد لتقلُّدم على مغامرة لها من الخطر ما يصد عنها ، بل ما يخيف منها .

ولم يرد التفكير في محاربة الفرس بخاطر أبي بكر ؛ فالحجاز لا يتصل بفارس. والبلاد العربية التي تتاخم الفرس هي البلاد التي فشت فيها الردة ، ويتعذر لذلك أن يعتمد أبو بكر عليها أو يأمن أهلها في غزو دولة لا يزال لها ، مع ظفر الروم بها ، جيوش جرارة وموارد كثيرة . أفلا يجمل بالخليفة أن يوجّه همه إلى توطيد الأمن في مختلف الأرجاء من شبه الجزيرة ، لتنضم كلها في وحدة تزيدها قوة وتزيد ساستها اتساقاً!

المشي بن حارثة

وإن أبا بكر ليفكر في هذا وفي مثله إذ ترامت إليه الأنباء بأن المُثنى بن الشيباني يتقدم ف حارثة الشيباني قد سار بقواته شهالا في البحرين ، حتى وضع يده على القطيف وهجر ،وحتى بلغ مصب دجلة والفرات ، وأنه قضى في مسيرته هذه على الفرس وعمالهم ممن عاونوا المرتدين بالبحرين . وسأل أبو بكر عن هذا المثنَّى من هو ، وإلى أى قبيلة ينتسب، وعلم أنه من البحرين من بني بكر بن وائل ، وأنه انضم إلى العلاء بن الحضرمي في مقاتلة المرتدين على رأس من بقي على الإسلام من أهل هذه النواحي ، وأنه تابع مسيره مساحلا الحليج الفارسي إلى الشمال ، حتى نزل في قبائل العرب الذين يقيمون بدلتا النهرين فتحدث إليهم وتعاهد معهم . وعلم أكثر من ذلك أنه رجل جليل المكانة يعتمد عليه. قال عنه قيس بن عاصم المنقري : « هذا رجل غيرخامل الذكر ، ولا مجهول النسب ، ولا ذليل العماد . هذا المثنى بن حارثة الشيباني! ».

جعل أبو بكر يفكر فيا سمعه من ذلك وفيا يمكن أن ينشأ عنه . وأدتى ذلك به إلى معاودة التفكير في دفع المسلمين إلى خارج شبه الجزيرة كيا ينصرفوا عن ثاراتهم الأولى وثورتهم بسلطان المدينة . ألا يستطيع هذا المثنى أن يتوغل في العراق وأن يفتح للمسلمين أبوابه ما دامت أبواب الشام مستعصية ! فقبائل العرب في العراق من بني لحم وتغلب وإياد والنمر وبني شيبان تهوى نفوسهم إلى منابتهم في شبه الجزيرة . ومن العراق انحدرت سجاح تمعلن نبوتها في بني تميم ، وتعتمد على أبناء هذه القبائل العربية التي نزحت إلى شواطئ الفرات . لعل البدء بتوجيه سياسة المسلمين إلى هذه الناحية يكون أجدى منكل توجيه آخر ! ولعل هذا المثني الشيباني يكون خير طليعة لتنفيذهذه السياسة!

اضطرابالأمر في فارس وشجعً أبا بكر على العود إلى هذا التفكير ما يعلمه من أمر فارس صاحبة السلطان في العراق . فقد انتصر هرقل على الفرس تعبيل وفاة النبي وحطم جيرشهم في نيينوي ودستتجرد ، وسار حتى صار على أبواب المدائن عاصمة ملكهم . وقاد بلغ من ضعف سلطانهم أن تخلصت اليمن من نيرهم وأن انضم بازان إلى رسول الله ، ثم لم يحركوا لاستردادها ساكناً . ومن بعد ذلك تقلص سلطانهم من البحرين ومن جميع الإمارات الواقعة على الخليج الفارسي وعلى خليج عدن ، ولم يفكر أحد من ملوكهم في استرداد شيء من هذا السلطان قل أو كثر . وكيف يفكرون والاضطراب ضارب بحرانه في بلاطهم ، يسعى كل أمير ليقتل الجالس على العرش فيأخذ مكانه ؟ حتى لقد ادعى هذا العرش في أربع سنين تسعة من الأمراء كانوا يقتتلون عليه فيقتل بعضهم بعضاً ، يجهرة حيناً وغتيلة حيناً . لا عجب إذن أن يصح ما تحدث الناس به إلى بكر عن المثني وفعاله . ثم لا عجب أن ينشط تفكير أبي بكر في العراق وفتحه .

مقدم المثنى بن حارثةإلى المدينة وبينا يتأمل الخليفة الأمر ويطيل التفكير فيه ، إذ أقبل المثنى إلى المدينة وتلقاه أبو بكر وسمع منه وعرف من أنبائه ما زاده اطمئناناً إلى أن البدء بفتح العراق العربى أدنى إلى النجاح ، ولن يلتى من المقاومة ما يلقاه التقدم فى الشام . وليس العراق على شواطئ النهرين دجلة والفرات وفى الجزيرة الواقعة بينهما بأقل من الشام جمالا ونضرة . وإذا لم يكن أهل الحجاز قد تحدثوا عنه ما تحدثوا عن

الشام لقرب الشام منهم ، ولأن الطريق إليه طريقهم في رحلة الصيف ، فغداً يتحدثون عن العراق وتتجه إليه أنظارهم ما اتجهت إلى الشام . فليعزم الصدّيق إذن أمره ، وليتوكل على الله .

وكيف له أن يتردد وقد ذكره المثنى بأن قبائل العرب التي استقرت بدلتا النهرين الغنية بألوان الزرع والفاكهة وبالطير والحيوان، مالت إلىالحضر والإقامة وعمل أبناؤها فلاحين في الأرض ، وأن دهاقين الفرس يستولون على غَـلَّتها ، ولا ينال أولئك العرب منها إلا القليل الذي يجود الدهاقين عليهم به . أيّ مرعى أخصب من هذا المرعى لبثّ الدعوة العربية ، ولتأمين شبه الجزيرة من دسائس الفرس ومن عدوانهم ، فهؤلاء العرب وإن استقروا بأرض العراق يستجيبون لا ريب لكل دعوة عربية . ومعاملة الدهاقين لهم تُعدّهم للثورة بهم ، أما وقد أحسنوا السماع لحديث المثنتَى فالفرصة من ذهب ، يجب ألا تضيَّع ، بل يجب أن تتخذ خطوة لما بعدها .

ولئن حالف النتَّجاح المسلمين في هذه الخطوة لتكونن البشير بخطوات واسعة. فليست دلتا النهرين ، على خصبها وحسن تمرها ، أخصب العراق أو أجمله أو أحسنه ثمراً ؛ بل إن دجلة والفرات ليجريان متوازيين قرابة ثلاثمائة ميل قبل أن يتصلا. ولا يقف أمر المناطق التي يتوازيان فيها عند الخيصب الممرع الذى يجعل منها جنة دونها جنات الشام التي بهرت أنظار أهل الحجاز وسحرت قلوبهم ، بل إن بها من ذكريات التاريخ ما يثير الإعجاب في نفس من يسمع بها من أهل شبه الجزيرة ، بل من أهل الأرض جميعاً . وحسبتُك ليس العراق أقل أن مدينة « أور » التي تكشفت في عصرنا الحديث عن آثار يقرنها بعض الناس إغراء من الشام إلى آثار الفراعنة ، تقع في هذه المينطقة . فإذا أنت سرت شمالا لقيك بعد قليل من توازى النهرين آثار بابل القديمة ، ولقيك على شواطئ الفرات برج بابل قائمًا يحدّث عن عظمة الأشوريين ويروى تاريخ مجدهم . ونيحن نتحدث إلى اليوم عن هذا البرج فيثير حديثه في نفوسنا العجب. ما بالك به من أربعمائة وألف سنة مضت ، وبما كان يثيره في النفوس حين كان العرب يسمعون حديثه!

فإذا أنت تابعت السير على الفرات قابلتك المدائن عاصمة الفرس ومهد الترف ولنسعمة لذلك العهد في العالم كله . فقد بلغ الفرس يومئذ من الترف ما تبلغه الأمم حين تنحدر إلى ناحية التدهور والانحلال .

لعل الأسماء التي ذكرنا قد أثارت في نفسك صورة من العظمة التاريخية لهذه البقعة التي تقع شمالي دلتا النهرين ، وأثارت كذلك فيها ذكر ماكان حول هذه المدن من حدائق وكروم وزروع تمتد إلى الأفق زاهية الخضرة ، يبعث أريج زهرها أروح العطر إلى الهواء الذي نتنفسه .

أماً وذلك بعض ما فى هذه البقاع من خصب جعل الناس يطلقون عليها اسم « جنة الأرض » لكثرة غلالها ووفرة خيراتها وبعض ما فيها من جمال يعدل ما فى الشام أو يزيد عليه ، فقد رأى أبو بكر صدق ما يذكره المثنى الشيبانى ، ورأى أن من الواجب على المسلمين أن يقوموا بتأمين العرب من أهلها . فإذا استجاب هؤلاء العرب من بعد للدعوة الإسلامية ولم يصرفهم الفرس عنها فذاك ، وإلا قاتل المسلمون الفرس ليكون الميدان لحرية الرأى فسيحاً ، وكلمة الحق منتصرة لا محالة بالحجة والموعظة الحسنة .

رأی خالد ابن الولید فی غزو العراق

واستشار أبو بكر أصحابه وعرض عليهم ما جاء به المثنى من الأنباء ، وقوله له : «أمر نى على من قبلى من قومى أقاتل من يلينى من أهل فارس وأكفيك ناحيتى ». وتداول القوم المشورة بينهم ، فرأوا أن الأمر فى حاجة إلى رأى خالد بن الوليد يكشف لهم عما يجب إذا قاوم أهل فارس المسلمين . وكان خالد باليمامة مقيا مع زوجتيه أم تميم وبنت منجاعة ، يستجم بعد غزوة عقر باء ، ويطمئن إلى العيش بينهما . وقد استدعاه أبو بكر على عجل فحضر . ولم يتردد خالد حين عرف ما جاء المثنى فيه عن الإشارة إلى ما قد يترتب من النتائج على مقاومة الفرس لحيش ابن حارثة . فقد يدعوهم انتصارهم إلى التفكير في استرداد نفوذهم في البحرين وما جاورها . فأما إن أعد الخليفة للحرب عداتها ، وجعن ما قام به المثنى من قبل طلبعة فتح يلتى إليه المسلمون بفيلة أكبادهم فلا ريب عنده في أن العراق سيفتح أبوابه ، وفي أن العرب المقيمين به عاملين في الزراعة سيكونون من عوامل النصر لبنى جنسهم .

وأتم أواو الرأى المداولة فما بينهم ، وأقروا أبا بكر على تأمير المثنتَّى . عند

ذلك أمره أن يتابع ما بدأه بين العرب من عهد ودعوة إلى الحق ، فكان أمره هذا الخطوة الأولى فى فتح العراق . فأما الخطوة الحاسمة فكانت توجيه خالد ابن الوليد على القيادة العامة لجيوش الفتح . وفعال خالد فى العراق وانتصاراته على الفرس موضع حديثنا فى الفصل التالى .

, # \*

رواية أخرى فى فتح العراق

هذه الرواية في التمهيد لفتح العراق هي الراجحة في رأينا . على أن طائفة من المؤرخين يذهبون إلى أن المثنى لم يذهب إلى المدينة ولم يقابل أبا بكر ، وأنه أمعن في السير بجيشه في دلتا الفرات ، فلقيه هر من ، فكانت بينهما وقعات نمى خبرها إلى أبي بكر . فلما سأل عن المشتر وعرف من هو وماذا كانت فعاله في البحرين أثناء حروب الردة ، أصدر أمره إلى خالد بن الوليد كي يخف إليه ، ويعينه على هر مرمز ، وينصره والعرب الذين آزروه ليريحهم من هذا الطاغية الفارسي . وهذه الرواية مرجوحة عندنا وإن كنا لا نقطع بعدم صحتها . فقد انتصر المثنى على الفرس ولم يكن في حاجة إلى مدد . وشجع انتصاره أبا بكر على التفكير في غزو العراق ، فأمر خالداً أن يذهب إلى دلتا الفرات يعزز المثنى على التفكير في غزو العراق ، فأمر خالداً أن يذهب إلى دلتا الفرات يعزز المثنى بسير حتى يفتح الحيرة عاصمة العرب اللخميين ، وأمر عياض بن غنم أن يسير إلى دومة الجندل يكخضع أهلها الذين تمردوا وارتدوا ثم يسير من هناك إلى يسير أي القائدين سبق صاحبه فله القيادة العليا ولهالامر في تلكالبلاد .

وإنما ذكرنا أن الرواية الثانية مرجوحة ، ولم نقل إنها غير صحيحة ، لما فى الروايات التى انتهت إلينا عن ذلك العهد من الاضطراب . ولقد بلغ من اضطرابها حين الحديث عن فتح العراق ومقدماته أن تردد الطبرى وابن الأثير وغيرهما فلم يرجحوا رواية على أخرى .

ويرى بعض المتأخرين من المؤرخين أن خالداً حين ذهب إلى دلتا الفرات لم تكن أمامه خُطة مرسومة ولا غاية معينة ، وإنما ذهب مدداً للمثنى ينتذه وينقذ جيشه . فلما انتصر على الفرس وتقدم إلى الشمال وبعث إلى الخليفة بالأخماس وبأنبائه كان هو الذى صور الفتح كيف يكون ، وهو الذى اتجه إلى الحيرة فما شمالها . ولقد يُضعف من هذه الرواية أن أوامر أبى بكر إلى قواده

كانت صريحة دائمنا فى ألا ينتقل أحدهم من غزاة إلى ما بعدها إلا بإذنه. ذلك ما رأيناه فى حروب الردة ، وذلك ما كان من بعد فى فتح العراق والشام. فليس من الممكن مع هذا أن يكون فتح العراف فلتة ، أو أن يسير خالد بن الوليد مستقلاً عن أوامر أبى بكر .

والآن فلنسر مع المثنى إلى دلتا النهرين . وعما قريب بلحقنا خالد هناك ليضرب الفرس فى العراق ، ولينتقل منه إلى الشام فيمهد للقضاء عنى دولة الروم فى آسيا القضاء الأخير .

## الفصل الثانيءشر فتح العراق

أجاب أبو بكر طلب المثننَى بن حارثة الشيباني ، فأمَّره على من معه من قومه ليقاتل أهل فارس ، فلما بلغته أنباء نصره بدلتا النهرين رأى أن يُميده ليتابع غزواته . لذلك أمر خالد بن الوليد أن يجمع بقية جنده وأن يسير إليه ، وأن تَكُون القيادة العليا لخالد بطبيعة الحال. ولقد أمر عياض بن غَنَمْ أن يسير إلى دُومة الجندل يخضع أهلها المتمردين ثم يسير منها شرقًا إلى الحيرة، فإن بلغها قبل خالد فالأمر فيها له، وخالد فيها من قواده ، وإن سبقه خالد إليها فالأمر والقيادة لخالد وعياض من قواده .

وكان العرب في العراق يعملون فلاحين في أرضه، ثم ينالهم القليل من إطاراب بكر بحد العرب في العراق العرب العرب خيره . أما وافر الحير فيذهب إلى الدهاقين الفرس الذين كانوا يسومون العرب من أهل العراق الحسف والظلم . وقد أصدر أبو بكر أوامره إلى قواده بالعراق ألا ينالوا هؤلاء العرب الفلاحين بسوء ؛ لا يقتلون منهم أحداً ، ولا يأخذون منهم أسرى ، ولا يسيئون إليهم في أمر يتصل بهم ؛ فهم عرب مثلهم ، وهم يشعرون بالظلم تحت نير فارس ، فيجب أن يشعروا بزوال هذا الظلم حين مقدم العرب ، ويجب أن يعمّهم العدل على أيدى بني عمومتهم . ذلك واحب على المسلمين يأمرهم الله به ، وهو بعدُ السياسة الحكيمة التي تكفل للمسلمين النصر ، وألا ُ يُؤْتُواْ بعد نصرهم من خلفهم .

وكان جنود خالد قد قل عددهم، إذ قُتل منهم باليمامة ما سبق أن ذكرنا، وعاد منهم مسرَّحاً إلى قومه من رغب في الرجوع إليهم . وما كان لحالد أن . يستدعى هؤلاء، وقد أمره أبو بكر أن يأذن لمن شاء بالرجوع ، وألا يستفتح بمتكاره ، وألا يكون معه في الغزو أحد عمن ارتد حتى يرى الحليفة رأيه فيه . وطلب خالد إلى أبى بكر المدد فأمده بالقعقاع بن عمرو التميميّ . وعجب قوم جيش خالد لفتح العراق وقالوا : أتما. رجلاً قد ارفض عنه جنوده برجل!! وأجابهم أبو بكر : لا يُـهزم

جيش فيهم مثل ُ هذا! وكذلك كان جوابه حين أمد عياضاً بعبد بن عوف (1) الحميرى . على أنه كتب إلى خالد حين بعث إليه القعقاع يقول له : (1) استنفر من قاتل أهل الرد ق وم (1) ثبت على الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) .

ولم يلبث خالد حين عاد ينظم جيشه أن حشد ثمانية آلاف من ربيعة ومضر إلى ألفين كانا معه ، ثم سار إلى العراق على رأس عشرة آلاف ، قدم بهم على ثمانية آلاف كانوا مع أمراء الجند المسلمين الذين سبقوه إليه ، والمثنتى في مقدمتهم .

وكان أمر أبى بكر إلى خالد إذا دخل العراق أن يبدأ با لأ بُلمَّة على الخليج الفارسي . وكانت الأبلة الثغر الذى تسير التجارة منه إلى الهند والسند ، وترد إليه منهما للعراق . وقد اختلف الرواة : أفتح المسلمون الأبلة في هذه الحرب ثم عادوا فاستردوها من الفرس أيام عمر بن الخطاب ؟ أم أنهم لم يفتحوها إلا في عهد عمر ؟ . أممًّا إجماع الرواة فعلى أن أول غزاة بالعراق كانت غزاة الحفير (٣) .

هرمزامير الثنور والحفير تقع قريبنًا من خايج فارس على حدود الصحراء وعلى مقربة من ثغر كاظمة . وكان هُرْمُزُ أمير هذه المنطقة كلها من قبل فارس ، وممن

<sup>(</sup>١) في الكامل لابن الأثبر: « عبد بن غوث » .

<sup>(</sup>٢) وقد أورد الأزدى كتاب أبى بكر إلى خالد بن الوليد ليسير إلى العراق فإذا هو موجه إلى خالد ومن معه من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان ، وفيه بعد حمد الله والثناء على نبيه والتذكير لأمره ما نصه : « فقد أمرت خالد بن الوليد بالسير إلى العراق لا يبرحه حتى يأتيه أمرى ، فسير وا معه ولا تثاقلوا عنه فإنه سبيل يعظم الله فيه الأجر لمن حسنت فيه نبته ، وعظمت في الخير رغبته . فإذا قدمتم العراق فكونوا بها حتى يأتيكم أمرى . كفانا الله وإياكم مهم أمور الدنيا والآخرة ! والسلام عليكم ورحمة الله ! » .

ولم يذكر الطبرى ولا ابن خلدون ولا ابن الأثير هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) يذكر الطبرى وابن الأثير هذا الخلاف فى أمر الأبلة . ويقول الأزدى فى فتوح الشام: إن سويد بن قطبة الذهلى قاتل أهل الأبلة فقاوموه ؟ فلما بلغ خالد العراق وسار إليه اتفقا على أن ينظاهر خالد بمغادرته والسير إلى المثنى ، ثم يرجع إليه إذا جن الليل . وخيل إلى جيش الفرس بالأبلة أثهم قادرون على قتال ابن قطبة فغدوا إليه مصبحين ، فلقيهم خالد فهزمهم شر هزيمة . ومثل هذه الرواية ورد فى فتوح البلدان للبلاذرى .

تم شرفهم بين أمرائها . وكان أهل فارس يجعلون قلانسهم على قدر أحسابهم في عشائرهم ؛ فن تم شرفه فقيمة قلنسوته مئة ألف ، وتلك كانت قيمة قلنسوة هرمز . وكان هرمز من أسوأ أمراء الثغور معاملة للعرب ؛ حتى لقد بلغ من حقد هم عليه أن جعلوه مضرب المثل في الحبث ؛ فكانوا يقولون : « أخبث من هرمز » ، و « أكفر من هرمز » . وترجع كراهيته للعرب إلى أن أبناء عمومتهم في شبه الجزيرة كانوا لا يفتئون يشنون الغارات للنهب والسطو على البلاد الواقعة في إمارته ، فكان يحاربهم في البر . أما الهنود ، وكانت تجيء سفنهم إلى تلك الثغور فتقوم فيها بأعمال تشبه القرصنة ، فكان يحاربهم في البحر ؛ وكان بهذه الحرب في البر والبحر يعد " نفسه حامي البلاد التي تعد "مفاتح فارس .

خالد بن الوئيد يقسم جيش المسلمين ثلاث فرق سار خالد من اليمامة إلى العراق على رأس عشرة آلاف من الجند . فلما بلغ حدوده ألني المثنى ومن معه ينتظرونه . هنالك قسم الجند كله ثلاث فرق بوجة كل واحدة منها في طريق على أن يلتقوا جميعاً بالحفير . فأما الفرقة الأولى وعلى رأسها المثنى بن حارثة الشيباني فسارت قبل خالد بيومين . وأما الفرقة الثانية وعلى رأسها عدى بن حاتم الطائي فسارت قبله بيوم . وسار خالد في المؤخرة . وكان خالد قد بعث قبل ذلك إلى هرمز كتاباً يقول فيه : «أما بعد ، فأسلم تسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة ، وأقرر بالجزية ، وإلا فلا تلومن إلا نفيسك ، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة » .

تناول هرمز هذا الكتاب وترامت إليه أنباء المسلمين ومسيرة جنادهم ، فكتب إلى أردشير الملك بالخبر ، وجمع جموعه وسار إلى الكواظم يلتي خالداً بها . فلما علم أن خالداً أمر أصحابه بالسير إلى الحفير أسرع بجنده إليها ونزل على الماء فيها ، وقد قدم خالد عليهم وأمر بالنداء فى الجند لينزلوا و يحطوا أثقالهم ، وتحدث إليه قوم من رجاله أنهم على غيرماء ، فقال لهم : «ألا انزلوا وحطوا أثقالكم ثم جالدوهم على الماء . فلعمرى ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين! » .

ووقف هرمز في جيشه ، وعلى ميمنته وعلى ميسرته أميران من بيت الملك

غزاة كاظمة وانتصار خالد على الفرس

فى فارس ، هما قباذ ، وأنروشيجان ؛ ونادى هرمز: أين خالد ؟ يريد أن يخرج ابن الولبد إليه يبارزه . فلقد كان يعرف من بطولة خالد وفعاله فى بلاد العرب ما آمن معه بأنه إن يقتل خالداً يضمن لفارس نصف النصر إن لم يضمن لها النصر كله . ولكن كيف سولت له نفسه أن يقتله وخالد البطل الذى لا يغلب ؟! الأمر يسير ؛ فالحيانة تمهد له درك غرضه . لهذا عهد إلى جماعة من فرسانه إذا رأوا خالداً خرج إليه أن ينقضوا عليه ويقتلوه .

وسمع خالد نداء هرمز فنزل عن جواده ومشى إليه فالتقيا فاختلفا ضربتين . وشد" فرسان فارس يريدون قتل خالد واستخلاص هرمز من يده . لكن القعقاع بن عمرولم يد مهلهم أن حمل عليهم حين كان خالد قد قبض على ناصية هرمز يستل وحه من بين جنبيه . وشد المسلمون فانهزم أهل فارس أمامهم ، فطاردوهم وركبوا أكتافهم إلى الليل . وبلغ المسلمون الجسر الأعظم من الفرات حيث تقع البصرة اليوم ، في حين فر قباذ وأنوشجان فيمن بتى من جيش الفرس لا يلوون على شيء .

تم النصر للمسلمين ، فأمر خالد معقل بن مقرِّن المزنى بالسير إلى الأبلُلَّة ليجمع مالها وسبيها ففعل (١) ، وأمر المثنى بن حارثة أن يلاحق المنهزمين من جيش الفرس فطار في أثرهم وكأنما يريد ألا يفوتهم قبل أن يبلغ المدائن .

حصن المرأة

ومر المثنى أثناء مطاردته جيش الفرس بحصن تقيم فيه أميرة فارسية يطلق مؤرخو العرب عليه اسم حصن المرأة . وقد ترك أخاه المُعسَنَّى بن حارثة على حصار هذا الحصن ، وسار هو فحاصر زوجها فى حصنه ، ففض الحصن على من فيه وقتلهم ، واستفاء أموالهم ، ثم استمر يطارد بقية الجيش ، وعلمت المرأة بما أصاب زوجها فصالحت المعنَّى وأسلمت وتزوجته .

أطلق على هذه الغزاة الأولى لخالد بالعراق اسم «ذات السلاسل».

<sup>( )</sup> ينكر بعض المؤرخين ذهاب معقل إلى الأبلة ، ويذكرون ، كما قدمنا ، أن المسلمين لم يفتحوا هذا الثغر إلا في عهد عمر بن الخطاب . ويذهب مؤرخون آخرون إلى أن معقلا فتح الأبلة فاستردها الفرس ثم عاد العرب في عهد عمر فاستولوا عليها . وقد يمكن التوفيق بين هذه الرواية وما سبق أن ذكرناه من أن سويد بن قطبة هو الذي فتح الأبلة بمعاونة خالد ، وذلك بأن يكون معقل اقتصر ، بعد غزاة كاظمة ، على جمع المال والسي تنفيذاً لأمر خالد .

وعلة هذه التسمية ، فيما يقولون ، أن الفرس اقترنوا فى السلاسل حتى لا يفروا . ويروى أن خالداً جمع ما خلتَف القوم وراءهم من هذه السلاسل فكانت وقر بعير ألف رطل . ويرتاب بعضهم فى هذه الرواية فيسمى هذه الغزاة غزاة كاظمة ، نسبة إلى أقرب قرية من المكان الذى وقعت فيه .

أثر الغزرة فى نفوس العرب

كان لهذه الغزوة الأولى أثر عظيم ألهب حمية المسلمين . فقد رأوا الفرس لا يثبتون أمامهم أكثر مماكان يثبت العرب في حروب الردة . ولقد قتل هرمز من يد خالد ، فكان مقتله مرضاة للعرب جميعاً أي مرضاة . هذا إلى جسامة ما غنموه فيها مما لم يكن لهم بمثله عهد ؛ فقد بلغ نقل الفارس ألف درهم خلا السلاح .

وزاد نصر المسلمين في هذه المعركة جلالاً تنفيذ خالد للسياسة التي رسمها أبو بكر مع العرب الفلاحين بالعراق أدق تنفيذ . فقد سبي أبناء المقاتلة الذين كانوا يقومون بأمور الأعاجم . أما الفلاحون فتركهم لم يحركهم ، وأقرمن لم ينهض منهم وجعل لهم الذميَّة .

و يعث خالد خمس الغنائم إلى أبى بكر بالمدينة ، وبعث معها قلنسوة هرمز وفيلاً أخذه المسلمون فى الموقعة . ولم يكن أهل المدينة قد رأوا فيلا فى حياتهم ، بل لم تر بلاد العرب كلها فيلا قبل ذلك إلا فيل أبرهة حين حاول هدم الكعبة . فلما طاف قائد الفيل به فى المدينة عجب أهلها لمنظر الحيوان الضخم وتولى بعضهم الريب فى أمره ، بل القد جعلت ضعيفات النساء يقلن : أمن خلق الله هذا!! وخيل إلى بعضهن أنه من صناعة فارس! ورأى أبو بكر أنه لا نفع فيه فرد ه إلى العراق مع قائده .

الفرس يتجهزو**ن** لغزاة المذار ألهبت هذه الغزاة حمية المسلمين ، حتى لقد استمر المثنى الشيبانى يطاره الفرس المنهزمين وكأنما يريد ألا يفوتهم قبل أن يبلغ المدائن . وفيا هو يتعقبهم جاءته الأنباء بأن جيشًا عظيمًا من الفرس أقبل من المدائن لملاقاة خالد وجنوده . ذلك أن الملك أردشير ما لبث حين جاءته رسالة هرمز أن دعا إليه قارن بن قريانس أحد الأمراء الذين تم شرفهم ، وجعله على رأس قوة سارت مدداً لجيش الثغور . ولتى قارن في طريقه إلى الجنوب قباذ وأنوش جان

على رأس الفُلا للنهزمين ، فاستوقفهم وتحدث إليهم وبعث السكينة إلى نفوسهم وضمهم إلى جيشه وعسكر بهم فى المَلْذَار على ضفاف قناة تصل دجلة بالفرات . وأيقن المثنى أن انفراد جيشه بلقاء هذه القوة العظيمة قد يجر عليه الهزيمة ، فاختار مكاناً قريباً من المذار أنزل جنده فيه ، وكتب إلى ابن الوليد بتفصيل ما عنده . وخشى خالد أول ما بلغه النبأ أن ياتى قارن أبن حارثة فيهزه فيفت ذلك فى أعضاد المسلمين ، فطار بجيشه و بلغ المذار ، وقارن يـُعيد للقاء المثنى عـُدته ، وجنود المثنى لا يعلمون ما الله صانع بهم .

كان للمشى و بخنوده العذر أن تثور مخاوفهم . فقد بعثت هزيمة هرمز الحقد والحفيظة إلى نفوس الفرس ، فأقبلوا وكلهم حب الانتقام ، وحسبوا أنهم بالغون منه غايتهم بهزيمة المثنى وجنوده وهم بعيدون عن مركز القيادة . فلما بلغ خالد المذار أخاف الفرس وإن لم يخفف وصوله غُلواء قارن ولم يضعف من عزمه . ورأى قباذ وأنوشجان فرصة الثأر لهزيمة الحفير سانحة ، وأرادا أن يغسلا بفعالهما ما تجللاه ثم من ثياب الخزى والعار ، فاستنهضا هم الجند الذين كانوا معهما ودفعاهم إلى الميدان يغلى في عروقهم حرص على الثأر لا تهدأ ناره . وخيل إليهما وإلى قارن أنهم إن هاجموا خالداً قبل أن يتخذ للموقف عدلته لم يفتهم الظفر بالمسلمين وأن يردوهم على أعقابهم إلى شبه الجزيرة منكسة رءوسهم ، صريعاً في أذهانهم كل أمل في قتال كسرى أو منازلة رجاله .

خالد بنالوليد فى غزوة المذار

ورأى خالد تأهب جيوش الفرس فبقى على تعبئته التى جاء بها من الجسر الأعظم وشد بقواته عليهم . ورأى المثنى وجنوده فى مقدم خالد عليهم معجزة أمدهم الله بها لينصرهم ، فانقلبوا من الحوف إلى اليقين بالنصر أسوداً كاسرة لا تهاب الموت بل تلقاه باسمة . وهنا حقت كلمة خالد لهرمز : « إنى جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة » . والتحم الجمعان ، فإذا قارن وقباذ وأنوشجان يمد بحون بأعين رجالهم ، وإذا سيوف المسلمين تطيح برءوس الفرس من كل جانب ، وإذا الجيش الذى خيل إليه أن النصر بين يديه يفر أمام خالد وجنده إلى السفن يتخذونها مطاياهم للنجاة ، وإذا المسلمون يغنمون مما تركوا ما شاء الله أن يغنموا . وحال الماء بين المسلمين وتعقبهم ، فأقام خالد بالمذار

وسلم الأسلاب لمن سلبها بالغة ما بالهت ، وقسم النيء ونَـهَـَل من الأخماس من أحسنوا البلاء .

أقام خالد بالمذار ، فسبى أبناء المقاتلة ومن أعانهم ، وأقر الفلاحين ومن أجاب إلى الحراج من جميع الناس . وكان أبو الحسن البصرى بين الأسرى فى هذه الموقعة . وحرص خالد بعد أن اطمأن له الأمر على تأمين مواصلاته إلى الخليج الفارسي ، فأمر القواد على الجند الذين استبقاهم بالحفير وعلى الجسر الأعظم ، وولى العمال على الجباية ، وأقام مكانه يتنطس أخبار عدوه .

وماكان ليحسب أنه ، وهو لا يزال على مقربة من خليج فارس ، قد قضى على قوات كسرى بالعراق ؛ فهو بعد من الحيرة على آماد غير قليلة ؛ والحيرة تكاد تنتصف الطريق بين الخليج والمدائن . وإلى شال المدائن من أرض الفرس ما يعج بالجند عجيجاً . ولا يأمن المسلمون أن يستعين الفرس قبائل العرب بالعواق عليهم . وهذه القبائل منتشرة على تخوم العراق إلى البادية ، منتشرة في جزيرة العراق بين النهرين ، وأكثرها على النصرانية لم تزعجها فارس المجودية عنها . العراق بين النهرين ، وأكثرها على الإسلام أو الجزية رأت أن الحير لها في أن فإذا جاء هؤلاء المسلمون فدعوها إلى الإسلام أو الجزية رأت أن الخير لها في أن تبقى كما هي متمتعة بحريتها . لا جرم إن رأت ذلك أن تنضم إلى الفرس وأن تعينهم . هذه كلها احتالات دارت بخلد القائد العبقرى ، فتقد رها قدرها ، وحسب لها حسابها .

التجهيز لغزوة الولجة ولم يخطئ فيا قدر ؛ فإن الفرس ما لبثوا ، حين رأوا ما أصابهم بالحفير والملذار ، أن اتجه تفكيرهم إلى الاستعانة على العرب بالعرب . فإنه لا يفل الحديد إلا الحديد . وكان كسرى يطمئن إلى ولاء قبائل عربية كثيرة بينها جماعات عظيمة من بنى بكربن وائل . لذلك دعاهم وجعل عليهم قائداً منهم ووجههم إلى الولتجة . ولكي لا يكون لهم كل فخار النصر أقام قائداً من أقدر قواده ، هو بهمن جاذويه ، على جيش من الفرس وجبهه في أثرهم . ولقد ازداد جيش القبائل العربية بمن انضم إليهم بين الحيرة والولتجة من العرب والدهاقين الذين عسكروا إلى جانبهم . وبلغهم بهمن على رأس الجنود الفارسية وأعد معهم لقتال المسلمين عددته .

بلغت هذه الأنباء خالد بن الوليد وهو بالمذار ، فأمر من خلَّف من قواده وجنوده على الحفير وكاظمة وسائر ما اطمأن له من أرض العراق أن يكونوا على حذر ، وألا يغتروا بما فتح الله عليهم من النصر ، وخرج في جنده إلى الولجمة يقاتل جنود كسرى . وكان الفريقان في الغاية من قوة البأس والعزم ، حتى لقد تردد النصر بينهما زمناً أي الفريقين يصاحب . وكان خالد في عبقرية قيادته قد أمر اثنين من أمراء جنده أن ينفصاوا أثناء السير عنه وأن يكمنوا وراء العدو فيأخذوه أثناء القتال على غرّة . لكن هذا الكمين تأخر فلم يظهر ، على حين كانت صفوف المقاتلين من المسلمين ومن عدوهم تترجّح متقدمة طوراً ، متراجعة طوراً آخر . وظن الفريقان أن الصبر قد نفد وأن المعركة لن تنتهي إلى غاية. وإنهم لكذلك إذ خرج كمين المسلمين في ناحيتين من وراءجيش كسري، في حين كان خالد يشتد في الضغط عليهم من أمامهم . هنالك انهزمت صفوف الأعاجم فولوا وقد أخذهم خالد من بين أيديهم والكمين من خلفهم، فلم ير رجل منهم مقتل صاحبه . ولى الأعاجم وولى العرب الموالون لهم وسيوف انتصار المسلمين المسلمين آخذة برقابهم ، وجنود المسلمين يأسرون منهم من لم يترد عتيلا ؛ فالوبلة ومنائمهم وسي خالد ذرارى المقاتلة ومن أعانهم .

بلغت المغانم يومئذ مبلغنًاجعل خالداً يقوم في الجيش مشيراً إلى ثراء الأرض التي يقاتلون فيها ويقول : ﴿ أَلَا تَرُونَ إِلَى الطَّعَامُ كَرَفُّعْ النَّرَابِ ١١ وَبَاللَّهُ لُو لَم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل ولم يكنُّ إلا المعاش لكان الرأى أن نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى به ، ونولى الجوع والإقلال من تولاه ممن اثنَّاقل عما أنتم عليه » . أفيضن مسلم بعد هذا الكلام بروحه! إنه ها هنا يجاهد في سبيل الله ، وينقل المغانم ، وتصبح السبايا ملك يمينه . أليس هذا نعيم الدنيا والآخرة! من ذا يزهد فيه! ومن ذا لا يسارع إلى لقاء الله عليه!!.

> التنجهز لغزوة آليس

كان هذا شأن العرب ؛ فماذا كان شأن فارس حامية الحضارة في عالم يومئذ ، ومهد الترف والنعمة ، والعلم والفن ؟ إن تعجب لأمر بعد الولـَجة فلأنّ

<sup>(</sup>١) الرفغ هنا: الأرض الكثيرة التراب ؛ يقال جاء فلان بمال كرفغ التراب ؛ أي في كثرته .

الذين غلى الدم فى عروقهم للهزيمة التى نزلت بهم لم يكونوا الفرس، بل كانوا بنى بكر بن وائل من العرب. هؤلاء شق عليهم أن يغلبهم بنو عومتهم من شبه الجزيرة فغضبوا وغضب لهم نصارى قومهم، فكانبوا الأعاجم وكاتبهم الأعاجم. فاجتمعوا جميعاً بألسّيس على صلب الفرات فى منتصف الطريق بين الحيرة والأبدليّة. وكتب كسرى أردشير إلى بهمن جاذويه أن سر حتى تقدم ألسّيس بجيشك إلى من اجتمع بها من فارس ونصارى العرب. ورأى بهمن أن يسير إلى أردشير لينحدث به عهداً، وليتلقى أوامره، فقد م جابان أحد القواد وأمره أن يحث السير إلى ألسّيس وقال له: « كمفكه نفسك وجندك عن قتال القوم حتى ألحق بك إلا أن يم خيلوك ». وألنى بهمن أردشير مريضاً فأقام إلى جانبه وترك الأمر إلى جابان ولم يبعث له عن مقامه بنباً ولم يتحدث له منه فأقام إلى جانبه وترك الأمر إلى جابان ولم يبعث له عن مقامه بنباً ولم يتحدث له منه ذكراً. وبلغ جابان ألسّيس فوقف إلى جانب عبد الأسود العيج لى أمير الجند على بنى بكر بن وائل ومن نفر معهم من نصارى العرب ، وجعل يدب وإياه أمر القتال .

لم يقف خالد بن الوليد على نيأ من مسيرة جابان وجنود فارس ، وإنما بلغه ما كان من تجمع العرب النصارى بأليس ، فخرج فى جيشه ومن انضم إليه من عرب العراق ، وكر راجعاً إلى الحفير يؤمن مؤخرته . واطمأن إلى ما أراد ، ثم انتلب مسرعاً يلتى العدو حيث عسكر . ولم ينظر القوم حين بلغ أليس ، بل دعاهم إلى القتال . وأسرع العرب إلى لقائه ، فلم يمهلهم أن قتل قائدهم مالك بن فيس . ولا رأى جابان صفوفهم تضطرب تقدم بجنود فارس يعززهم ، وهو وجنوده أشد ما يكونون بالفوز ثقة . أليس بهمن قد وعدهم أنه آت إليهم ، فليصبر وا للمسلمين وليصابروا حتى يجيئهم المدد، وليستميتوا فى الدفاع عن مواقفهم . ورأى خالد صبرهم وقوة تجلدهم لبأسه ، وإن لم يعرف باعثهم على هذا وذاك . وترجيّحت الموقعة حيناً حار له خالد ، فتوجه إلى ربه يستنصره و يقول : هذا وذاك . على إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقى منهم أحداً قدرنا عليه حتى الجرى نهرهم بدمائهم ! » . وأنت تعرف معنى هذه الكلمة صادرة من أعماق أجرى نهرهم بدمائهم ! » . وأنت تعرف معنى هذه الكلمة صادرة من أعماق سيف الله ومن صميم قلبه ، هذا القلب الذى لا يعرف الحوف ولا يهاب الموت

المعركة تترجع فيستنصر خالد ربه ولا يفزع لمرأى الدماء. وطال بالفرس وأنصارهم الصبر و بهمن لا يُقبل ، ولم يدر خالد أثناء ذلك لونيًا من ألوان المداورة التي تفيض بها عبقريته في القيادة إلا ضيبت به الخناق على أعدائه ، فلما عيل صبرهم وتداعت قوتهم ولم يبق لهم من الهزيمة مفر ، تحطمت صفوفهم وانقلبوا على أعقابهم يسارعون إلى الهرب ، ولا مأرب لهم إلا النجاة . ورأى خالد فرارهم ، فأمر مناديه فنادى في رجاله : «الأسر ! الأسر ! لا تقتلوا إلا من امتنع » . ولحق فوارس المسلمين بالفرس وأنصارهم من العرب وجاءوا بهم أفواجيًا أسارى يساقون سوق النيَّعتم .

وكان الفرس قد أعدوا قبل المركة طعام غذائهم فأعجلهم خالد عنه ، فلما انهزموا وقف خالد على الطعام وقال لرجاله : «قد نفلتكموه فهو لكم » . وجلس المسلمون إلى الموائد يتناولون عشاء شهيئًا رأى الكثيرون منهم فيه عجبًا ؛ رأوا الرُّقاق ولم يكونوا يعرفونه ، فجعلوا يقولون : ماهذه الرقاع البيض! وجعل من عرفها يجيبهم مازحاً : هل سمعتم برقيق العيش! فهذا هو . وَلذلك سمى الرقاق . أما العرب فكانت تسميه القرى .

ودعا خالد بالأسرى يستعرضهم اتبر يمينه أن ينجرى نهرهم بدمائهم ، ووكل بهم رجالا يضربون أعناقهم فى النهر بعد أن صد الماء عنه . وأقام الموكلون يضربون يوماً وليلة والنهر لا يجرى دماً . وقال قوم من أصحاب خالد يخاطبونه : « لو أنك قتلت أهل الأرض لم تجر دماؤهم . إن الدماء لا تزيد على أن ترقرق ، فأرسل عليها الماء تبر يمينك » . وأمر خالد فأعيد الماء إلى النهر فجرى دماً عبيطاً ، ومن يومئذ سمى هذا النهر : « نهر الدم » . روى الطبرى أنه كانت على النهر أرحاء طحنت فى ثلاثة أيام قوت ثمانية عشر ألفاً من الجند والماء من تحتها يتدفق أحمر قانياً .

نهر الدم

لم يكف خالداً أن يجرى النهر دمنًا ، بل قصد إلى بلد قريب من أُلَّيْس يسمى أُمْغيشيدًا أو متنيشيا كان مصراً كالحيرة ، وكان يقع عند منتهى الفرات بنهير بادة ألى ، وكان أهله قد اشتركوا فى الحرب بضاحية أليس ، فأمر بأنده فهدموه وجعلوا عاليه سافله ، وأضابوا كل ما كان فيه وعدوه مغنماً ،

فكان نصيب الفارس منه ألفاً وخمسمائة سوى ما منحه خالد من أحسنوا البلاء في ألبّيس .

وبعث خالد بالأنباء وبخمس النيء والسبى إلى أبى بكر مع رجل يدعى جندلا من بنى عجل . فلما قص عليه ما حدث وأخبره بفتح أليس وبعدد النيء وبعدة السبى وبأهل البلاء من الناس وبفعال ابن الوليد، لم يملك أبو بكر نفسه أن صاح : عقمت النساء أن يلدن مثل خالد! » . وأمر لجندل بجارية من أليس ولدت من بعد ُ له، وأمر فأذيعت أنباء النصر في المدينة وفي غير المدينة من بلاد العرب ، واطمأن إلى نصر الله جنوده في العراق، وإلى أن سيف الله لا غالب له (١) .

سبب . ما يتهم به م يقف بعض المؤرخين عند ما قصصنا من حوادث أليس وأمغيشيا ُ يبدون من الوحد

الأسف أن يقع من قائد عبقرى كخالد فعال ذلك مبلغها من الوحشية ، ويودون لو أن ما روى عنها غير صحيح ، وإن رجحوا صحته لتضافر رواة المسلمين

على ذكره . ولست أقف عند ترجيح ما روى أو عدم ترجيحه . لكنى لا أملك نفسى دون الابتسام حين أرى هذه الفعال تنعت بأنها وحشية .

ولست أبتسم إنكاراً لهذا النعت أو استنكاراً له ، وإنما أبتسم لأنبي أرى أن كل

حرب وحشية ، والحرب مع ذلك مسوَّغة في نظر الأمم المتحضرة . فإذا كان الالتجاء إلى الحرب مع وحشيتها تسوغه قضية نعتقدها عادلة ، فتصوير ما يترتب

على الحرب الوحشية في أصلها وصميهها بأنه وحشى يدعو إلى الابتسام وإلى أكثر من الابتسام .

والحق أن الحضارة الإنسانية لما تصل إلى المدنية السامية التي تنزهها عن الوحشية وتسمو بها عليها . فهذه الوحشية لا تزال تعد من مقومات الحضارة ، ولا يزال الاستعداد للحرب يعد جوهرياً في حياة الأمم ، بل جوهرياً لحفظ كيانها حتى تكسيب المناعة من أسباب الانحلال : فما يلجأ إليه قائد من القواد في أثناء الحرب ، مما يزيد في وحشيتها بعض الزيادة أوينقص منها بعض النقص ، ليس أمراً ذ ابال في حياة هذه الإنسانية . وقد اعتاد الناس في مختلف العصور

ما يتهم به خالد من الوحشية ورأينا فيه

<sup>(</sup>١) يذكر الطبرى وابن الأثير وغيرهما أن عدد القتل من غير المسلمين بلغ في أليس سبعين ألفًا.

أن يعدوا النصر عذراً عن كل ما سبقه . وقد حالف النصر خالداً في كل مواقعه ، فليكن له من انتصاره العدر ، إن لم يكن من الناس العدر بدٌّ .

وحسبك لتطمئن إلى هذا العذر أن تعلم أن انتصار خالد وفعاله قد حطمت الروح المعنوية في قلوب الفرس ومن والاهم من العرب ، فانكمشوا ولم يفكر أحد منهم في الثار بعد ألبيس ، كما أرادوا من قبل أن يثاروا للمذار وللحفير . بل لقد بلغت هزائم الفرس من نفس كسرى أردشير فلم يُطق أن يقاوم المرض الذي أصابه واستبقى بهمن إلى جواره فات غمنًا وكمداً . وكيف للفرس أو لأوليائهم من العرب أن يفكروا في الثار ، وقد رأوا المسلمين يحبون الموت حقاً ، ورأوا حبهم الموت يهب لهم الحياة ! ثم رأوا قائدهم وكأنه إله الحرب استحال رجلا ! أيس خيراً لهم ، وذلك ما تراه أعينهم ، أن يلقوا سلاحهم وأن يسلموا لحكم القدر ! ! .

أثر غزاة أليس في الفرس وفي أوليائهم من الحرب

وذلك ما فعلوا . تشاغل الفرس بموت مليكهم ، وتشتت العرب فى البادية وفى جزيرة بين النهرين ، وانقطع كل نبأ عن التهيؤ للحرب أو لإجلاء المسلمين عن البلاد . لكن خالداً كان أحصف من أن يلهيه سكوتهم أو يبطره الظفر فلا يرى ما يطوى الغد فى ضميره . وقبائل العرب هى التى حرضت الفرس على القتال فى ألبيس . وهذه القبائل إن سكنت يوماً فليتغيد و فى غده . فإن لم يقض خالد على كل أمل لهم فى الثورة أو فى الغدر ، وإن لم يؤمن كل طريق يؤدى يقض خالد على كل أمل لهم فى الثورة أو فى الغدر ، وإن لم يؤمن كل طريق يؤدى إلى شبه الجزيرة ، فلا يلومن إن أصابه المكروه إلا نفسه . والحساب لكل صغيرة وكبيرة لم يفته فى يوم من الأيام ، لهذا حسب للموقف حسابه وأحكم تادبيره . وأيسر هذا الحساب أن يحتل الحيرة عاصمة العرب ، وأن يضع يده على منازلهم فرب الفرات إلى حدود شبه الجزيرة .

وكان حاكم الحيرة مورزباناً فارسياً يدعى آزاذبه . وكانت عاصمة العزاق العربى قد تقلص سلطانها فى ذلك العهد ، بعد أن كان قبل خمس وعشرين سنة قوى الجانب مسموع الكلمة . ذلك أن اللخميين الذين أنشئوا الملك فى الحيرة منذ القرن الثانى للمسيح وقاموا به قروناً متوالية ، اختلفوا مع الطائيين اختلافاً أنشب الحرب بينهم ، وانتهز كسرى فرصة خلافهم فنصر الطائيين على

النعمان بن المنذر ثم قبض عليه فحبسه وقتله ، وأقام إياس بن قدَبيصة الطائى حاكمًا للحيرة وما يقع فى سلطانها . وبعد سنوات من ولا يته هزم بنو بكر بن وائل جيشًا من الفرس يؤيده أنصار إياس بذى قار هزيمة أطاحت إياسًا عن عرشه وطوعت لكسرى أن يقيم مرزبانًا من لدنه حاكمًا للحيرة . بذلك زال نفوذها وانحل سلطانها . لكن مكانتها فى نفوس العرب جعلتهم مع ذلك يرمقونها بعطفهم وينالونها برعايتهم . ولهذا خشى خالد حين رأى حقدهم عليه ، أن يتضافر بنو بكر بن وائل مع الطائيين وسائر العرب المقيمين بالحيره وفيا حولها لمقاومته أو قطع الطريق عايه ، فعزم مهاجمتها والاستيلاء عليها واتخاذها مقر قيادته ومصدر نشاطه .

التجهز لفتح الحيرة ولم يكن أهل الحيرة في شك من مــ مَـ شدمه عليهم وحصاره إياهم بعد أن استفاضت بينهم أخبار أليّيس وأمغيشيا وانتصاره عندهما وأفعاله فيهما. وقد رحاكم الحيرة أنه سيركب إليه النهر متخذاً من سفن أمغيشيا مطيته . لذلك نهض آزاذبه في عسكره إلى خار جالحيرة ، وأمر ابنه فسد قناطر الفرات ليحول دون مسيل الماء فما وراءها ، وليعوق بذلك سير السفن إليه .

ولم يخطئ آزاذبه فى تقديره ؛ فقد استقل خالد وجيشه سفن أمغيشيا ودفعوها شهالا إلى ناحية الحيرة . وإنهم لكذلك إذ جنحت السفن وارتطمت بقاع النهر . وريع المسلمون لجنوحها وارتطامها ، وأخذ الغضب من خالد مأخذه . وسأل عن علة ما حدث ، فأجابه الملاحون بأن أهل فارس سدوا القناطر وحواوا الماء ، فلم يبق منه بالنهر ما يحمل سفنهم ، فخر ج فى كتيبة من فرسانه فلتى ابن آزاذبه على فم العقيق ، ففاجأه ورجاله وهم فى مأمنهم ، وأعاد الماء يجرى فى النهر وأقام مع فرسانه يحرسه . وعادت السفن إلى المسير وحمات إليه جيشه فسار به إلى الحور نتق حيث أنزله ليه عد الخيرة عداً ته .

خالد فی قصر الخورنق ووضع خالد يده على قصرى الخورنق والنسّجف ، وكانا مصيف أمراء الحيرة ، فى حين عسكر جيشه أمام أسوار المدينة. أما آزاذبه ففر هارباً من غير قتال ، متأثراً بما أصاب ابنه ، وبموت أردشير . ولم يثن فراره أهل الحيرة عن التحصن بقلاع المدينة الأربعة وبأسوارها ، وعن اتخاذ العُدة للدفاع عنها

ما وجدوا إلى الدفاع سبيلا .

لكن عُدتهم لم تكن لتُجديهم فتيلا. فقد أثار الخورنق وأثارت الحيرة خيال الجند المسلمين وبعثت إلى نفوسهم ذكرى النعمان الأكبر ابن المنذر وذكرى سينمار وما أصابه لبناء هذا القصر المنيف وما قيل من الشعر فيه، فزادهم ذلك قوة على قوتهم وعزماً على عزمهم. والقائد النابغة، ابن الوليد، سيف الله وسيف دينه الحق، ما غناء عدة وإن عظمت أمام عبقريته وبأس لقائه! لقد أبى أهل الحيرة أن يُسلموا وألحوا في إبائهم، فعهد خالد إلى أمرائه أن يبدءوهم بالدعوة إلى التسليم، فإن أجابوا إليه قبلوا منهم، وإن أصروا على الإباء أجلوهم يوماً ثم قاتلوهم وقتلوهم. ودعا أمراء المسلمين زعماء الحيرة إلى إحدى ثلاث: الإسلام، أو الجزية، أو المنابذة. واختار الزعماء المنابذة، ففض الجند عليهم قصورهم وأكثر وا القتل فيهم. وكان بأديار الحيرة عدد عظيم من القسيسين والرهبان ما لمبثوا حين رأوا المذبحة تصيبهم وتصيب غيرهم أن نادوا: «يا أهل القصور ما يقتلنا غيركم!» ورأى أهل القصور المقاومة عبشاً فنادوا: «يا معشر العرب! قد قبلنا واحدة من ثلاث، فكفوا عنا حتى تُبلغونا خالداً».

مقاومة الحيرة تتحطم

وخلا خالد بأهل كل قصر دون الآخر ، وقال لهم : « و يحكم ! أأنتم عرب ، فما تنقمون من العرب ؟ أو عجم فما تنقمون من الإنصاف والعدل ؟ » . وكان جوابهم : . « بل عرب عاربة وأخرى متعرّبة » . قال خالد : «لو كنتم كما تقولون لم تحاد ونا وتكرهوا أمرنا؟» . وأجابوا : « ليدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا العربية » . قال خالد : «فاختاروا واحدة من ثلاث : أن تدخلوا في ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ، إن نهضتم وهاجرتم وإن أقمتم في دياركم ، أو الجزية ، أو المنابذة والمناجزة ، فقد والله أتيتكم بقوم هم على الموت أحرص منكم على الحياة » . وأجابوا : « بل نعطيك الجزية » .

وعجب خالد منهم لإلحاحهم فى نصرانيتهم ، وقال لهم : «تباً لكم! ويحكم ؛ إن الكفر فلاة مضلة ، فأحمق العرب من سلكها فلقيه دليلان أحدهما عربى فتركه واستدل الأعجمي ». ولم يغير هذا الكلام من إصرار القوم

على دينهم . ولعلهم إنما فعلوا متأثرة نفوسهم باعتبار الكرامة الإنسانية التى تحول بين المرء والرجوع عن عقيدة يؤمن بها لأنه غُلب على أمره وأكره على تبديل دينه ؟ متأثرة كذلك بأن المسلمين لا يزالون فى أول عهدهم بالعراق ، وليس يدرى أحد أيطمئن لهم الأمر فيه أم تُجليهم الحوادث عنه .

صلحأهل الحيرة على الجزية وصالح خالد القوم على الجزية تسعين ومائة ألف درهم، وكتب بينه وبين نقبائهم عدى وعمرو ابنى عدى وعمرو بن عبد المسيح وإياس بن قبيصة وحيرى ابن أكال كتاباً عاهدهم فيه برضا أهل الحيرة وأمرهم على هذه الجزية ، تقبل فى كل سنة على أن يمنعهم ، فإن لم يمنعهم فلا جزية عليهم . أما إن غدروا بفعل أو قول فذماته منهم بريئة .

وأهدى القوم إلى خالد هدايا بعث بها وبنبأ الفتح والمعاهدة إلى أبى بكر ، فأجاز المعاهدة وقبل الهدايا ، لكنه احتسبها من الجزية وكتب بذلك إلى خالد(١).

قصة شويل وكرامة بنت عبد المسيح

ويروى المؤرخون عند ذكرهم نبأ الصلح قصة طريفة وإن ران الريب على حوادثها ؛ ذلك أن خالداً أبى أن يكتب مع القوم عهداً إلا أن تُسـُّلم كـَرامة بنت عبد المسيح أخت عمرو إلى شـُويـُل(٢). وهو إنما أصر على ذلك

(١) يجمع المؤرخون على قصص يروونها عن عمرو بن عبد المسيح ، وكان يسمى بقيلة لأنه خرج على قومه في بردين أخضرين فقالوا له : ياحار ، ما أنت إلا بقيلة خضراء . قيل كان بقيلة أول من طلب الصلح ففوضه فيه قومه . وسأل خالد بن الوليد عمراً : كم أتت عليك ؟ قال : مئو سنين . قال : فا أعجب ما رأيت ؟ قال : رأيت القرى منظومة بين دمشق والحيرة تخرج المرأة من الحيرة فلا تزود إلا رغيفاً . فتبسم خالد وقال : هل لك من شيخك إلا عقله ، خوفت والله يا عمرو ! ثم أقبل على أهل الحيرة فقال : أم يبلغي عنكم أنكم خبثة خدعة مكرة ! فا لكم تتناولون أموركم بخرف لا يدرى من أين جاء ! فتجاهل عمرو وأحب أن يريه من نفسه ما يعرف به عقله ويستدل به على صحة ما روى عنه فقال : وحقك أيها الأمير إنى لأعرف من أين جئت ، قال : قال : أمامى . قال : قال : المامى . قال : أمامى . قال : في أين أقصى أثرك ؟ قال : من صلب أبى . قال : فيم أنت ؟ قال : أرض جاهلها وقتل في ثيابى . قال : أتعقل ؟ قال : أي والله . فلما رأى خالد حصافته قال : قتلت أرض جاهلها وقتل أرضاً عالمها والقوم أعلم بما فيهم . قال عمرو : أيها الأمير . النملة أعلم بما في بيتها من الجمل بما في بيت النملة .

<sup>(</sup>٢) والبلاذري يذكر أن اسم الرجل خريسم .

لما قيل من أن شويلا هذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتح الحيرة فسأله كرامة ، فقال له : «هى لك، إذا فتحت عنوة » . وكانت كرامة بارعة الجمال فى صباها ، وكان شويل قد رأها فى شبابه فجن بها وأقام يهرف بها دهره . أما وقد طالب بها فما كان لخالد إلا أن ينفذ وعد رسول الله .

وشق هذا الأمر على أهلها وأعظموا الحطر؛ فقالت لهم «هونوا عليكم وأسلمونى فإنى سأفتدى . وما تخافون على امرأة بلغت تمانين سنة! إنما هذا رجل أحمق رآنى فى شبيبتى فظن أن الشباب يدوم!» . ود ُفعت إلى شويل ، فقالت له : «ما أربـك إلى عجوز كماترى ؟ فادنى » قال : «لا، إلا على حكمى » . وقلت : «فلك حكمك مرسلا » ، قال : «لست لأم شوبل إن نقصتك من ألف درهم » . وتظاهرت كرامة باستكثار المبلغ لتخدعه ، ثم أتته به و رجعت إلى أهلها . وسمع أصحاب شويل بما صنع فسخر وا منه لقليّة الفداء وعنفه بعضهم ؛ فكان اعتذاره : «ما كنت أرى أن عدداً يزيد على ألف » ، وشكا أمره إلى خالد ، وقال : «كانت نيتى غاية العدد » . قال خاله : «أردت أمراً وأراد الله غيره . نأخذ بما يظهر وندعك ونيتك كاذبيًا كنت أو صادقيًا » .

ولما تم لحالد فتح الحيرة صلى صلاة الفتح ثمانى ركعات لا يسلم فيها . فلما أتم هُ الفتل إلى أصحابه يقول : « لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطع فى يدى تسعة أسياف ، وما لقيت قومنًا كمن لقيتهم من أهل فارس ، وما لقيت من أهل فارس قومنًا كأهل ألبيس » .

وأقام خالد بالحيرة وجعلها مركز قيادته، فكانت أول عاصمة إسلامية خارج بلاد العرب . على أنه ترك أمر إدارتها لزعماء من أبنائها. لذلك اطمأنوا إلى حكمه ، ونشروا حولهم جوًّا من السكينة إليه. ورأى أهل البلاد القريبة من الحيرة عدلا شاملا ، ورأوا بلاط فارس مشتغلا عنهم ، ففكروا في مصالحة خالد والانضواء للوائه . أليس قد ترك الفلاحين يعملون في الأرض لم يتعرض لهم ، بل رفع عنهم ما كان نازلاً بهم من ظلم دهاقين الفرس ، وحفظ عليهم كل حقوقهم ؟ وكان أول من صالحه صلوبا بن نسطونا صاحب قيس النياطيف

خالد يتخذ الحيرة مركز قيادته على بانقيا وبسيما، وكتب معه عهداً على الجزية والمنعة لقاء عشرة آلاف دينار في كل سنة ، القوى على قدر قوته، والمقل على قدر إقلاله . وخم هذا العهد بالعبارة الآتية وجبه فيها الحديث إلى صلوبا : « و إنك قد نقبت على قومك و إن قومك قد رضوا بك ، وقد قبلت ومن معى من المسلمين » .

صلح البلاد القريبة من الحيرة معخالد وأسرع غير صلوبا من الدهاقين إلى مصالحة خالد على ما بين الفلاليج إلى هُرُمُزُ جرِرُد على ألنى ألف . بذلك بلغ ساطان خالد إلى شاطئ دجلة ، وجعل عماً له يقتضون الجزية في هذه البلاد جميعاً ما بين الخليج الفارسي جنوبا إلى الحيرة شمالا ، ومن حدود بلاد العرب غرباً إلى دجلة شرقاً .

وأقام خالد فيالق من جيشه فى أماكن حصينة ليمنعوا من أجارهم من عدوان غيرهم عليهم، وليكون منقامهم فى مختلف المواطن مظهر السلطان الإسلامى بين أهل البلاد. ولقدكان لتوزيع هذه القوات فى مواطن حصينة أثره الحاسم فى القضاء على كل تفكير فى الفتنة، وفى توطيد الأمر للمسلمين لاينازعهم فيه منازع.

الاضطراب ق ملك فارس وإنما خشى خالد ثورة الفتنة من ناحية القبائل العربية . أما الفرس فكفاهم أن بقيت المدائن بعيدة عن غزو المسلمين ، ثم كفاهم ما كانوا فيه من اضطراب حال بينهم وبين التفكير فيا عداه . فقد قتل شيرى بن كسرى وخافاؤه كل وارث للعرش من أبناء كسرى وبهرام جُور ، فلم يجد الفرس من يملكونه عليهم وتجتمع الكلمة حوله . وتعاقبت على العرش أميرات زدنه ضعفاً على ضعف . لهذا قنع الأعاجم بأن تظل عاصمتهم آمنة بما أقاموا حولها من قوات اتخذت نهر شير الذي يصل بين دجلة والفرات معقلا لها ، في حين ظل ملكهم فها هو فيه من فساد واضطراب .

وما كانت هذه القوات الفارسية لتصد خالداً عن مهاجمتهم لولا أوامر أبى بكر إليه ألا يبرح الحيرة أو يوغل فى الفتح حتى يدركه عياض بن غَنشم ليعسمى ظهره . وقد بتى عياض بدومة لم يستطع التغلب على أهلها من يوم خوج إليهم . لذلك أقام خالد سنة كاملة بعاصمته الجديدة ، ويكاد بُعده عن ميادين القتال يقتله . ولطالما قال لأصحابه : « لولا ما عهد إلى الخليفة لم

أَتَنَكَّذُ عياضاً ، وما كان دون فتح فارس شيء . إنها لسنة كأنها سنة نساء! ». سأم خالدوتحديه ثم إنه غلبه السأم ، فدعا إليه من أهل الحيرة رجالا دفع إليهم كتابين ، أحدهما ملوك فارس إلى ملوك فارس ، والآخر إلى مرازبتها في أولهما : «الحمد لله الذي حل نظامكم ، ووهن كيدكم ، وفرق كلمتكم ، ولو لم يفعل ذلك بكم كان شرًّا لكم . فادخلوا فى أمرنا ندعكم وأرضكم ، ونجوزكم إلى غيركم ، وإلا كان ذلك وأنتم كارهون ، على أيدى قوم يحبون الموت كما تحبون الحياة » . وجاء في الثاني : ' « أُسْلِمُوا تَسَلَمُوا و إلا فاعتقدوا مني الذمة وأدوا الجزية، و إلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الحمر ».

ماذا عساه يفعل بعد هذين الكتابين وأوامر أبى بكر إليه صريحة ، «ورأى الحليفة – في تعبير خالد – يعدل نجدة الأمة ؟! ». لقد حرّم أبو بكر عليه المدائن قبل أن يدركه عِياض . أو لا يجد فيما سوىالمدائن رياضة لنشاطه الحربي تتفق وأوامر الخليفة؟ أ نعم! فهؤلاء هم الفّرس قد أقامواكتائب فى الأنسْبار وعين التَّـــمر على مقربة من الحيرة، وقد تسوُّل لهذه الكتائب نفسها أن تهدد المسلمين في مستقرهم الجديد. فليتحرك خالد إليهم وليقض عليهم ، وليجعل لنفسه من ذلك رياضة عن سنة النساء التي قضاها قاعداً لا يقاتل ولا يقتل. وترك القعقاع على الحيرة ، وجعل على مقد منه الأقرع بن حابس وسار على شاطئ الفرات يبدأ بالأنبار .

الأنبار ويستولى

خاله يسير الى ونزل خالد فحاصر المدينة ، وأمر جنده فرشقوا رجالها بالنبل . لكنها ظلت متحصنة بأسوارها وبالحندق العميق الذي حفر حولها . وخالد قائد لا صبر لها دون النصر . لذلك طاف بالحندق ، حتى إذا كان عند أضيق مكان منه أُمر بالإبل الضعاف فنحرت وألقيت في أعماقه فطميَّته ، واقتحم الحند من فوقها إلى الأسوار فحطموا أبوابها ؛ وكانوا على أهبة الدخول إلى المدينة يمعنون فيها قتلا وسبياً ؛ لكن قائدها الفارسي شيرزاد أرسل إلى خالد أنه قبل مطالبه في الصلح على أن يُلحقه عأمنه في كتيبة من خيل ليسمعهم لن المتاع والأموال شيء . وقبل خالد وسرّح شيرزاد ، ودخل الأنبار واستقرّ بها وصالح مَن ْ حولها ، واستتب له الأمر ، وتم له بعض ما أراد من رياضة عبقريته على القيادة.

ثميسير إلى عين التمر فيحاصرها ويفتحها

اطمأن الأمر لخالد في الأنبار وما حولها، فاستخلف عليها الزّبدرقان ابن بدر ، وقام في جنوده يقصد عين التمر على شفا الصحراء بين العراق وبادية الشام فبلغها في ثلاثة أيام . وكان مهران بن بهرام جوبين حاكم عين التمر من قِبِل فارس ، وكان حوله فيها جمع عظيم من العجم ، وإلى جانب هؤلاء الأعاجم أقام عشير عظيم من قبائل البادية ، بني تغلب والنسَّمر وإياد يرأسهم عقبّة بن أبى عقة والهذيل ومن كانوا معهم على قيادة الجنود التي نفرت مع سجاح لتغزو المسلمين بالمدينة . ورأى أهل عين التمر مقدم خالد عليهم ، فقال عقيَّة لمهران: « إن العرب أعلم بقتال العرب ، فدعنا وخالداً! » وابتسم مهران وقال : « صدقت ! لعمري لأنَّتم أعلم بقتال العرب و إنكم لمثلنا في قتال العجم ؛ دونكموهم ! وإن احتجتم إلينا أعناكم». ولم يفطن بعض الفرس لحدعة مهران وخالوا كلامه عجزاً فلاموه عليه فأجأبهم : «دعوني ، فإني لم أرد إلا ما هو خير لكم وشر لهم. إنه قد جاءكم من قتل ملوككم وفل" حدكم ، فاتقيته بهم . فإن كانت لهم على خالد فهى لكم ، وإن كانت الأخرى لم يبلغوا منهم حتى يهينوا فنقاتلهم ونحن أقوى وهم مُصْعَـَفُون » .

ونزل عقبة لحالد على الطريق وحمل بجنده على جيش المسلمين ، فأسرع معاملة المدافعين خالد إليه فاحتضنه فأخذه أسيراً ، فولنَّى البدو منهزمين من غير قتال. وتعقبهم عن حين التمرّ المسلمون فأكثروا الأسر فيهم في حين نجا الهذيل ومن معه من أمرائهم .' ولم يلبث مهران حين رأى من الحصن ما حدث أن فر في جنده وترك الحصن تحميه الكتائب التي امتنعت فيه ، وتحميه فلول البدو التي عادت هزيمة إليه. ورأى مـنَن ْ بالحصن أن لا طاقة لهم بخالد ، فسألوه الأمان فـأبي إلا أن ينزلوا على حكمه . وأجابوه إلى ما طلب وفتحوا له أبواب الحصن ، فاعتقلهم وأمر بعقاَّة فضُرب عنقه ، ثم ضرب أعناق المقاتلة بالحصن وسبى نساءهم وغنم أموالهم .

> ويفسر الرواة شدة خالد في هذا الموقف بأن أعداءه قتلوا عسميراً الصحابي كما قتلوا أحد الأنصار غدراً ؛ ويرى بعضهم أن هذه القسوة أورثت عرب العراق حقداً على خالد كان ذا أثر في الانتقاض الذي حدث بعد ذهابه لفتح الشام .

وكان بالحصن بيعة " يتعلم الإنجيل فيها أربعون غلاماً عليهم باب مغلق . وقد كسر خالد الباب عليهم وسألهم : ما أنتم ؟ قالوا: رُهُن "، فقسمهم فيمن أحسنوا البلاء. وأكبر الظن أن ما كانوا يتعلمونه في هذه البيعة كان عظيم الجدوى ؛ فقد نشأ منهم سيرين أبو محمد بن سيرين فقيه البصرة، ونُصَيُّر ْ أبو البطل الفاتح موسى بن نصير فاتح الأندلس .

ولما أتم خالد فتح الأنبار وعين التمر بعث إلى أبى بكر بالأخماس والأنباء مع الوليد بن عقبة . وقص الوليد على الخليفة ما حدث. ولعله قص عليه سأم خالد سنة مُقامه بالحيرة وقوله للمسلمين : «لولا ما عهد إلى الحليفة لم أتنقذ عياضًا ، وما كان دون فتح فارس شيء ! إنها لسنة كأنهاسنة نساء! » وكان أبو بكر أبو بكريمه من جانبه قد بدأ يسأم موقف عياض ويرى فيه ما يضعف الروح المعنوية عباض بن غم المسلمين . ولولا فعال خالله بالعراق لأزرى هذا الموقف بهم ، ولأغرى لفتح درية الحندل خصومهم بالانتقاض عليهم ومحاولة النيل منهم . فلما سمع قصص الوليد عن خالد وسأمه أمر الوليد أن يتوجَّه مدداً لعياض بدومة الحندل . وأنبي الوليد عياضاً يحاصر القوم و يحاصرونه وقد أخذوا عليه الطريق ، ولم يجد بعد مداولة الرأى معه وسيلة تنقذه من هذا الموقف. هنالك قال له: ﴿ الرَّأَى في بعض الحالات خير من جند كثيف . ابعث إلى خالد فاستعلده » .

وما كان لعياض أن يتردد في قبول المشورة وقد بتي سنة كاملة لا يقوى على خصومه ولا يبلغ منهم . وبعث إلى خالد رسولا أدركه غداة فراغه من عين التمر . فلما فض خالبه كتاب عياض ورأى ما فيه تهلل وأخذ منه الطرب وردًّ الرسول لساعته يحمل كتاباً منه إلى عياض يقول فيه:

إماك أريد .

لبُّث قليلا تأتك الحلائب يحملن آسادا عليها القاشب(١) كتائب تتبعها كتائب

وخفيَّة خالد لنجدة عياض وهذه الشطرات من الرجز تقطع في الدلالة على ما قدمنا من أن سأمه سنة النساء وبمُعده عن ميادين القتال كادا

<sup>(</sup>١) القاشب: السيف الصقيل المحاو.

يقتلانه ، كما تدل على أن الأنباروعين التمر لم تشفيا غُـلَّته ، ولم تكفييا رياضة لعبقريته الجبارة .

السير إلى دومةً

وخلَّف خالد عُويم بن الكاهل الأسلمي على عين العمر وخرج في جنده ابن الوليد يسرع يسرع إلى دومة جهده . وكان بين دومة الجندل وعين التمر ثلاثمائة ميل قطعها خالد في أقل من عشرة أيام ، اجتاز خلالها بادية الشام وصحراء النفود، منحدراً من الشمال إلى الجنوب، مستعرضًا خطر الصحراء ورمالها السافية بعزم لا يعرف الخطر . فلما كان قريبًا من دومة وتسامعت القبائل بيمقُّدمه بُهيتَتُ ، ثم اختلف زعماؤها بينهم ما يصنعون .

> وكانت القبائل المعسكرة بدومة فى ذلك الحين أضعاف عددها يوم جاءها عياض قبل عام . ذلك أن بني كلب وبهثراء وغسان نفروا من العراق ونفر معهم غيرهم منحدرين إلى دومة يريدون أن يثأروا من عياض لهزائمهم أمام خالد . وكان مجيئهم مما زاد موقف عياض حرجاً . وكان أكيدر بن عبد الملك الكنديّ صاحب دومة هو الذي انتقض على سلطان المدينة ، وهو الذي دفع أبا بكر ليبعث إليه عياض يرده بالسيف عن انتقاضه . ولم يكن أحد من أهل هذه القبائل أعرف بخالد من أكيلىر؛ فهو لم ينس عام تبوك ورجوع رسول الله منها إلى المدينة ، وانقلاب خالد بن الوليد بأمر الرسول إلى دومة فى خمسمائة فارس وانقضاضه عليه وأخذه إياه أسيراً، وتهديده إياه بالقتل إن لم تفتح دومة أبوابها وهو لم ينس كيف فتحت دومة الأبواب فداء "لأميرها ، وكيف ساق خالد منها ألني بعير وثمانمائة شاة وأربعمائة وسق من بـُرّ وأربعماثة درع . ولم ينس أخذه إياه إلى المدينة حيث أسلم وحالف رسول الله . لم ينس أكيدر هذا كله . لذلك لم يلبث حين عرف مقدم صاحبه أن توجُّه بالقول إلى الجودى بن ربيعة أمير القبائل التي انحدرت تنصر دومة وتثأر من عياض ينصحه أن يصالح خالداً. قال: « أنا أعلم الناس بخالد! لا أحد أيمن طائراً منه ولا أحدً في حرب . ولا يرى وجه خالد قوم أبداً كثروا أو قلوا إلا انهزموا عنه . فأطيعوني وصالحوا القوم » .

صاحب دومة ينصح القبائل بمصالحة خالد

أبت القبائل رأى أكيدر فقال لهم : « لن أمالتكم على حرب خالد ،

فشأنكم » وخرج لطُّيته يلقاه . وتختلف الرواية فما أصابه حين أدخل على خاله : يقول بعضهم أمربه خالد فضُرب عنقه ، ويقول آخرون بل أسر وأرسل إلى الملىينة ثم سرّحه عمر في خلافته ، فذهب إلى العراق وأقام على مقربة من عين التمر بمكان أسماه دومة .

ومضى خالد فجعل دومة بين عسكره وعسكر عياض بن غَـنـْم . وكان الجوديّ بن ربيعة قد بتي على أهل دومة ، في حين ترأس كل قبيلة من القبائل التي أمدت دومة زعيمها . وقد ضاق حصن دومة بهذا العدد، فأقام سائر القوم حوله يحيطون به. واستفتح الفريقان القتال، فلم يلبث الجودى أمام خالد. إلا قليلا ثم أخذه خالد أخذاً ؛ وأخذ الأقرع بن حابس زميله على أهل دوه ، وهزم عياض من يليه من جند القبائل. عند ذلك أسرع القوم جميعاً إلى الفرار يريدون دخول الحصن والاحتماء به . فلما امتلأ أغلق مَن فيه أبوابه دون أصحابهم وتركوهم عرضة للمسلمين يقتاونهم ويأسرون منهم من يشاءون .

وأقبل خالد فقتل الذين ظلوا خارج الحصن حتى سدًّ بهم بابه ، ودعا بالجوديّ فضرب عنقه ، ودعا بالأسرى فضرب أعناقهم ، إلا أسرى كلب فإنه أطلقهم على كره منه أن أجارهم الأقرع وعاصم. قال هذان لخالد. «قد آمنـاً هم » ، فأطلقهم وهو يقول : «مالى ولكم ! أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام! ».

> خالد يحاصر حصن دومة ويفتضه ويقتل

وطوَّف خالد بالحصن ، حتى إذا كان عند بابه أمر به فاقتلع ، واقتحم المسلمون على من فيه فقتلوا المقاتلة وسبوا النساء وباعوهن خير المشترين ، واشترى المَّقَاتلة وَيُسبُّ خالد أجمل فتاة فيهن ابنة الجوديُّ بن ربيعة وأقام معها بدومة، وردُّ الأقرع ابن حابس إلى الأنبار.

ما عناية المسلمين بدومة الجندل كل هذه العناية؟ وما حرصهم على الاستيلاء عليها كل هذا الحرص ؟! لقد رأيتهم على عهد الرسول تتجه أنظارهم إليها ، ثم يحالفونها ويضسونها إليهم. وها هم أولاء فى عهد أبى بكر يقضون سنة أمام حصونها ، ثم لا ينفكون عنها حتى تدين لهم وتعود إلى سلطانهم ، ولعلك عرفت الجواب من خلال هذا القصص : فدومة كانت تقع على رأس

سبب عناية المسلمين بدومة الطريق الذى يؤدى إلى الحيرة وإلى العراق ، وعلى أبواب وادى سرحان الذى يؤدى إلى الشام. فطبيعي أن تنال من عناية رسول الله ما نالت حين كان أكبر همه إلى تأمين الحدود ما بين الشام وشبه الجزيرة . وطبيعي أن تنال مثل هذه العناية من أبى بكر وجنوده تقاتل بالعراق وتقف على تخوم الشام . وتلك هى العلة فى أن عياضاً لم يبرحها على طول ما أقام أمامها ، وفى أن خالدا خف إليها أول ما استشير فى الوسيلة للتغلب عليها ، ولو أن دومة لم تُذعن للمسلمين ولم تخضع لسلطانهم لبقى أمرهم فى العراق تحت رحمة المقادير ، ولما استطاعوا فتح الشام .

ولنقف الآن هنيهة مع خالد بدومة نسأله: ما سرّ هذه الموهبة التي جعلت النصر طوع يده ، بل جسمت النصر في شخصه وجعلته مثاله ، فلو أنه عاش بين اليونان الأقدمين لأسموا إله النصر خالداً؟! . أتراه يجيبنا ؟ ما أظن! وهو لا يضن بالجواب استكباراً ، بل لأنه لا يعرف هذا السر أكثر مما نعرف . فهذا السر يتصل بالروح ، والروح من أمر ربى ، وخالد مثلنا لم يؤت َ من العلم إلا قليلاً . ومتى عرف صاحب موهبة مكانها من نفسه ومصدر نبعها من روحه؟! إنما هو فيض من فضل الله يتجلى به على من يشاء من عباده، فإذا هذا خالد بن الوليد وذاك عمر بن الخطاب، وغيرهما ابن سينا، وابن رشد، و رفائيل و بتهوفن ، وشكسبير ، والمعرى ، وشوقى. وهذا الفيض الإلهى الذي يتصل بروح عباد من خلق الله هو الذي يسمو به وبالأمة التي ينشأ فيها إلى حيث يريد الله . فإذا التقت تيارات الفيض في زمن واحد وفي أمة واحدة ما التقت في أبي بكر وعمر بن الحطاب وخالد بن الوليد ومن عاصرهم وعمل معهم ، سمت في فترة وجيزة من الزمن إلى حيث سمت الأمة الإسلامية في سنوات معدودة ، فانتقلت فى أقل من جيل من بداوة شبه الجزيرة إلى هذه الإمبراطورية المرامية الأطراف المتغلغلة بسلطانها الروحي في أعماق النفوس ، والتي حملت عبء الحضارة عن العالم كله عشرة قرون تباعبًا حتى احتملته أوربا ولا تزال تنهض بعبئه إلى اليوم .

والناس يشعرون بسلطان هذه المواهب فتعنو لها وجوههم ، فإذا ارتحل الصديق أبو بكر

اهل العراق ينهرون الفرصة لنياب خالد فيثورون

عنهم صاحبها خلا لهم الحو فرفعوا رءوسهم وحاولوا الظفر بحريتهم . وكذلك صنع أهل الحيرة وغيرهم من أهل العراق فى غيبة خالد بدومة . ظن الأعاجم ومن ناصرهم من العرب أن الحظ موات والفرصة سانحة ، وخيتل إلى بنى تغلب أن الثأر لمقتل عقبة قد حان . ولم يكن فى طاقة القعقاع إلا أن يحمى ما كسب المسلمون فلا يدع من وراء حدودهم يتقدم إلى غزوهم . وبلغت خالداً هذه الأنباء فلم يطق البقاء بدومة بل خرج وعلى مقد مته الأقرع بن حابس ومعه عياض بن غنم . وما لبث حين بلغ الحيرة أن جعل عليها عياضاً ، ووجه القعقاع إلى المحسميد حيث تواعد الثائرون من العرب والفرس . أما هو فأقسم ليبغتن تغلب فى دارها .

ولقد كنى أن علم أهل العراق بمقدمه فأسقط فى أيديهم وتنكر وجه الحظ لهم، وخاب ما ظنوا أن هؤلاء الغزاة من شبه الجزيرة سيرحلون عنهم كما رحل من قبل أمثالهم. وبدا ذلك كله واضحاً فى وجوههم حين خرج القعقاع إلى استقبال خالد بظاهر الحيرة. فقد وقف فى طرقاتها رجال من أهلها يرون جيش المسلمين يمر بهم فيقولون لأصحابهم إذا رأوهم: مروا بنا فهذا فررح الشرق.

عود خاله إلى العراق وفعاله فيه

وسار القعقاع إلى حُصيد وقد أمده خالد من روحه بقوة على قوته ، فلم يثبت له العجم بل تقتل قائدهم، وفر جيشهم ، وغم المسلمون ما شاء الله أن يغنموا . وخيل إلى الفارين أنهم يستطيعون التحصن ببلدة الخنافس مع من بها من العجم . لكن قائدها فر أول ما سمع بمقدم جيش المسلمين ، فلم يلق هذا الحيش من يحاربه . وانتهى خبر ذلك كله إلى خالد ، فكتب إلى قواده فواعدهم ليلة وساعة يجتمعون فيها ببلدة المُصيّخ ، منازل هذبل الثائرة بهم . واجتمعوا ليلة موعدهم وأغاروا على هذه القبائل وهم نائمون ، فلاً وا الفضاء بقتلاهم ، حتى كأنهم غنم مصرعه .

وقتل بالمُصَيَّخ رجلان من المسلمين معهما من ألجه يكركتاب بإسلامهما ، فلما بلغ مقتلهما أبا بكر وداهما . لكن عمر أخذها على خالد وأضافها إلى قتل مالك بن نويرة . وكما دافع الصديق عن ابن الوليد في الأولى دافع عنه في هذه

بقوله عن الرجلين . « كذلك يلتى من ساكن أهل الحرب » .

وان لخالد بعد المُصَيّخ أن تبرّ يمينه ليبغتنّ تغلب في دارها . لذلك تقدم إلى قائديه القعقاع وأبى ليلي أن يرتحلا أمامه، وواعدهما الغارة على التغلبيين في ليلة عيَّنها . واجتمع القواد الثلاثة من ثلاثة أوجه فجردوا السيوف ، فلم يفلت من جيش بني تغلب مخبر . وأخذ خالد السبي والمغانم ، فبعث بالحمس إلى أبى بكر مع النعمان بن عوف الشيباني . وقد اشترى على بن أبي طالب من السبي صابحة بنت ربيعة بن بُجيُّر التغلبي فولدت له عمر ورُقيَّة .

ذاعت أنباء خالد وشنتُه الغارة على القبائل ليلافي منازلها ، وأخذه النساء خالديبلغ النواض والبنات سبيبًات منها ، وقسمته المغانم والسبي بين عسكره ، وعجز القبائل جميعيًا على تخوم العراق عن مقاومته ، ففت ذلك في أعضاد رجال البادية بالعراق ، فألقوا سلاحهم وطلبوا الأمان ، وجعل خالد يسير شمالا على شاطئ الفرات وفيما حوله ، فلا يلقى إلا الإذعان والإيمان بعبقريته . فلما بلغ الفراض ، وهي تخوم العراق والشام ، نزلها بجيشه وأفطر بها رمضان في تلك السفرة التي اتصات له فيها الغزوات والأيام ونظمت نظماً .

> ولننزل مع خالد الفراض نستجم قليلا. فالفراض هذا أدنى إلى شمال العراق وشهال الشام . فلو أن عياض بن غسم ساعفه الحظ فأخضع دووة أول ما ذهب إليها لما كان هذا الشمال الذي بلغه خالد هو الذي عناه أبو بكر حين أمر عياضًا أن ينزل العراق من شماله ، إنما كان مقصد الصدّيق إلى شمال الحيرة . أما أن تبلغ جنوده تخوم الشام من أعلاه فتلك معجرة لم يفكر الخليفة فيها ، وهي معجزة لم يؤتها إلا الذي عقمت النساء أن يلدن مثله . وأية معجزة كمواجهة الروم من تخوم فارس! وأية جرأة كمقام خالد بالفراض شهراً كاملا وليس بينه وبين جيوش الروم المعسكرة بالشام غير مجرى الفرات! أولا يخشى أن تضيق هذه الجيوش صبراً بمرآه فتنازله فيتضاعف بذلك عدوه ؟ وأيُّ عدو! فارس من الشرق ، والروم من الغرب ، وقبائل البدو الحاقدة المحنقة من كل جانب. أليس خيراً له وقد قضى على ثورة العراق أن ينسحب إلى الحيرة وأن يقيم بها فيوطد ملك المسلمين فيها ! أ .

كلا! لئن فعل ليكونن السياسي الذي يريد أن يجعل الزمن من جنده، والصبر من أعوانه . وخالد أضيق صدراً بالزمن وأكثر ازدراء الصبر وأشد مقتاً للسياسة المحاولة المطاولة من أن يمر شيء من ذلك بخاطره . وما الفرس وما الروم وما رجال البادية وما جسوعهم وإن زخرت أمام نظرته القوية الصارمة التي تلقى الرعب في القلوب فتهز الميادين وتبطش بالدول أسرع البطش! . إنه مقيم ها هنا بالفراض ، وللروم رأيهم إن شاءوا مصاولته .

ولمنّا تكن الروم قد ذاقت بأس خالد . لذلك أغاظهم أن يقيم جيش المسلمين في وجوههم وأن يطيل المقام ، وثارت في عروقهم حمية أذكاها الفرس والعرب الذين ذاقوا من نكال خالد أهوالا . فقد كان للفرس كتائب قريبة غزوة الغراض من الفراض ، وأهل البادية من تغلب والنمر و إياد منتشرون في كل مكان . هؤلاء وأولئك انضموا للروم وحرضوهم وأمدوهم ، فساروا حتى إذا لم يبق إلا الماء بينهم وبين خالد بعثوا إليه يقولون : إما أن تَعَبُّروا إلينا، وإما أن نعبُر إليكم . قال خالد : بل اعبروا إلينا . وفيما يعبرون صفَّ صفوفه ودبر خُـُطته . وقالت الروم لحلفائهم : امتازوا حتى نعرفاليوم ما يكون من حسن أو قبيح من أيُّنا يجيء. والتقى الجمعان وقد أمر خالد رجاله أن ياحوا عايهم ولا يرفهوا عنهم ؛ فكان صاحب الحيل يحشر منهم الزُّمر برماح أصحابه ، فإذا جمعوهم قتلوهم . على أن مقاومة الروم وحلفائهم تؤذين بالمعركة أن تطول؛ اذا أبدع خالد ألواناً من المداورة في القيادة لم يعهدها أعداؤه من قبل فلم يثبتوا لها . وإنكشف الروم انتصار المسلمين وحلفاؤهم مدبرين والمسلمون من ورائهم يتُمعنون فيهم قتلا . وبلغ من ذلك أن الحاسم في وقعة ... قتل بالفرراض في المعركة وفي الطلب مائة ألف في رواية جميع المؤرخين . . الفراض

أقام خالد على الفراض بعد الموقعة عشرة أيام ، ثم أذَّن في الناس بالرجو ع إلى الحيرة ، وكان أذانه ذاك لخمس بقين من ذى القعدة من السنة الثانية عشرة للهجرة .

ترى أيعود خالد مع الجيش يستقر بالعاصمة الجديدة ؟ 1 .

إن عليه لله ديناً يجب قبل كل شيء أداؤه . وهو قد شعر بعد الفراض بجلال هذا الدين وبأنه لم يعد في وسعه إرجاؤه . لقد فتح الله عليه اليمامة ، ثم فتح عليه العراق ؛ وأدال له من دولة كسرى ، وبشره فى الفراض بإدالة الروم ودولتهم . لله الحمد على ذلك كله ألف حمد ، جل ثناؤه ، وتباركث أسماؤه ! ترى أو يكفى الحمد و يجزئ الثناء عما أنعم الله به عليه ؟ أو ليس فرضاً لله عليه أن يحج بيته ، يزيده تبارك وتعالى حمداً وشكراً ، ويستغفره عما فرط منه ، إنه هو الغفور الرحيم !! .

وتجسم الشعور بهذا الواجب فى نفس خالد بعد موقعة الفراض ، وجعل يزداد فى العشرة الأيام التى قضاها بها ، ثم صار قوة قاهرة لا فكاك له منها ولا سلطان له عليها ، بل صار أمامها أضعّف من جيش الروم ومن جيش الفرس أمامه . لم يغب عنه ما يُهيئ بعده عن العراق من فرص للفرس يحركون أثناءها أسباب الفتنة ويشجعون بها عوامل الانتقاض والثورة . ذلك أمر يجب لا ريب اتقاؤه . لكنه لن يرد" ه بحال عن عزمه ولن يصرفه عن أن يؤدى لله دينه .

ولا سبيل إلى اتقاء هذا الأمر إلا أن يحج خالد وأن يعود إلى العراق ، ثم لا يعلم بذلك أحد إلا أصفياؤه الذين يخرجون معه . لكن ! أليس واجبًا عليه أن يبلغ الخليفة وأن يتلقى أوامره ! فإن أبي عليه الخروج كان له عند الله عدره . وهبه أجازه ثم حدث ما يخشى وانتقض العراق فأى خير للإسلام فى أن يعود بعد حجه يجاهد كما جاهد بعد دومة ! وإن لم يجزه الخليفة لم يسترح ضميره لذكوله . ليس له إذن إلا أن يمضى فى عزمه وأن يتم حجه فى سرّ من أبى بكر ومن الناس جميعًا . وإنه لواثق أن الصدّيق سيلتمس له عن صنيعه عذراً ، وأن الله سيكتب له بحجه أجراً .

حج خالد في سر من الناس

أمر خالد الجيش إذن أن يعود إلى الحيرة متمهلا وأظهر أنه فى الساقة ، وخرج فى نفر من أصحابه ينهب الأرض إلى مكة ، متخذا أكثر الطرق استقامة وإن كان أشدها وعورة . ومتى صده الوعر عن شيء ؟ ولم يحتج سلوك هذا الطريق إلى دليل يهديه . وما حاجته إلى دليل وهو من أبناء مكة يعرف ما يعرفون من طرق بلاد العرب لتجارتهم ، وهو قائد جاب أرجاء البادية جميعاً وعرف أوديتها وكثبانها ، سهولها ونجودها! . وبلغ مكة وأتم فرائض الحج وأدى لله دينه ؛ ثم عاد أدراجه لم يعلم بمقدمه إلى مكة أحد من الألوف

الذين قدموا إليها ، ولم يعلم به أبو بكر ، وفى رواية أنه كان بمكة على الحج فى ذلك العام .

عاد أدراجه ينهب الأرض إلى الحيرة فى ذلك الطريق الوعر ، كما ذهبها من قبل إلى مكة . ودخل الحيرة حين دخول ساقة الجيش من الفراض إليها . بذلك لم يفطن إلى رحلته لأداء الفريضة أحد من فرس العراق ولا من عربه ، ولم يترتب على غيبته هذه الفترة عن العراق أثر .

منى علم أبوبكر بحج خالد ا

وأقام خالد بالحيرة مطمئناً ، وكأنما خيل إليه أنه أدى كل ما عليه لله ولدين الحق من واجب ، وأنه يستطيع بذلك أن يجم " ، ثم لعله من بعد أن يذهب إلى المدائن يفتض على كسرى عاصمته . لكن للأقدار أحكاماً يتعجز الناس غيبتها وإن أوتوا من قوة الحكم وسرعته ما أوتى سيف الله . ولقد شاءت الأقدار أن يتابع خالد ما فتح الله به عليه فى الفراض ، وأن يغز و الروم فى صميم ملكها ، كما غزا فارس فى صميم ملكها .

قيل إن عمر هو الذي كأن على الحج حين ذهب خالد إلى مكة ، وأن أبا بكر لم يرأس الحج في خلافته . والمؤرخون يرجحون أن أبا بكر هو الذي كان على حج ذلك العام . وأيما الروايتين صحت فإن أبا بكر لم يعرف بحج قائده الأكبر إلا بعد أن رجع الناس جميعاً من الفريضة وبعد أن استقر خالد بالحيرة . أفغضب الخليفة لخروج خالد من غير إذنه ؟ وهل ترك هذا الغضب موجدة في نفس الصديق عليه ؟! ذلك ما سنراه بعد حين .

<sup>(</sup>١) تتفق روايات المؤرخين عن فتح العراق ومسيرة خالد به إلى فتح الحيرة ؛ وما يقع على بعض التفاصيل من اختلاف الروايات لا يغير من تتابع الحوادث ولا من نتائجها . أما ما بعد ذلك فوضع خلاف . وما روينا في هذا الفصل عن الأنبار وعين التمر والفراض هو ما اتفق عليه الطبرى وابن الأثير وابن خلدون ومن أخذ مأخذهم . أما البلاذرى في فتوح البلدان ، وأما الأزدى والواقدى في فتوح الشام ، فلا يذكرون شيئًا عن وقعة الفراض ، ويروون أن خالداً إنما غزا الأنبار وعين التمر حين وجهه أبو بكر من العراق أميراً على قوات المسلمين بالشام .

## الفصل الثالث عشر بين العراق والشام

تمحدث الناس في مختلف الأقطار بفعال خالد بن الوليد في العراق العربي ، وبانتصار المسلمين على الفرس فى جميع المواقع التي التحمول فيها . وكان لهذه الأنباء من الصدى في الشام وفي باديته ما نتَّبه عاهل الإمبراطورية الرومية الشرقية في مستقره ببزنطية وما أثار تفكيره . فالغساسنة الذين يقيمون تبحت كنفه بالشام عرب كاللخميين وببى تغلب وإياد والندر وغيرهم ممن يقيمون على حدود العراق ويتغلغلون بين النهرين فيه . وقبائل بني بكر وبني عُذرة وبني عدوان وبني بحَّرة تقع منازلهم على تخوم الغساسنة وبادية الشام . أليس طبيعيًّا أن يفكر المسلمون في غزو الشام العربي كما فكروا في غزو العراق العربي ؟ 1 هذا أمر يجب الاحتياط له والحذر منه . ويجب لذلك تحصين التخوم بين الشام وبلاد العرب وجعلها من المنعة بحيث تصد المسلمين عن التفكير في العدوان على أية ناحية من الإمبراطورية الرومية .

حذر الروم من المسلمين

> إلى هذا الاتجاه انصرفت سياسة الروم ، فانقلبت من الطمأنينة إلى الحذر . لقد كان هم المسلمين في عهد الرسول أن يحصنوا تخوم العرب في الشمال مخافة عدوان الروم عليهم بتحريض اليهود والنصارى الذين أجلاهم الدين الجديد عن شنبه الجزيرة. أما اليوم فالروم همالذين يُعنون بتحصين تخومهم في الجنوب مخافة عدوان المسلمين عليهم بقوة إيمانهم وبما كفل لهم هذا الإيمان من نصر وفتح .

فى غزو الشام

لم يكن هذا الخاطر الذي أثار هواجس هرقل بعيداً عن تفكير أبي بكر ، تفكير أبي بكر بلكان يتردد في نفسه مذ بدأت طلائع النصر تساير أعلام المسلمين في حروب الردة . لكنه كان يتردد في تنفيذه قبل الفراغ من هذه الحروب ، خشية انتقاض العرب عليه وثورتهم به كرة أخرى . فلما هون المثنتّي بن حارثة الشيباني أمر العراق ، ولما انطلق خالد بن الوليد يكتسح أمامه الفرس وأهل البادية

ويضع يده على الحيرة ويجعلها عاصمته ، ازداد أبو بكر تفكيراً في أمر الشام . إن به من قبائل العرب مثل ما بالعراق ، وقد انضمت بعض قبائل العراق إلى جيوش المسلمين وحاربت في صفوفهم جيوش كسرى مع بقائها على نصرانيتها. لا جرم أن تفعل قبائل الشام فعلها . فالروم حكام على الشام ، وبينهم وبين قبائل البادية المقيمة به من اختلاف الجنس واللغة ما بين الفرس والعرب على شواطئ دجلة والفرات . فإذا تقدم العرب في الشام وتغلبوا على جنود الروم انضم عرب الشام إلى أبناء عمومتهم من أهل شبه الجزيرة. ومن شأن هذا الانضام أن يزيد المسلمين طمأنينة إلى النصر على عدوهم ، وأن ينتهى بهم الى الاستقرار في هذه البلاد الممرعة الحصب مع بني عمومتهم. فإن أسلم هؤلا م يوماً كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم .

> سيرقف الروم الشام

وزال كل تردد من نفس أبى بكر حين سلمت دومة الحندل وفتحت طلعرب على تخوم أبوابها للمسلمين. لكن انشغال قوات المسلمين بالعراق وبقتال المرتدين في الجنوب من شبه الجزيرة جعله يؤثر أن يقف من الروم موقف المدافع ، فلا يبدؤهم بقتال إلا أن يبدءوه به . ولقد كانت أوامره إلى قواده على تخوم الشام صريحة في هذا المعنى كل الصراحة . ولم تكن الروم من جانبها لتجازف باجتياز تلك التخوم وهم يرون المسلمين ينتصرون في كل مكان . بذلك ظل الفريقان على حذر بعضهم من بعض ، وأكبر هم مؤلاء وأولئك ألا يشتبكوا في قتال .

وزاد الروم إيثاراً لهذا الموقف أن القوات التي أوفدها أبو بكر عقب بيعته إلى شمال شبه الجزيرة لقتال من ارتد ولحماية التخوم بقيت سليمة لم يُبصبها أذى . فقد عادت القبائل هناك إلى سلطان المدينة دون أن يستحر قتال ، اللهم إلا دومة الجندل، إذ أصرَّت على انتقاضها فقاومت عياضًا وظلت متحصنة منه حتى فض ابن الوليد حصونها . وكانت قوات الروم من أهل فاسعاين ومن عرب البادية المقيمين على حدود الحضر ؛ فلم يكن يدفعها إلى مقاتلة العرب وازع نفساني يحبب إليها الموت انتصاراً لحق تُعلى كلمته ، أو لمثل أعلى تحرص على تحقيقه .

تخوم الشام

كان قائد المسلمين على هذه التخوم خالد بن سعيد بن العاص . قيل إن قائد المسلمين على أبا بكر لما عقد الألوية لقتال أهل الردة عقد لخالد فيمن عقد ، فنهاه عمر ابن الخطاب عن تأميره ، وقال له : « إنه لمخذول ، وإنه لضعيف التروثة » ؛ وما زال يحرضه على عزله حتى جعله أبو بكر ردءاً بتيُّماء على تعخوم الشام ، ولم يجعله على من يقاتلون المرتدين .

> ونزل خالد تيماء وقد أمره أبو بكر ألا يبرحها ، وأن يدعو القبائل التي حولها إلى الانضمام إليه إلامن ارتد منهم ، وألا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمره . ونفذ خالد أمر الحليفة ، فاجتمعت إليه جموع كثيرة جعلت عسكره عظيماً . وترامت إلى الروم أنباء هذه الجموع على تخومهم ، فلم يبق لدى هرقل ريب في وجوب دفعهم ؛ ولهذا الأمر اتخذ عدته . وترامت إلى خالد بن سعيد من ذلك أنباء سارع فبعث بها إلى المدينة مشفوعة برأيه أن يأذن الحليفة له في منازلة الروم ومن انضم إليهم من قبائل العرب بالشام ، مخافة أن يأخذوه ومن معه على غرة .

رسالته الأولى إلى أب بكر

> فَكَّر أَبُو بِكُر فِي رَسَالَة خَالَد بِنِ سَعَيْدُ وَطَالَ تَفْكِيرُهِ . إِنَّ الأَنْبَاءُ الواردة من جنوب شبه الجزيرة حسنة كلها . لقد قضى عكرمة بن أبي جهل والمهاجر ابن أبى أمية على المرتدين هناك. وعما قريب يرجع عكرمة بجيوشه ويظل المهاجر أميراً على اليمن . ومتى عادت جنود المسلمين كان إرسال المدد إلى الشام يسيراً . لكن ! أو تكنى هذه الجنود لقتال الروم ولغزو الشام وعِند الروم من العدد والعُدَّمة ما لا يجهله أبو بكر ، وما تغلَّب هرةل به من قبل على فارس ؟ . أو ليس من الحير أن يستعين بمن بتى على إسلامه من أهل الجنوب ليبعثهم إلىالشامفإذاذهبوا فلن يقاومالروم أكثر مما قاومالفرسفىالعراق العربى.

أبوبكر يشاو

وأصبح يوماً فدعا إليه عمر وعثمان وعلينًا وطلحة والزبير وعبد الرحمن أهل الرأى في ابن عوف وسعد بن أبى وقاص وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي غزو الشام ابن كعب وزيد بن ثابت وجلة المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغيرهم، فلمخلوا عليه ، فتحدث إليهم وذكر لهم أن رسول الله كان عوّل أن يصرفُ همته إلى الشام فقبضه الله إليه ، واختار له ما لديه . « والعرب بنو أم وأب . وقد أردت أن أستنفرهم إلى الروم بالشام ، فمن هلك منهم هلك شهيداً ، وما عند الله خير للأبرار ، ومن عاش منهم عاش مدافعاً عن الدين ، مستوجباً على الله عز وجل ثواب المجاهدين » . ثم طلب إليهم رأيهم ، فقال عمر : « والله ما استبقنا إلى شيء من الحير قط إلا سبقتنا إليه . قد والله أردت لقاءك بهذا الرأى الذي ذكرت ، فما قضى الله أن يكون ذلك حتى ذكرته الآن ، فقد أصاب الله بك سبل الرشاد . سرّب إليهم الحيل فى أثر الحيل ، وابعث الرجال تتبعها الرجال والجنود تتبعها الجنود ؟ فإن الله عز وجل ناصر دينه ومقر الإسلام وأهله الرجال وعد رسوله » .

رأی عبدالرحمن ابن عوف

على أن عبد الرحمن بن عوف كان أدنى إلى الحدر وأشد اتقاء للمغامرة . قام فقال : « يا خليفة رسول الله ، إنها الروم وبنو الأصفر ! حد خديد ، وركن شديد ! والله ما أرى أن تقحم الحيل عليهم إقحاماً ولكن تبعث الحيل فتغير فى أدانى أرضهم ، ثم تبعثها فتغير فترجع إليك ثم تبعثها فتغير ثم ترجع إليك ، فإذا فعلوا ذلك مراراً أضر بعدوهم وغنموا من أدانى أرضهم فقووا بذلك على قتالهم . ثم تبعث إلى أقاصى أهل اليمن وإلى أقاصى ربيعة ومضر فتجمعهم إليك جميعاً . فإن شئت بعد ذلك غزوتهم بنفسك ، وإن شئت بعث على غزوهم غيرك » .

جلس ابن عوف بعد هذا الكلام فسكت الناس وسادت هنيهة صمت اتجه بعدها أبو بكر إلى الحاضرين يسألهم : «ماذا ترون رحمكم الله ؟». وتكلم عثمان بن عفان فقال : «أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين ، شفيق عليهم، فإن رأيت رأياً فيه لهم رشد وصلاح وخير فاعزم على إمضائه، فإنك غير ضنين ولا متهم عليهم». وأقر الحاضرون جميعاً رأى عثمان وقالوا : «ما رأيت من رأى فأمضه ، فإنا سامعون الك مطيعون ، لا نخالف أمرك ولا نتهم رأيك ، ولا نتخلف عن دعوتك وإجابتك». فقام أبو بكر يدعو القوم للتجهر رأي غزو الروم بالشام ، ويقول : «فإنى مؤمرً عليكم أمراء وعاقد ملهم عليكم ، فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءكم ، ولتحسن نيتكم وسيرتكم ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون».

موقف المسلمين من الدعوة لغزو الشام

تُرى أتحمس الناس لهذه الدعوة ؟ أأجاب الخليفة منهم أحد يطلب الجهاد ؟! لقد أخذتهم هيبة الروم فسكتوا . عند ذلك صاح فيهم عمر : « ما لكم يا معشر المسلمين لا تجيبون خليفة رسول الله إذ دعاكم لما يحييكم ؟ » ونبهت القوم هذه الصيحة فرضوا الجهاد وإن آثه وا أن يستعين الخليفة على عدوه بأهل اليمن وأهل شبه الجزيرة جميعيًّا (١).

لا عجب وذلك موقف المسلمين أن يطول تفكير الصدّيق فيه ، وأن يشغل به عن كل ما سواه . كان جرير بن عبد الله ممن خرج مع خالد بن سعيد إلى الشام ، فاستأذن خالداً إلى أبي بكر ليكلمه في قومه وليتخلصهم وليجمعهم له ، وكانوا أوزاعـًا فى العرب . وأذن له خالد ، فقد م على أبى بكر فذكر له عيدةً من النبي وأتاه على العدة بشهود وسأله إنجازها . فلما سمع أبو بكر حديثه عضب وقال له :. « ترى شغلنا وما نحن فيه بغوث المسلمين ممن بإزائهم من الأسدين فارس والروم ، ثم أنت تكلفني التشاغل بما لا يغني عما هو أرضى لله ورسوله! دعني وسر نحو خالد بن الوليد حتى أنظر ما يحكم الله في هذين الوجهين » . وسار جرير حتى قدم على خالد بالحيرة .

موقف أبي بكر من الأحداث

ولا عجب كذلك إذا انصر ف تفكير الصديق إلى هذه الحرب التي نشبت منذ بويع ؛ فقد جعلت تزداد على الأيام دقة وخطراً ، وتقتضى العناية بها ﴿ الحيطة به والسهر عليها . فهذه الجيوش المنتشرة بالعراق ، والقائمة على تخوم الشام ، أفي حاجة هي إلى المدد ؟ وأيها أشد إلى المدد حاجة ؟ وهؤلاء المقيمون بالمدينة ومكة والطائف ممن ذهب أهلوهم إلى صفوف القتال ، أيعوزهم شيء ؟! وقبائل العرب من الشمال إلى الجنوب ما شأنها ؟ وما عواطفها إزاء المدينة و إزاء الحليفة ؟ والأنباء الواردة من ميادين القتال بالنصر تارة ، وبالعجز طوراً كشأن عياض بن غنم بدومة ، بأى شيء تقابل ، وعلى أى نحو تذاع فى الناس ؟ ! كان أبو بكر في شغل بهذا كله و بما يتصل به . ولأن كان أهل الرأى حوله موضع ثقته

<sup>(</sup>١) يذكر الأزدى ، على خلاف مع الطبرى وابن خلدون وابن الأثير أن خاله بن سعيد كان حاضراً هذا المجلس ، وأنه كان أول من أجاب إلى التجهز مع أهله ومن تبعه . ونحن نؤثر رواية الطبرى أن خالداً كان بتياء ، وأنه لم يحضر هذا الاجماع .

واطمئنانه ، لقدكان هو المرجع الأخير وصاحب الرأى النافذ في هذه الأمور جميعًا . تلك أيام حرب إذا لم يوحد فيها التوجيه خيف الاضطراب وسوء الأثر . والخليفة هو المسئول الأول أمام الذين بايعوه عن كل ما يقع ، فعليه التبعة العظمى أمام الله وأمام ضميره وأمام الناس .

وكان شعور أبى بكر بجسامة هذه التبيعة عظيماً ، وذلك ما دعاه للمنقام بالمدينة منذ اشتدت حروب الردة ، كى يفرغ لشؤون الدولة لا يشغله شيء عنها . أما وقد تضاعفت هذه الشؤون وامتدت الحرب إلى فارس وأوشكت أن تمتد إلى الروم ، فقد نسى الرجل ما عداها ليتم له التفرغ لحا وإن فاته كل ما يرفه عنه ؛ بذلك يكفل للمسلمين النجاح ، ولدين الله النصر ، سائراً دائماً فى الطريق الذى رسمه رسول الله ، لا يتنكبه ولا يحيد عنه .

سياسة أبى بكر بعد حروبالردة وانتصار المسلمين بالعراق

كانت سياسة أبى بكر خير كفيل بالنصر والنجاح . فقد كان فى حكمه مثال العدل والرحمة مجتمعين ، كما كان العزم الذى لا تفل منه قوة ، ولا يعرف الوهن إلى ناحية من نواحيه مأتى . لم يلبث حين عادت بلاد العرب إلى دين الله أن ترك لكل منها من الاستقلال ما ترك لها رسول الله من قبل ، فلم يطلب إليها إلا الزكاة التي كانت تؤديها أيام النبي . وكانت الزكاة ينفق جانب عظيم منها فى شؤون هذه البلاد وعلى فقرائها بإشراف عماله الذين ولاهم أمورها ، والذين كانوا على مثاله عدلا ونصفة . بذلك اطمأنت العرب جميعاً إلى عيشهم ، وزال كل خوف من انتقاضهم .

ولم يكن أبو بكر يستبقى لنفسه من الزكاة أو من أخماس النيء إلا ما فرضه المسلمون له ، ثم ينفق أكثرها فى تجهيز الجيوش للجهاد، ويوزع ما بقى على الفقراء وأبناء السبيل وكل من له حق فى بيت مال المسلمين . وكان بيت المال فى دار أبى بكر بالسنّنح ، فلما انتقل إلى المدينة نقله إلى داره بها . ورأى بعضهم ما يجىء من مغانم فارس ، فقال له : ألا تجعل على بيت المال من يحرسه!! قال : لا! ذلك أنه كان ينفق كل ما فيه فلا يبقى به ما يحتاج إلى حارس . ولم يقف أمر ذلك عند الزكاة وأخماس النيء . فقد فم عرق الذهب الذى منجم للذهب فى بنى سلّيم على مقربة من المدينة ، هو عرق الذهب الذى

يستغل في عصرنا الحاضر ، فكان أبو بكر يسوى في قسمه بين السابقين الأولين والمتأخرين في الإسلام ، وبين الحر والعبد والذكر والأنثى . وقيل له : « ألا تقد م أهل السبق على قدر منازلهم ؟ »؛ فقال : « إنما أسلموا لله ووجب أجرهم عليه ، يوف يهم ذلك في الآخرة ؛ وإنما هذه الدنيا بلاغ » .

أدى هذا العدل بين الناس جميعاً إلى اطمئنانهم جميعاً. وأدى حزم أبى بكر وحمله تبيعة الأمر كاملة إلى مهابتهم إياه وإكبارهم له . كان عمر بن الخطاب أقرب المشيرين إلى قلبه وأرجحهم رأياً عنده ، وكان عثمان وعلى وطلحة والزبير وغيرهم موضع تقديره واحترامه ، لا يقطع فى أمر برأى قبل مشورتهم ولكنه لم يكن مع ذلك يُلقى على أحد منهم تبعة ، ولم يكن يتوارى و راء مشورتهم ليدفع عن نفسه لوماً . ولقد رأيته كيف خالف الجماعة فى بعث أسامة ، وكيف أبدى من الحزم وقوة العزم فى محاربة المرتدين ما جعل مشيريه كلهم يقرون من بعد بسكداد رأيه و بعد نظره ؛ ثم رأيته كيف خالف ابن الخطاب فى خالد بن الوليد حين مقتل مالك بن نويرة ، وكيف كان يستخير الله فى كل شى ء ، فإذا خار له فى أمر لم يرجع عنه ولم يتراجع لأى اعتبار دونه .

تفرغه التام لشؤون الدولة ولم يغير تزايد تسبيعاته من شظف عيشه ، بل زاده انصرافاً عن كل ما يرفه به عن نفسه . كان حين مقامه بالسنّنح لا يأبى على نفسه ألواناً من الرّفه تعينه على الحياة والجهد فيها ؛ فكان يغدو إلى المدينة وربما ركب فرسه وعليه إزار ورداء مسمسّق فيصلى بالناس ؛ وكان يستريح بالسنح أحياناً فيصلى عمر بهم . وكان يقيم بداره صدر النهار يوم الجمعة يصبغ رأسه ولحيته ، ثم يذهب إلى المدينة يخطب الناس ويؤمهم للصلاة . أما مذ أقام بالمدينة لتزايد أعباء الدولة فقد تم تفرغه لشؤون المسلمين وإن فاته ما يرفه عنه . وأقام مع تزايد هذه الأعباء لا يتخذ لنفسه خادماً في داره ولا في أعمال الدولة . ثم كان يجلس في المسجد حيث كان يجلس رسول الله ، يسمع للناس ويحدثهم ويستشيرهم ويشير عليهم ، ويقضى فها يعرض عليه من شتى الشؤون .

وكان، على إيثاره الشظف ، شديد البر بالفقراء والضعفاء. كان يشترى الأكسية ويفرقها على الأرامل في الشتاء ، وكان يرعى الفقراء والمساكين منفسه

في سرٌّ من الناس. كان عمر بن الخطاب يتعهد امرأة عمياء بالمدينة ويقوم بأمرها ، فكان إذا جاءها ألفاها قد قُضيت حاجاتها . وترصد عمر يومًا ، فإذا أبو بكر هو الذي يكفيها مئونتها ، لم تصرنه عن ذلك الحلافة وجسامة تمعاتها . وقال عمر حين رآه : « أنت هو لعمري ! » .

ولا حاجة إلى القول بأن مثال أبى بكر كان أسوة عماله في سائر بلاد شبه الجزيرة ، وأن طمأنينة العرب إلى عدل الخليفة وإنصافه ، وإلى بره ورحمته ، وإلى حكمته وحسن سياسته ، كانت من العوامل ذات الحطر في نجاح سياسته .

عوامل النصر ف وكان أبو بكر مطمئناً من جانبه إلى النجاح كل الاطمئنان. لقد وعد الله رسوله لينصرن دينه ، ووعد الله حقّ . وقد نصر الله المسلمين في حروب الردّة ، وها هي ذي جيوشهم بالعراق يسايرها النصر حيث سارت ، وينيء النصر عليها من المغانم ما جعل قبائل العرب أشد على الحرب إقبالا . وقد رأيت ما استفاء المسلمون بالعراق . ولم يكن يرسل للخليفة من هذا النيء إلا خمسه ، أما أربعة الأخماس فكانت توزع بين الجند في ميادين القتال . وكان لأهل الجند في مختلف القبائل من حظ رجالهم نصيب يُعرى من تخلف على أن يخف إلى الميدان ليكون له ولأهله مثله . هذا إلى ما غرسه الإسلام في النفوس من حب الاستشهاد؛ لذلك كان أبو بكرمطمئنًّا إلى إقبال القبائل على الحرب إذا دعيت إليها ، لا تضن عليها بتضحية ، بل تخف إليها سراعًا يجذبها حب الاستشهاد وتغريها معالم النصر.

وَكَانَ أَبُو بَكُرُ يَعْلُمُ مَا للحَرْصُ عَلَى الاستشهاد في نَفُوسُ الْأَكْثُرُ بِن مِن أَثْرُ لا يقاس إليه إغراء النيء . وهل نسيت صيحات الأبطال الذين اندفعوا إلى الوطيس في معركة اليمامة ، لا يشك أحدهم في أنه ملاق ربه . وهو بهذا اللقاء سعيدكل السعادة! وحب الاستشهاد هو الذي أملي على خالد بن الوليد ماكتبه إلى هرمز وإلى غيره من الفرس يقول لهم : « لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ». وهم يقبلون على الاستشهاد لأنه طريق الجنة ، إذ يغفر الله للمجاهد في سبيله كل ذنوبه . وقل كان أحدهم يرى صاحبه يتخطفه

الموت من صفوف القتال فيرى فى استشهاده آية الرضا من الله عنه ، ويتمنى لنفسه مثل هذا الحظ من رضا ربه . قوم ذلك حرصهم على الموت طبيعى أن توهب لهم الحياة فى أسمى مكان من العز والسؤدد ، وأن يطمئن خليفة رسول الله إلى نصرهم ، وأن يبعثهم إلى الشام يفتحونه كما فتح إخوانهم العراق .

على أن إغراء النيء لم يكن بالأمر الذي يستهان به . فهو في فطرة البدوى منذ خلقه ، ولن يزال في فطرته أبد الدهر . وقد رأيت خالد بن الوليد حين وقف بعد غزاة أليس بالعراق يقول بلنده : «إنه إذا لم يكن في العراق إلا هذا الثراء الضخم وهذا النيء الذي يعد في بلاد العرب حلماً لكفي مغرياً بالحرب» . ولقد كانت القبائل التي ارتدت تعض أصابعها ندماً على ما فعلت مما حرمها الاشتراك في حروب العراق . والذين أقاموا على إسلامهم في أنحاء شبه الجزيرة كثيرون ، ولن يتردد هؤلاء في إجابة الدعوة إلى الجهاد متى وجهها الخليفة إليهم ، ولن يكونوا إذا غزوا الشام إلا أبطالا فاتحين .

كتاب ابى بكر إلى أهل اليمن

لذلك كله لم يتغير عزم أبى بكر على غزو الشام حين دعا القوم إلى التجهز إليه فسكتوا متأثرين بقول عبد الرحمن بن عوف : « إنها الروم وبنوالأصفر، حد محد حديد وركن شديد! » ، بل بدأ يستنفر الناس ، وكتب إلى أهل اليمن يقول لهم : «أما بعد ، فإن الله كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن ينفر وا خفافاً وثقالا . " وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله " . فالجهاد فريضة مفروضة ، وثوابه عند الله عظيم . وقد استنفرنا متن قيبلنا من المسلمين إلى جهاد الروم بالشام ، فسارعوا إلى ذلك وعسكروا . وخرجوا وحسنت في ذلك نيتهم وعظمت في الحير حسبتهم ، فسارعوا عباد الله إلى فريضة ربكم » .

لقيت هذه الدعوة أذناً سميعة . فما كاد رسول الحليفة يتلوها حتى خف ذو الكلاَّع الحميريّ إلى فرسه وسلاحه ونهض فى قومه ومن عسكر معه من جموع اليمن وسار يطلب المدينة . كذلك خفّ قيس بن هبيرة المراديّ فى مذحيج ، وجنندب بن عمرو الدوسي فى الأزد ، وحابس بن سعد الطائى فى طبي .

بــَيْمَنا كان رسول أبى بكر إلى اليمن قد بلغها وأقام يتحدث إلى أهلها ، وبيمنا كان أهل اليمن فى استعدادهم ومسيرتهم ، كان أبو بكر يستنفر إليه مين حوله من المهاجرين والأنصار وأهل مكة وغيرهم يجمعهم ليوفدهم إلى الشام .

وقد اختلفت الروايات : متى بدأ أبوبكر يسيّر هذه الجيوش ، وأى جيش كان أولها ، ومن هم الأمراء الذين اجتمعوا إليه ، ومن من الأمراء أقام حيث هو ثم توجه إلى الشام طوعًا لأمر الخليفة . واضطراب الروايات فى أمر الشام يزيد على اضطرابها فى فتح العراق وفى حروب الردّة (١١) .

مسيرة الجيوش إلى الشام

والكثير من هذه الروايات يذهب إلى أن أول جيش سار إلى الشام إنما سار بعد أن عاد أبو بكر من حجة فى آخر السنة الثانية عشرة وأول السنة الثالثة عشرة من الهجرة . وتذهب روايات أخرى إلى أن أبا بكر سيسر خالد ابن سعيد بن العاص إلى حدود الشام حين سير خالد بن الوليد إلى العراق السنة الثانية عشرة . والراجح عندى أن خالد بن الوليد ذهب إلى العراق فتولى القيادة العامة فيه على المثني ومن معه قبل أن يفرغ المسلمون من حروب الردة فى اليمن وكندة وحضرموت ، وأن خالد بن سعيد ، إن كان قد ذهب فى هذا الوقت أو ذهب قبله ، فإنما ذهب لحماية التخوم لا للغزو . والراجح عندى الوقت أو ذهب قبله ، فإنما ذهب لحماية التخوم لا للغزو . والراجح عندى كذلك أن أبا بكر لم يفكر فى غزو الشام إلا بعد أن تم النصر للمسلمين فى حروب الردة باليمن وما حولها ، وبعد أن دخل ابن الوليد الحيرة واطمأن بها ، وبعد أن فتحت دومة أبوابها فصار طريق وادى سرحان إلى الشام آمناً وبعد أن فتحت دومة أبوابها فصار طريق وادى سرحان إلى الشام آمناً

يؤيد هذا الرأى ما سبق أن ذكرناه من استنفار أبي بكر قبائل اليمن ، وما كان ليستنفرها قبل القضاء على الردة فيها . ثم إن عكرمة بن أبي جهل

<sup>(</sup>۱) فنى الطبرى روايات عدة . وفى البلاذرى روايات يتفق بعضها مع بعض روايات الطبرى ، ويختلف بعضها كل الاختلاف . والأزدى يروى غير روايات الطبرى والبلاذرى . والواقدى يخالف هؤلاء فى أمور ويتفق معهم فى أمور . أما ابن الأثير وابن خلدون فأقرب إلى الطبرى حى ليحسب الإنسان أنهما أخذا عنه .

وذا الكلاع الحميري لم يقيما باليمن بعد أن اطمأن الأمر في ربوعها ، بل ذهبا مع المهاجر بن أبي أمية للقضاء على الردة بكندة وحضرموت . فلما اطمأن أمر الجنوب كله وآن لعكرمة أن يعود إلى المدينة سرّح الجند الذين جاهدوا معه ، ثم تولى قيادة جيش آخر تألَّف بديلاً من جيشه . ومن اليسير عليك أن تقدر ما يستغرقه العود من اليمن إلى المدينة ، ثم السفر من المدينة إلى الشام ، وأنت تعلم أن الطريق بين مكة والمدينة تقطع على ظهور الإبل في أكثر من عشرة أيام ، وأن العيير كانت تطَّررِد في ذلك الزمن إلى الشام شهراً مقبلة وشهراً

ولقد اختلفت الروايات كذلك : أى أمراء الجند ذهب إلى الشام أول أمير على جند ما فكر أبو بكر في غزو الروم ؟ قيل إن خالد بن سعيد بن العاص الأمويّ كان هذا الأمير . وقد ذكرنا فيما سلف أن خالداً إنما ذهب أول حروب الردّة رِدءًا بتيماء على تخوم الشام . وتجرى رواية غير هاتين بأن خالداً كان باليمن من قبل رسول الله ، وأنه قد م إلى المدينة بعد شهر من وفاة النبي ، فلما رأى على " بن أبى طالب وعمان بن عفان قال لهما : « يا بنى عبد مناف ، لقد طبتم نفسًا عن أمر يليه غيركم ! » . فلما وجَّه أبو بكر الجنود إلى الشام جعل خالد بن سعيد عليها ؛ فقال له عمر : أتتُوم وقد صنع ماصنع وقال ما قال ؟» ولم يزل به حتى عزل خالداً وأمرّ يزيد بن أبى سفيان . وفَّى رواية أن عمر قال لأبى بكر في شأن خالد : « إنه رجل فخور يحمل أمره على المغالبة والتعصّب » . وقيل إن خالداً لم يذهب أميراً وإنما ذهب في جيش أبي عبيدة بن الجراح. ونمحن نرجح رغم هذا الاضطراب في الروايات ، أن خالداً ذهب ردءاً بتيماء ، وأنه أقام بها ، وأنه لم يكن بالمدينة حين استنفر أبو بكر الناس لقتال الروم ، وأن أبا بكر إنما استنفر الناس تلبية لنداء خالد حين بعث إليه يستمده ويذكو له من أنباء الروم وتحرُّكهم ما حرك الخليفة لغزو الشام .

> ولقد كان للروم كل العذر في أن يتحركوا وأن تزداد حركتهم نشاطًا . فالأنباء كانت تصل إليهم تترى بانتصار المسلمين في العراق وبانقضاء الثورة التي كانت قائمة في بلاد العرب. وهم لم ينسوا مجازفة محمد وأصحابه بالغارة

عليهم والانتقاص من أطرافهم وموادعة القبائل المقيمة على تخومهم. وها هم أولاء أتباعه يقيمون اليوم على تلك التخوم ، وقد تحدثهم أنفسهم باجتيازها . لذلك دعا الروم الغسانيين وغيرهم من القبائل المقيمة ببادية الشام ليقفوا سدًّا منيعيًّا في وجه المسلمين . واجتمع من هذه القبائل عدد عظيم لا يقل عمن اجتمع حول خالد بن سعيد . ووقف الجمعان ، هذا في أرض العرب وذاك في أرض الشام ، وكل من يتربص بصاحبه الدوائر . وفيها هم كذلك كانت أنباء خالد بن الوليد تدوّى في جو الفرس والروم والعرب كله . فالأنبار تفتح أبوابها، وعين التمر يقتل مقاتلتها وتسبي نساؤها ، وجنود المسامين يغنمون ما شاء الله أن يغنموا . أفيبتي إخوانهم في الدين بمنزلتهم من تياء لا يقتحمون الشام كما اقتحم ابن الوليد وجيوشه العراق!! .

اول فتح الشام وكتب خالد بن سعيد إلى الحليفة كرة أخرى . كتب إليه باجتماع الروم ومن نفر إليهم من به راء وكلُّب وتندُوخ ولَحَمُّم وجدُدام وغسَّان ، واستأذنه في منازلتهم . وكان أبو بكر يعد اذ ذاك جيوشه لغزو الروم ؛ لذلك كتب إلى خالد بن سعيد يقول : « أفد م ولا تُحجم واستنصر الله! » .

وكانت هذه الكلمات أول فتح الشام .

## الفصل الرابع عشر فتح الشام

أقام خالد بن سعيد بتيماء في جيشه وفيمن نفر معه من قبائل البادية على تخوم الشام . وأقام جيش الروم مضاعف العدد بمن انضم إليه من القبائل على الناحية الأخرى من هذه التخوم . ولقد أثار تقابل الجيشين على هذا النحو حميَّة المسلمين وحركهم لقتال خصومهم . فلما قرأ خالد في كتاب أبي بكو : « أَقَّدُم وَلا تُحجم واستنصر الله » . أسرع بكل قواته فتخطى الحدود لمنازلة القوم . ولم يلبث الروم وأنصارهم حين رأوه دنا منهم أنتفرقوا وتركوا منازلهم، ويدخل مسكرهم فلخل معسكرهم وغم ما فيه ، وكتب إلى أبى بكر بالنبأ ؛ فأجابه : «تقدم ولا تقتحم حتى لا ترقق من خلفك » . وتقدم خالد حتى بلغ القسَسْطل في طريق البحر الميت ، فهزم جيشًا من الروم على الشاطئ الشرقى لذلك البحر ثم تابع مسيرته . هنالك ثارت حميَّة الروم وثارت حمية أهل الشام معهم ، فتجمعوا في قوات تزيد على ما اجتمع قُبالة تيماء أضعافاً مضاعفة .

خالد بنسعيد يغلب الروم

> ورأى خالد بن سعيد تجمعهم ، فكتب إلى أبي بكر يستمده ليتابع مسيرته المظفرة . وكانتجيوش المسلمين قد بدأت السير من المدينة إلىالشام لغزو الروم . وأبو بكر متفائل بمسيرتها ، مملوء أملا بنصر الله إباها . فالروم ليسوا خيراً من الفرس حالاً . وهم مذ غلبوا الفرس قد استغرقوا في سُباتهم . وجعلوا كل اعتمادهم في حماية تخومهم على أبناء البادية . ولأبناء البادية في مواقف كثيرة آيات بأس وشجاعة ميزتهم . لكن روابط الجنسواللغة لم تكن قائمة بينهم وبين الروم كقيامها بينهم وبين بني عمومتهم العرب المسلمين . ولم تكن نصرانية عرب الشام كنصرانية هرقل ، إذ كانوا من الأرثوذكس ، وكان قيصر من الكاثوليك . ولعلهم رأوا في ضن هرقل بالروم على القتال دليلا على خوفه أن يُنهزم أبناء وطنه أو رُيقتلوا . لذلك تراخوا في القتال ، وتركوا خالد ابن سعيد يتقدم دون أن يثبتوا له .

الجيوش التي سارت مدداً خالد بن سعيد

أى جيوش المسلمين كان أسرع إلى إمداد خالد بن سعبد ؟ اختلف الرواة فى هذا الأمركما اختلفوا فى بدء خالد بغزو الشام كما قدمنا . أما والطبرى يجعل لخالد هذا السبق ويوافقه ابن الأثير وابن خلدون ومن إليهما على هذا الرأى ، فإننا نساير العلبرى وأصحابه الآن فى روايتهم ، لنعود إلى رواية الواقدى والأزدى والبلاذرى من بعد .

كان عكرمة بن أبى جهل قافلا من كندة وحضره وت عن طريق اليمن ومكة ، فلما بلغ المدينة أمره أبو بكر أن يسير مدداً لحالد بن سعيد . وكان عكرمة قد سرّح الجند الذين قاتلوا معه فى جنوب شبه الجزيرة ، فاستبدل الحليفة بهم غيرهم ، وأمرهم أن يسير وا تحت لواء عكرمة إلى الشام ؛ ولذلك سمى هذا الجيش جيش البيدال . وسار ذو الكيّلاع على رأس الجند الذين صحبوه من اليمن مسرعيًا مع عكرمة إلى الشام ، حتى يطمئن خالد بن سعيد ويتابع مسيرته .

وكان عمرو بن العاص مقيماً بقضاعة مد قضى على الردة فيها ، فبعث إليه أبو بكر يخير أن يبتى حيثهو أو أن يسير إلى الشام ، وكتب له : « وقد أردت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك ، إلا أن يكون الذى أنت فيه أحب إليك» . وكان جواب عمرو : « إنى سهم من سهام الإسلام ، وأنت بعد الله الرامى بها والجامع لها . فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم بها شيئاً إن جاءك من ناحية من النواحى » . وكتب الصديق إلى الوليد بن عنق بق بمثل ما كتب به إلى ابن العاص ، فكان جوابه إيثار الجهاد . عند ذلك أمر الخليفة عدم على فلسطين ، وكتب إلى الوليد فأمره بالأردن .

سارت هذه الجيوش متجهة إلى الشام ، ولا يشك أبو بكر فى أن الله قد فتحه عليه . وكان الوليد بن عنقبة أول من أدرك خالد بن سعيد ، وقص عليه أنباء المدد وحماسة أبى بكر لفتح الشام ، وغبطة أهل المدينة بانتصار إخوانهم على بنى الأصفر . وفاضت نفس خالد بالمسرة ، فأمر جيشه أن يتهيأ للمسير حتى يكون له من فخار النصرما يجعله فى قتال الروم نداً لابن الوليد فى قتال الفرس . وتقدم بالمسلايين ومعه الوليد بن عنقبة يقابل جيشاً للروم على رأسه قائدهم

الأكبر باهان ، ونفسه تحدثه بأن ينقض على هذا القائد كما انقص ابن الوليد على هُـُرمز ، وأن يورده حتفاً كحتفه . وكيف لا يفعل وقد أدركه عكرمة وذو الكلاع فصار في قوة لا تثبت أمامها قوة! .

ولم يكن جيش الروم قريبًا منه . مع ذلك تراجع باهان به متجهًا نحو دمشق . وسار خالد في أثره يريد مرج الصُّفْر بين واقوصة ودمشق ، ليتخذ هناك معسكره ومكان قيادته العامة. ولم يكن تراجع باهان إلا خُدعة لاستدراج خصمه حتى يعاري ظهره فيتمكن من حصاره و يجيئه من خلفه ، وذلك ما حذر أبو بكر خالداً منه . لكن نشوة الظفر وحب الفيَّخيَّار أنسياه الحذر ودفعاه ينُغذ السير ، حتى إذا كان على مقربة من مرج الصَّفر إلى الشرق من بحيرة طبرية ارتد باهان بجنوده وأحاط به وقطع عليه خط رجعته . وصادف باهان سعيد بن خالد بن سعيد في فرقة من العسكر منعزلة عن المسلمين سعيد بمد مقتل فقتلهم وقتل سعيداً في مقدمتهم . وبلغ خالداً مقتل ابنه ، ورأى نفسه قد أحيط به ، فخرج هارباً في كتيبة من أصحابه على ظهور الخيل والإبل ، تاركيًا وراءه جيش المسلمين يقوده عكرمة متقهقراً .

خدعة الروم وفرار خالد بن إبته

> ولم يقف خالد بن سعيد من فراره دون ذي المروة على مقربة من المدينة . وعرف أبو بكر فراره هزيماً يريد مدينة الرسول ، فأبى ذلك عليه وبعث له بكتاب لقيه بذى المروة جاء فيه: «أقم مكانك. فلعمرى إنك مقدام محجام نجاً ع من الغمرات ، لا تخوضها إلى حق ولا تصبر عليه » . وأقام خالد بذى المروة فى فلول الفارين معه حسيراً حزينًا لمقتل ابنه وللهزيمة التي حلت به . أما أبو بكر فكان يقول : «كان عمر وعلى أ أعلم بخالد مني ، ولو· أطعتهما فيه اتقيته » .

حاسة لفتح الشام

أأضعف فرار خالد بن سعيد من عزم أبي بكر فتح الشام ومن حماسته أبوبكريزداد لهذا العزم ؟ كلا ! فقد جاءته الأنباء بأن عكرمة بن أبي جهل داور بجيوش المسلمين ، وداور معه ذو الكلاع ، فتراجع بهم إلى حاءود الشام ، وهناك تحصن ينتظر المدد . فليمده ، وليكن هذا المدد من القوة بما يزيل كل أثر

لهزيمة ابن سعيد، وما يرد إلى المسلمين الإيمان بالنصر، وما ينزل في قلوب الروم الخوف والهلع .

كان شُرحبيل بن حسنة مع خالد بن الوليد بالعراق . وقد جاء في هذه الآونة إلى المدينة بأنباء النصر وبالسبي والأخماس ، فأمره أبو بكر أن يذهب إلى الشام مكان الوليد بن عُـُقبة الذي باء مع خالد بن سعيد بما باء به . وجمع شرحبيل قوة من جيش ابن سعيد وابن عقبة وسار بها إلى عكرمة . ودعا أبو بكر يزيد بن أبي سفيان فأمدَّره على جند عظيم جابهم من أهل مكة ، ثم أردفه بأخيه معاوية ، وجعله على بقية الجيش الذي استدرجه خالد بن سعيد للغزو معه . وندب الخليفة جيشًا عظيمًا جعل عليه أبا عبيدة بن الجراح وأمرَّره على حمص . وكانت هذه الجيوش تتُعسكر بالجرف ، فإذا آن لأحدها أن يسير خرج إليه الخليفة وودعه على النحو الذي ودع به جيش أسامة غداة بيعته . وانطلقت هذه الجيوش جميعاً في طريقها إلى الشام مجاهدة في سبيل الله .

وصيته حين توديع الجيوش التي عبأها

وأنت تذكر أن أبا بكر أوصى أسامة حين ودعه وصية تسجل له في تاريخ لغزو الشام الحروب بحروف من نور .كذلك فعل مع هذه الجيوش ، قال وهو يودعهم : « ألا إن لكل أمر جوامع ، فمن بلغها فهي حسبتُه . ومن عمل لله كفاه الله . عليكم بالجد والقصد فإن القصد أبلغ . ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان له ، ولا أجر لمن لا حبسْبة له ، ولا عمل لمن لا نية له ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن يحب أن ينخص به . هذه التجارة التي دل الله عليها ، ونجتي بها من الحزى ، وألحق بها الكرامة في الدنبا والآخرة ».

وكان مما قاله ليزيد بن أبي سفيان : « إذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالحير وعيد هم إياه . وإذا وعظتهم فأوجز ؛ فإن كثير الكلام ينسى معضه معضاً . . . وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به . . . وامنع مـن قبلك من محادثتهم وكن أنت المتولى لكلامهم . . . واسمر بالليل فى أصحابك تأتك الأخبار وتنكشف عندك الأستار . . . وأصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس » .

المهاجرون والأنصار يسيرون لفتح الشام واطمأن أبو بكر حين ودع هذه الجيوش جميعاً ورأى نصر الله منه قريباً . وكيف لا يطمئن وفي هذه الجيوش زهرة المسلمين مهاجريهم والأنصار ، وفيها ما يزيد على ألف من أصحاب رسول الله الذين سمعوا له وجاهدوا معه ، وفيها أهل بدر الذين قال فيهم رسول الله يناجى ربه : «اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد » ، والذين أمدهم الله بالملائكة ونزل فيهم قوله تعالى : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .

أين من هؤلاء جيش خالد بن الوليد الذي غزا العراق ومزق الفرس! لقد تألف هذا الجيش من بقية قليلة من جيش اليمامة ، ثم كان أكثره ممن استنفرهم خالد من أهل البحرين وعُمان وممن قاتل أهل الردة وثبت على الإسلام في هذه النواحي . أفيقاس أولئك إلى الذين شهدوا بدراً وأحدُداً وحمُنيْنا ، والذين أمدهم رسول الله في حياته بنفحة منه!! وهل يقاسون إلى الأبطال أمجاد مكة والمدينة والطائف ممن عركوا الحرب وعركتهم الحرب! فإن يكن خالد قد غلب الفرس بعرب الجنوب ، فما أحرى عكرمة وأبا عبيدة وابن العاص ويزيد أن يقضوا بحيوش مكة والمدينة على الروم القضاء الحاسم!

وأبو بكر لم يبالغ حين بعث هذه الجيوش كلها إلى الشام بعد أن انتصر عسكره بالعراق . فلو أن أمر المسلمين هناك وقف عند هزيمة خالد بن سعيد للهب نصرهم بالعراق بددا ، ولاقتحم الروم عليهم شبه الجزيرة ، ولوقف الإسلام من الأسدين فارس والروم موقفاً لا يرضاه الحق جل شأنه . وما كان فلك ليحد ث وأبو بكر في خلافة رسول الله ، وما كان ليحدث ولو لم يبق في القرى غيره ، على جد تعبيره رضى الله عنه عند اختلاف أصحابه معه عشية حروب الردة .

منازل وجيوش المسلمينبالشام

وظل أمراء الجند في مسيرتهم حتى نزلوا الشام . أما عمرو بن العاص فلم يتحرك جيشه من العربة حيث كان منذ أوفده أبو بكر . وأما أبو عبيدة فتخطى البيد على الجابية بعد أن أخضع من قاومه من عرب مآب وصالحهم . ولقد نزل شرحبيل الأردن ، ونزل يزيد بن أبى سفيان البلقاء ؛ وفي رواية أنه لتى قوة من الروم والبدو في دائن فتغلب عليها . ولقد اختافت الروايات : ألتى جنود المسلمين حربا في جنوب فلسطين ، أم تقدموا فيها فلم يجدوا من يواجههم . والراجح أنهم تقدموا حتى صاروا على مقربة من جيش عكرمة ، وأن الروم لم يواجهوهم بقواتهم ، بل تركوا أمرهم لرجال البادية ، وأن ما حدث من وقائع بين العرب والروم في جنوب فلسطين قد حدث من بعد في عهد عمر بن الحطاب .

على أن اضطراب الروايات ينتهى حين تتصل جيوش المسلمين بجيش عكرمة ؛ إذ يعسكر أبو عبيدة على طريق دمشق . ويعسكر شرحبيل فى مرتفع بأعلى الغور فوق طبرية ونهر الأردن ، ويظل يزيد بالبلقاء مهدداً بـُصرَى ، ويبقى عمرو بالعربة مهدداً حبرون . وفى هذه المواقع وقفت الجيوش يتداول أمراؤها الرأى ما يصنعون .

ذلك أن الروم لم يكترثوا أول الأمر لهم ، بل خيتًل إليهم أن هؤلاء العرب لن يتقدموا إلى أكثر مما تقدم محمد من قبل فى غزوة تبوك ، وأنهم عائدون الروم يتجهزون أدراجهم لا محالة . فلما هزم خالد بن سعيد وفر من الميدان ازدادوا طمأنينة لمواجهة المسلمين الله ما توهموا ، وظنوا أن ما يتراى إليهم من أنباء المسلمين وتجهيزهم مدداً لعكرمة على حدود الشام لن يزعجهم ، ولن يكون مصيره إلا كمصير خالد بن سعيد . فلما رأوهم تقدموا إلى المواقع التي ذكرنا أفاقوا من سباتهم ورأوا الأمر أجل خطراً من أن يستهينوا به ، وأدركوا أنهم إن لم يواجهوه بكل قوتهم أصابهم ما أصاب فارس ، وفتح هؤلاء الغزاة المسلمون الشام كما فتحوا العراق . لذلك مير هرقل إليهم قوات عظيمة ، وقفت كل واحدة منها إزاء كل جيش من جيوش المسلمين ، حتى يشتغل بعضهم عن بعض فيسهل التغلب عليهم وطردهم من البلاد .

وتجرى الرواية في أمر الجيوش من الجانبين بأن عدد المسلمين كان ثلاثين أَلْفًا أَو نحوها ، وأن جيوش الروم بلغت عدَّتها أربعين ومثتى ألف. قيل إن جيش عكرمة كان ستة آلاف ، وإن الجيوش الثلاثة الأخرى بإمارة أبى عبيدة ويزيد وعمرو بن العاص كانت تترجح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف لكل منها . أما جيؤش الروم فكان أكبرها عدداً بإمارة تذارق (تيوَدوريك) أخى هرقل لأبيه وأمه ، وكانت عـدته تسعين ألفنًا ، وقد عسكر بإزاء عمرو ابن العاص . ووقف جيش عدّته ستون ألفًا بإمارة الفيقار بن نسطوس بإزاء أبي عبيدة . أما شُرَحبيل بن حسنة فاستقبل الدَّراقص على قوة من الروم عدَّتها أربعون ألفًا واستقبل چـَرچة ُ بن تُـدرا جيش يزيد بن أبي سفيان .

بحمص ويتتبع أنباء الغزاة

رأى المسلمون هذه الجيوش فهابوها وتداولوا في موقفهم منها . فهم لم يكونوا يتوقعون مقاومة منظمة هذا التنظيم . ثم إنهم علموا أن هرقل تحصن بحمص ، وأنه يتتبُّع أنباء الغُزاة بعناية بالغة ، وأنه منذ علم بقدوم الجموع العربية إلى أراضي الإمبراطورية قد جعل كل همه إلى الاحتفاظ بالسلطان الذي كفله النصر على فارس له . أما وقد كان أخوه تذارق قائد الجيوش التي غلبت الأعاجم وعادت تتقدمها أعلام النصر ، فليكن قائد الحملة على العرب ليطهر أرض المعاد منهم ، وليتُلقى عليهم درسًا لا ينسونه أبد الدهر .

لأمراء الحند أن وأحدأ

هاب المسلمون جيوش الروم حين رأوها يخطئها العد ، ففزعوا بالكتب وبالرسل إلى عمرو بن العاص يلتمسون عنده الرأى . ورأى عمرو أنهم لا يستطيعون لقاء الروم متفرقين فكاتبهم يقول : « إن الرأى الاجتماع . كتاب أب بكر وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة ، فأما إن تفرقنا لم تقم كل فرقة لمن يجتمعوا عِسكراً استقبلها لكثرة عدونا » . وجاءهم كتاب من أبى بكر بمثل رأى عمرو ، وفيه : و اجتمعوا عسكراً واحداً ، وألقوا زحف المشركين بزحفكم فأنتم أعوان الله ، والله ناصر من نصره ، وخاذل من كفره . ولن ُيؤتى مثلكم من قلة ، وإنما ُيؤتى العشرة الآلاف والزيادة عليها بذنوبهم . فاحترسوا من الذنوب ، والله ناصركم » و إتعد المسلمون اليرمُـوك على طريق دمشق، واجتمعت قواتهم كلها على شاطئه الأيسر . فلما رأى الروم ذلك جمعوا قواتهم على الشاطئ الأيمن للنهر وتولى تذارق قيادتها .

التقاء المسلمين والروم على اليرموك

ونهر اليرموك ينبع من جبال حوران . وينحدر سريع التيار بين آكام مختلفة الارتفاع إلى غور الأردن وإلى البحر الميت . وعلى ثلاثين أو أربعين ميلا من ملتقى اليرموك بنهر الأردن تقع واقوصة فى منبطح فسيح من الأرض تحيط به من ثلاث نواح جبال بالغة الارتفاع . وقد اختار الروم هذا المنبطح معسكراً لهم حين رأوه يتسع لجموعهم العظيمة . فلما قدموا إليه واستقروا به تخطى المسلمون النهر إلى ضفته اليمنى واختاروا منبطحاً آخر على الطريق المفتوح لجيش الروم ، فلم يبق للروم طريق إلا عليهم . ورأى عمرو بن العاص هذا الموقف ، ورأى الروم حصرت بين الجبال ، فقال : « أيها الناس أبشروا! حصرت والله الروم ، وقلما جاء محصور بخير! » .

عن أى شيء أسفر الموقف الجديد ؟! أفهاجم المسلمون الروم فى بطيحهم فحصروهم فيه فقضوا عليهم ؟ أفخر ج الروم فلاقوا المسلمون فأتاح لهم تفوقهم فى العدد الظفر بهم ؟ لا هذا ولا ذاك ؟ بل أقام المسلمون على طريق الروم ومخرجهم لا يقدرون منهم على شيء ، ولا يقدر الروم منهم على شيء . إذا خرج الروم على الطريق ردهم المسلمون إلى بطيحهم . وإذا غامر المسلمون بالهجوم لم يلبثوا أن يتراجعوا مخافة أن يحصرهم الروم بينهم وأن يقضوا عليهم ، وأقام هؤلاء وأولئك على هذه الحال شهرين كاملين أيقن المسلمون خلالهما أنه لا بد من مدد يعينهم ، فكتبوا إلى أبى بكر يصفون له الحال ويستمدونه ، حتى لا يظلوا الشهور ، فيسأم الجند ويضعف إيمانهم بالنصر وتذهب ريحهم .

أبو بكر يضيق صدراً بموقف جموشه على اليرموك

وكان أبو بكر أشد من أمراء الجند بالشام ضجراً ؛ فلم يدرُ بخلده أن يقف أبو عبيدة وزملاؤه هذا الموقف ، ولم يحسب أن البدريين الذين غلبوا على قلم على مكةمن المشركين يطيقون هذا المقام بإزاءالروم لايقتلون ولا يقتلون . وطال تفكير الخلفة في هذا الأمر ، وجعل يشاور ان الخطاب وعلى بن أبي طالب

وسائر أولى الرأى المقيمين بالمدينة . وبينا هو يفكر انكشفت له الحقيقة جلية واضحة . إن المسلمين لم ينتصروا يومناً بكثرة عددهم ، وإنما انتصروا دائمنا بمهارة القيادة ، وبقوة الإيمان . والإيمان لاينقص جيوش الشام وفيها السابقون الأولون من أصحاب رسول اللهمهاجريهم والأنصار ، وفيها أهل بدر المدين فتحوا مكة ومن انتصروا على أهل الردة . لا بد أن تكون العلة إذن في القيادة . فهذا الموقف يحتاج إلى القائد الجسور الذي لا يعرف الهوادة ولا الإحجام ولا يهاب الموت . وأبو عبيدة على مقدرته رجل رقيق القلب . وابن العاص على دهائه في السياسة هينابغير مقدام . وعكرمة مداور مقدام إلا أنه تعوزه دقة التقدير . وسائر السياسة هينابغير مقدام . وعكرمة مداور مقدام الأمراء جميعنا لا يقرون لواحد المعاود لم يخوضوا بعد المعارك الكبرى ؛ ثم إن هؤلاء الأمراء جميعنا لا يقرون لواحد منهم بالتفوق على سائرهم تفوقاً يكفل بسلطانه وحدة القيادة . تكشفت هذه الحقيقة لأبى بكر جلينة واضحة ، فقال لأصحابه : « والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد » .

خالد بن الوليد يدعى من العراق إلى الشام لم يعترض أحد رأى الخليفة هذا ؛ فقد بلغ الموقف في الشام من الحرج أن ترددوا جميعاً في احتمال تبعته . ولعل منهم من رأى في تعريض خالد لهذا الموقف الدقيق ما يُندَه شنه من كبريائه بعد نصره المتصل في حروب الردة ، وبلوغه قمة النصر في العراق . وكتب أبو بكر إلى خالد بالحيرة يقول : «سرحتي تأتى جموع المسلمين باليرموك ؛ فإنهم قد شدَجهُوا وأشه حوالاً . وإياك أن تعود لمثل ما فعلت ، فإنه لم يُشج المحموع من الناس (٢) بعون القد شجاك ، ولم ينزع الشهجامن الناس نزعك . فليهنتك أبا سليان النية والحيطوة . فأتم م يُتمم الله لك . ولا يدخلنك عجب فتخسر وتُخذ ذل . وإياك أن تدل " بعمل ؛ فإن الله عز وجل له المن "وهو ولى" الحزاء » .

أى أثر ترك هذا الخطاب في نفس خالد! إنه كان يرجو أن يظل بالعراق ضيق خالد بهذه الدعوة

<sup>(</sup>١) الشجا هنا : الغصص . يريد أن المسلمين ضانوا بعدوهم وضيقوا عليه حتى كان بعضهم لبعض كالشجا في الحلق .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) من الناس : صفة محذوف هو فاعل  $\gamma$  لم يشج  $\gamma$  و  $\gamma$  لم ينزع  $\gamma$  . أى لم يشج أعداءه أحد من الناس كما تشجهم أنت ، ولم ينزع الشجا من أوليائه أحد من الناس نزعك . وحذف الموصوف في مثل هذا جائز .

حتى يفتح المدائن عاصمة الفرس ويتربع فيها على عرش كسرى وخلفائه . ولم يخالجه فى بلوغ هذا الغرض ريب . فقد سبر غور الفرس وعرف قوتهم . وفتح المدائن فخار لا فخار بعده . فما اليمامة وما الحيرة وما هر مر مرز وقواد فارس جميعاً بالقياس إلى العاصمة التى يتطلع إليها قيصر الروم ويتطلع إليها العالم من كل نواحيه ، وبالقياس إلى كسرى وإيوانه وأبهة ملكه ! لا مرية إذن فى أن يكون خالد قد برم بكتاب أبى بكر وضاق به صدره . ولعله رأى فيه كيد عمر ابن الخطاب له . روى الطبرى أنه قال بعد تلاوته : «هذا عمل الأعيسر ابن أم سخلة - يعنى عمر بن الخطاب - حسدنى أن يكون فتح العراق على يدى ه. بل لعله ظن أن عمر طمع فى أن يجىء إلى العراق مكانه . وإن يكن هذا الظن قد دار بخاطره فلعله لم يكن مخطئاً ولا آثماً فيه . فقد روى عن أبى بكر أنه قال وهو فى مرضه الأخير : «وددت أنى كنت إذ وجهت خالد بن الوليد إلى الشام كنت وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق ، فكنت قد بسطت يدى كلتيهما الشام كنت وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق ، فكنت قد بسطت يدى كلتيهما فى سبيل الله »

ولقد توقع أبو بكر أن تدور مثل هذه الخواطر بنفس خالد فيكون لها أثر في تصرفه ، ولذلك قال له : « إياك أن تعود لمثل ما فعلت » ، يشير إلى حجه بغير استئدان ، وينبه إلى أن واجبه الأول أن ينفيذ أمر الخليفة إليه ، وألا يقوم بعمل لا يرضاه . وأكبر الظن أن ما توقعه الخايفة من برم خالد بترك العراق هو الذي جعله يفرغ كتابه في هذه الصيغة وفيها ما فيها من تمليق خالد وكبريائه ، وفيها ما فيها من تمليق خالد وكبريائه ، وفيها ما فيها من تعليق الحد وكبريائه ، وفيها ما فيها من وجل له المن وهو ولى الجزاء » .

كيف حبب أبو بكر إليه هذه المهمة

بل لقد أراد أبو بكر أن يزيل من نفس خالد كل مظنية ، فأمره أن يستخلف المثني بن حارثة على العراق في نصف الناس وأن يأخذ معه النصف ، ثم أضاف في ختام كتابه : « فإذا فتح الله عليكم فارددهم إلى العراق وأنت معهم ، ثم أنت على عملك » (١). لا خوف إذن من أن يجيء إلى العراق عمر أو غير عمر ؛ فالمثنى هو الذي سيخلفه ، فإذا فتح الله الشام على خالد عاد إلى العراق .

<sup>(</sup>١) وفى رواية : « فإذا فتح الله على المسلمين الشام فارجع إلى عملك بالعراق . .

ولم يك خالد في ريب من أن الله سيفتحه عليه . ولنن بلغه من أنباء المسلمين هناك ما بلغه ، لقدكان مطمئناً إلى أنه سيف الله وأنه لن يغلب ، فليمتثل أمر أبي بكر وليدهب للقاء الروم . و « إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا أَلْهَا مِنَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا » ، مِائتَهُ يُغْلِبُوا أَلْهَا مِنَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا » ، فلك قوله تعالى في المؤمنين . وليس كإيمان خالد إيمان ، وليس كسيف الله سيف مؤمن .

ويوم يهزم خالد الروم فذلك يوم الفصل الأكبر . ويومنذ لا يقول ابن الخطاب مثل الذى قاله فى أعقاب مقتل مالك بن نويرة ، وفى أعقاب غزوة اليمامة . ويومئذ لا يكون لطامع فى العراق مطمع . بل يرجع هو إلى الحيرة فيتأهب لفتح المدائن وفض إيوان كسرى على من فيه ، ثم يسير غازياً أرض العجم ما شاء الله أن يسير .

على أن خالداً قدر ما سيواجهه بأرض الروم ، فأحضر أصحاب رسول الله جين خالد للشام الذين كانوا معه بالعراق واستأثر بهم لنفسه ، وترك المثنى مثل عددهم ممن لم يكن له مع الرسول صحبة . ونظر بعد ذلك فيمن بتى ، فاختار من كان قدم على النبى وافداً أو غير وافد وترك للمثنى مثل عددهم من أهل القناعة ، ثم قسم سائر الجند قسمين . فلما رأى المثنى صنيعه غضب وقال : « والله لا أقيم الا على إنفاذ أمر أبى بكر كله فى استصحاب نصف الصحابة أو بعض النصف ، وكيف تعربينى منهم! ووالله ما أرجو النصر إلا بهم! » . فلما رأى خالد ذلك منه تلكاً عليه بعض الشيء ، ثم عذره وأرضاه وأعاضه من الصحابة أبطالا مجربين .

مع هذا خشى خالد أن يصيب المسلمين بالعراق شرّ بعد مغادرته إياهم ، فرد الضعفاء والنساء منهم إلى المدينة ، حتى لا يشغل المثنى بهم إذا أراد الفرس مناجزته . ولما اطمأن إلى مسيرتهم تجهز فيمن معه من الجند للسفر إلى الشام . وخرج المثنى فى كتيبة من الجند فشيّعه إلى تخوم الصحراء .

أى طريق يسلك ليُنسى الروم وساوس الشيطان ؟ إن بينه وبين الشام أعطريق يسلكه عالد ؟ صحراء جرداء لا تطرقها قافلة ويضل في مفاوزها الدليل الخريّيت! أيتخطى

البادية من الشمال بين عين التمرُّر وما حاداها من بلاد الشام ؟ ذلك أقصر الطرق خلال البادية . لكن قبائل العرب النازلة منه على تخوم الشام موالية كلها لاروم ، ولقيصر ثم معيمون قد يلقونه فيقطعون عليه طريقه . أفينحدر إلى بلاد العرب ثم يأخذ الطريق التي سلكها عكرمة وأبو عبيدة وسائر الأمراء قبله ؟ إنه إن يفعل فلن يبلغ جيوش المسلمين إلا بعد أمد طويل . ماذا يصنع إذن حتى يتتى مقاومة العدو ويقهر طول الأمد ؟! إلى هذا انصرف تفكير القائد العبقري . وتفكير العباقرة لا يوجهه المنطق وإنما يهديه الإلهام ؛ فليس لنا معشر الناس إلا أن نسير وراء القائد الملـْهم لا نراجع منطقه ولا نسأله عما يفعل . ومالنا نسأله أو نراجعه ! ألم يسر بنا من ظفر إلى ظفر ! لقد سحر ألبابنا وملك أفئدتنا من قبل حين وقفنا معه مواقف أرتنا الموت رأى العين ، ثم خرجنا وإياه من المعمعة متوجين بأكاليل النصر . فلنلق إليه قيادنا مطمئنين ؛ فهو سيف الله ، والله ناصره لا محالة .

> القصة المشهورة الصحراء إلى ألشام

والواقع أن مسيرة خالد من العراق إلى الشام أدنى إلى القصص الروائي منها ق اجتياز خالد إلى الحتيقة الواقعة . ذلك أيسر ما يقال عن أشهر الروايات فيها وأكثرها قصداً . ولذلك يمر بعض المؤرخين بها لا يقفون عندها ، ويكتني بعضهم بالإشارة إليها ، ويقدمها ابن خلدون لقارئه بكلمة «ويقال». ولم يفصَّلها أحدُ ما فصلها ابن قتيبة في بعض كتبه . ونُـ قاد ابن قتيبة يذكرون عنه أنه مؤرخ أديب شديد الولع بالقصص . على أن الوقائع الأساسية في هذه الرواية مذكورة في تاريخ الطبرى وفي ابن الأثير وفي أكثر الكتب . وقد يكون فيها ما يحيرُ اللب ويذهل الذهن . لكن أعمال خالد ، عبقرى الحرب وأكبر قائد عرفه العالم في عصره ، لا تخضع كلها للمقاييس المطردة في أمر غيره من القواد . فإذا أضفنا إلى ذلك ما ذكرنا غير مرة من اضطراب الروايات عن عهد أبى بكر ، قام هذا وذاك عذراً للمؤرخين جميعًا ، سواء منهم من يثبت هذه الرواية المشهورة ومن يتخطاها أو يبدى الريبة فيها .

وتذهب هذه الرواية إلى أن خالداً لم ير اجتياز الصحراء من عين التمر إلى شهال الشام ، مع قصر هذا الطريق ، مخافة القبائل الموالية للروم والجيوش الجائمة في هذا الجانب من إمبراطورية قيصر . لذلك انحدر بجيشه إلى دومة الجندل في طريقه الذي سلكه حين ذهب من الحيرة مدداً لعياض بن غنم . (١) ومن دومة سلك خالد طريق وادى سرحان ، حتى إذا بلغ قراقر أغار على أهلها من بني كلب . ولو أنه تابع مسيرته في طريق الوادى لبلغ بصرى في أيام ، ولا تصل بجيش أبي عبيدة وسائر جيوش المسلمين على اليرموك . لكنه قدر أنه ربما لتي من جيوش الروم قبل بصرى من يصده عن غايته أو يُطيل مكنه دونها . لذلك قال لأصحابه : «كيف لى بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم ؟ فإنى إن استقبلتها حبستي عن غياث المسلمين » . وأجابوه كلهم : «لا نعرف إلا طريقا لا يحمل الجيوش وإنما يأخذه الفذ الراكب . فإياك أن تغرر بالمسلمين » . لكن خالداً كان قد عزم سلوك هذا الطريق ، فقام إلى أصحابه فقال لهم : «لا يختلفن هد يُكم ، ولا يضعمُفن يقينكم . واعلموا أن المعونة تأتى على قدر النية ، والأجر على قدر الحسبة ، وأن المسلم لا ينبغى أن المعونة تأتى على قدر النية ، والأجر على قدر الحسبة ، وأن المسلم لا ينبغى له أن يكترث لشيء يقع فيه مع معونة الله له » . وتحمس أصحابه حين سمعوا قوله هذا ، فكان ردهم عليه : «أنت رجل قد جمع الله لك الخير ، فشأنك » .

حديث رامع بن عميرة الطائ

والتمسخالد دليلا يسلك به هذه الطريق ، فجيء برافع بن عَميرة الطائى ، فقال له : « انطلق بالناس » . قال رافع : « إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأنفال . والله إن الراكب المفرد يخشى فيها على نفسه . إنها لخمس ليال لا يصاب فيها ماء » . وحدق إليه خالد وقال : « لا بد والله من ذلك ، فمر بأمرك » . وكان رافع قد سمع حديث خالد لأصحابه ورأى إقرارهم إياه ، وأيقن أن لا مفر من نفاذ أمره ، فقال : « استكثر وا إذن من الماء . من استطاع منكم أن يُصر آذن ناقته على ماء فليفعل ، فإنها المهالك إلاما دفع الله » . وطلب إلى خالد أن يجيئوه بما استطاعوا من إبل سمان . فلما جاءوه بها عمد إليها فظمأها ، حتى إذا أجهدها عطشاً أوردها الماء عللا بعد نهل (٢) فلما امتلأت صر آذانها وشد مشافرها لئلاتجتر . وانطلق خالد بن الوليد بالجيش يتقدمه رافع .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٢٣ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) العلل : الشربة الثانية . والنهل : الشربة الأولى .

وقضوا خمسة أيام يسيرون فى وحشة الصحراء ووحدتها وكل اعتمادهم بعد الله على دليلهم. ؛ ينزلون في كل يوم فيأكل الرجال ويشر بون مما معهم من الماء ، ثم يشقون بطون عدد من هذه الإبل التي اتخذوها صهاريج ويخرجون الماء منها ويسقونه الخيل . فلماكان اليوم الخامس نادى خالد دليله : « ويحلُ يا رافع ! ما عندك ؟ » قال رافع : «خير . . . أدركتم الريَّ إن شاء الله ، وأنتم على الماء». وكان رافع أرمد فأدار رأسه يمنة ويسرة أثم قال : « أيها الناس ، انظروا علمين كأنهما ثديان » . فلما أتوهما وقف عليهما وقال : « انظروا ، هل ترون شجيرة من عوسج كقعدة الرجل ؟ » قالوا : ما نراها . قال : « إنا لله وإنا إليه راجعون . هلكتم إذن والله وهلكتُ لا أبالكم ! اضربوا يمنة ويسرة » . فنظروا فوجدوا الشجرة قد قطعت وبقيت منها بقية .فلما رآها المسلمون كبـّروا وكبر رافع ، ثم قال : « احفروا فى أصلها » ، فحفروا فنبع الماء من عين فشرب الناس حتى رووا . فلما اطمأنوا إلى السلامة قال رافع : « والله ما وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة مع أبي وأنا غلام » .

خالد يبلغ الشام

أدرك خالد وجيشه الريّ حين بلغوا هذا المكان ، وأدركوا عنده مفاتح ريعسكر بجنده المجوار زملاته الشام . ودخل خالد سُوَى قُبُيل الصبيح فأغار على أهلها من بهـُراء . وفزع الناس حين رأوا المسامين، ولم يطيقوا مقاومتهم فأذعنوا طوعًا أو كرهًا . وسأم أهمل تلـ ْمُسُر بعد مقاومة يسيرة . ولم ير خالد أن يهاجم دمشق وهو إنما جاء مدداً لجيوش المسلمين المقيمة على اليرموك . فسلك غير بعيد طريق حُوارين ، حتى إذا أتى قُصَمَ صالح أهلها قضاعة ، ومنها انحدر إلى أذ ْرعات ، وأغار على غسان بمرج راهط ، ثم سار حتى نزل على قناة بصرى وعليها أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل ابن حسنة ويزيد بن أبي سفيان . وتقدمهم خالد فاقتحموا بصرى وفتحها الله عليهم. ثم ساروا جميعًا إلى فلسطين مددًا لعمروبن العاص بالعربات عند الغَوْر . وعسكر خالد بجنوده إلى جوار زملائه ، وبذلك اكتمل جمع المسلمين على اليرموك.

هذه هي الرواية المشهورة عن سير خالد من العراق إلى الشام . وأنت ترى أنها أقرب إلى القصص الروائى وإن تضافرت روايات المؤرخين عليها . واجتياز المفازة بدلالة رافع بن عميرة أعجب ما فيها . على أن هذا العجب لم يمنع من تصديقها ، أن كان لخالد ما هو أعجب منها ؟ فانحداره من عين التمر لغياث عياض بن غنم أمام دومة بعض هذا العجب . وحيجة خالد في سر من الناس عجب أيضاً . وحروب خالد باليمامة وفتحه العراق عجب كل العجب . وهو إنما كان يختار أقرب الطرق إلى الظفر وأدناها إلى بلوغ النصر . وهذه المفازة التي اجتازها قد بعدت به عن مخاطر أراد اتقاءها ، وأدنته من لقاء جيش المسلمين . فلا عجب أن تصدق الرواية عنها ، ولا عجب أن يتخذ خالد هذا الطريق طريقه ، وإن حية ذلك ألبابنا وأذهل أذهاننا .

عدد القوات التى سارت مع خالد من العراق أراد بعض المؤلفين الذين أقروا هذه الرواية أن ينفوا عنها كل ما يبعد بها عن مقتضى العقل . اختلف في عدد الجيش الذي سار به خالد من العراق ، فقيل كان تسعة آلاف ، وقيل ستة آلاف ، وذهب بعضهم إلى أنه ثمانمائة ، أو حمسمائة . وأصحاب الرواية الأولى يذكرون أن خالداً سار بنصف الجيش الذي كان بالعراق تنفيذاً لأمر أبي بكر ، وكان هذا الجيش ثمانية عشر ألفاً أو نحوها . أما الذين يذكرون أن هذا الجيش كان دون الألف فيؤيدون رأيهم بأن القصد من مسيرة خالد إلى الشام إنما كان لعبقريته في القيادة ؛ أما الجيوش التي كانت تواجه الروم فلم تكن قليلة العدد ، وكان المدد يجيء لها من المدينة متصلا ؛ فسيرة خالد في عدد قليل مقصودة حتى المدد يجيء لها من المدينة وبين السرعة في نجدة من رآهم الخليفة في حاجة الى نجدته .

ويتوسط بعضهم فيذهب إلى أن خالداً فصل من العراق في النصف من جيشه ، فلما بلغ قدراقر وعزم اجتياز المفازة سارخلالها في بضع مئات، وتابع سائر الجيش مسيرته بوادى سرحان حتى اتصل بجيوش المسلمين عند بصرى. وليس هذا الرأى بالمستحيل وإن اعترض عليه بأن مخافة خالد أن تستقبله جموع الروم فتحبسه عن غياث المسلمين تطعن على خالد أنه عرض القسم الأكبر من جيشه لأمر لم يرد أن يتعرض له هو ومن اختارهم للسير معه .

وأيرًا كان الرأى في مسيرة نخالد وفي الجيش الذي صحبه من العراق فإنه المديق أبوبكر

يصلان إلى

خالد وباهان أدرك المسلمين باليرموك وقام معهم لقتال الروم . ولقد صادف مجيئه أن عزز يصر الله المرموك في وقت هرقل جيشه بباهان القائد القادر الذي هزم خالد بن سعيد . واغتبط الروم بباهان اغتباط المسلمين بخالد بن الوليد . وأقام الجيشان يتحيَّن كل منهما فرصة النزال يريدها مواتية ليتم له بها النصر على عدوه .

والحق أنه كان موقفاً بالغاً غاية الدقة . ولم تكن كل دقته في فرق ما بين الجيشين في العدد ، إذ كان المسلمون لا يزيدون على أربعين ألفًا ، في حين كان الروم أربعين وماثتي ألف ؛ بلكانت دقته كذلك في تفوق عُدة الروم على عُدُهُ المسلمين . لم يكن هذا التفوق مما نعهده بين الجيوش في عصرنا الحاضر ، فلم يكن الروم بأعلم من العرب بأساليب الحرب ؛ لكنه كان تفوقًا يضاف إلى العدد فيزيده بأسًّا وإن لم يظهر له أثر طيلة الشهرين اللذين انقضيا منذ جمع المسلمون وجمع الروم قواتهم على اليرموك. وعلة ذلك أن المسلمين كانوا يتفوقون على الروم بقوتهم المعنوية . كانت جموع الروم خليطاً من البدو المقيمين بالشام ومن جيوش هرقل التي غزت الفرس من قبل. ولم تكن بين هؤلاء وأولئك رابطة تجمعهم ، ولم يكن لهم مثل " أعلى يجاهدون في سبيله . أما المسلمون فكانوا جميعاً من العرب ، وكانوا جميعاً يؤمنون بأنهم في غزوهم الروم يجاهدون في سبيل الله حق جهاده ، فمن استشهد منهم فله الجنة فيها نعيم مقيم ومغفرة من الله و رضوان ، ومن لم يؤيُّ الشهادة كُـتب له جهاده عند الله ، ثم كان له من مغانم الحرب ما يزيده حبًّا فيها وإقبالا عليها . ترى لأى القوتين في هذا الموقف يكون الغلب: قوة العدد أم قوة الإيمان ؟! قوة المادة أم قوة الروح ؟! .

وتعاقبت الأيام وانقضى أسبوع وأسبوعان وثلاثة أسابيع والجيشان في موقفهما لا تحين لأيهما فرصة النزال . كيف أطاق خالد بن الوليد هذا الموقف وما صبر قط لمثله من قبل ؟ أفراعته كثرة جيوش الروم فهابهاكما هابها زولاؤه ؟ أم كان يدرس الموقف ويفكر في أسباب النصر ؟! أم أن عوامل أخرى كان لها في نفسه من الأثر ما قعد به كل هذا الزمن عن القيام بهجوم ؟ كل ما تذكره الروايات أن جيش المسلمين لم يكن موحد القيادة ، وأن خالداً جاء من العراق

مدداً ازملائه ولم يجئ أميراً عليهم . بل لقد كان الأذان للصلاة ينادى به فى كل معسكر على حدة ، وكان كل أمير من أمراء الجند ينظم خُطته بما يكفل عدم تراجعه . الذلك لم يستطع خالد أن يقوم بهجوم وحده ، وليس في إمرته على أكثر تقدير غير تسعة الآلاف الذين جاءوا معه من العراق . وقد أدّى هذا التفرق فى القيادة إلى هجمات من جانب الروم ردها المسلمون ثم قعد بهم تفرق القيادة عن القيام بمثلها.

جمود الموقف

ماذا يستطيع خالد أن يفعل في مثل هذا الموقف ؟ إن أبا بكر لم يولُّه إمارة الجيش حين كتب إليه بالسير من العراق إلى الشام . فلو أنه طلب أن يتولاها وكيف الخروج لأوغر صدر زملائه ولأقام بالمدينة قيامة خصومه وعلى رأسهم عمر بن الخطاب . لكن البقاء في هذا الموقف على ضفة اليرموك ميزري به ويذهب عزم المسلمين . والروم ينشطون كل يوم وينظيِّمون صفوفهم ، وتدل أنباؤهم على أنهم يتجهزون لموقعة حاسمة . وقد عرف أمراء الجند من زملاء خالد هذه الأنباء . أفلا يستطيع أن يُقنعهم برأيه في وحدة القيادة ؟! لكنه لا يثق بأحد منهم ما يثق بنفسه . وهو إن دعا إلى أبى عبيدة أو إلى عمرو مثلا أغضب سائر الأمراء. فماذا عساه يصنع ؟! .

> تواترت الأنباء بتجهز الروم وحماستهم لقتال المسلمين بعد أن جاءهم باهان بعدد كبير من القسيسين أقاموا شهراً يحرضونهم وينعون لهم النصرانية إذا لم يقض على هؤلاء العرب البُغاة القضاء الأخير . بل لقد ترامى إلى أمراء الجند على المسلمين أن الروم سينازأونهم في غدهم . وأن باهان صفهم للقتال صفتًا لم يسمع أحد من قبل بمثله . عند ذلك ريعوا واجتمعوا يتشاورون ما يصنعون .

خطاب خالد بن الوليد فىزملائه عن الموقف

وبدءوا الحديث عن كل أمير منهم ووجهته للقاء العدو . أما تعبئة الجيش فلم يتناولها البحث إذ كان كل أمير صاحب الرأى في صف جنوده . فلما آن لابن الوليد أن يتكلم حميد الله وأثنى عليه وقال : « إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغى فيه الفِخر ولا البغي . أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم ، فهذا يوم له ما بعده . ولا تقاتلوا قومًا على نظام وتعبئة وأنتم على تساند وانتشار فإن ذلك

لا يحل ولا ينبغى . وإن مَن ْ وراءكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا . فاعملوا فيما لم <sup>و</sup>تؤمروا به بالذي ترون أنه الرأى من واليكم ومحبته». أمسك الأمراء عن القول هنيهة بعد الذي سمعوا من خالد . إنه على حق . وآية ذلك بقاؤهم شهرينقبل مجيئه وشهراً بعده وهم لايقدرون من أمر الروم على شيء. وقد تجهز الروم فعبئوا ، تری لو أنهم ظفروا بالمسلمین وردوهم ، فلمن تكون الإمارات التي وعد أبو بكر بها هؤلاء الأمراء ؟ لمن تكون حمص إذا لم يدركها أبو عسبيدة ، ولمن تكون البلقاء إذا لم يُقم بها يزيد ؟ ولمن تكون الأردن إذا جلا عنها شُرحبيل ، والعربة إذا أخلاها ابن العاص ؟ وإذا ظفر الروم بالمسلمين فكيف يرجع هؤلاء الأمراء إلى المدينة وقد فصلوا عنها مدداً لعكرمة بعد أن أصاب خالد بن سعيد من خزى الهزيمة ما أصابه ؟! .

مرَّ ذلك كله بخاطر الأمراء حين سمعوا خالداً ، فقالوا له بعد هنيهة : « هات ! فما الرأى ؟ » قال : « إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أنا سنتياسر . ولو علم بالذي كان ويكون لقد صحبكم . إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما قِد غشيهم ، وأنفع للمشركين من أمدادهم . ولقد علمت أن الدنيا فرّقت بينكم ، فالله الله! فقد أفرد كل رجل منكم ببلد لا ينتقصه منه إن دان لغيره من الأمراء ، ولا يزيده عليه إن دانوا له . إن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله، هلموا ! فإن هؤلاء قد تهيئوا، وإن هذا يوم له ما بعده ؛ إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نرزل فردهم ، وإن هزمونا لم مُنفلج بعدها . هلموا فانتعاور الإمارة ، فليكن بعضنا اليوم ، والآخر غداً ، والآخر بعد غد ، حتى تتأمرواكلكم ، ودعونى أتأمر اليوم » .'

خالد يتولى إبارة ولم يتردد القوم في إجابة خالد إلى ما طلب بعد أن سمعوا كلامه . وما لهم الجيش العامة أول لا يؤمرونه اليوم الأول وهذه المعركة لاريب تطول، وإن هي إلا واحدة من المعارك التي تطاولت ثلاثة أشهر والتي توشك أن تمتد حتى يتداول كل واحد منهم إمارة الجيش مرات! وهون عليهم ما بلغهم من تجهز الروم أن يدعوا خالداً يتلتى الصدمة الأولى لأنه قد عرض نفسه لها . وما كان لأحدهم أن ينكر مقدرته عليها وهو غازي اليمامة وفاتح العراق .

وكان خالد أثناء هذا الشهر الذى أقامه بالشام قد عرف من أسرار قيادة الروم ما طوع لعبقريته أن ترسم الخطة لملاقاتهم والظفر بهم . لذلك عبناً الجيش فرقناً ، أو كراديس على تعبير المؤرخين ، كل كردوس منها ألف رجل ، وجعل على كراديس القلب أبا عبيدة ، وعلى كراديس الميمنة عمرو بن العاص ومعه شرحبيل بن حسنة ، وعلى كراديس الميسرة يزيد بن أبى سفيان ، وجعل على كل كردوس رجلا من القادة الشجعان أمثال القعقاع وعكرمة وصفوان ابن أمية ومن إليهم . وهذه تعبئة لم تعبئها العرب من قبل ؛ وإنما سوغها عالم بن أمية ومن إليهم . وهذه تعبئة لم تعبئها العرب من قبل ؛ وإنما سوغها عالم بن الكراديس » .

وعهد خالد إلى أبى سفيان فى مهمة القاص ، فكان ينتقل بين الكراديس فيقول : «الله ، الله! إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام ، وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك . اللهم إن هذا اليوم من أيامك ؟ أنزل نصرك على عيادك! ».

وسمع خالد رجلاً يقول: «ما أكثر الروم وأقل المسلمين! » فغضب إنما تكثر الجيوش بالنصر وتقل حين سمعها وصاح: «بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين! إنما تكثر الجنود بالخذلان بالنصر وتقل بالحذلان لا بعدد الرجال. والله لوددت أن الأشقر رئ من

بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال . والله لوددت أن الأشقر برئ من توَجّيه وأنهم أضّعفوا في العدد». والأشقر فرسه، وكانحقي في مسيره بالمفازة .

وانتشرت عبارات خالد هذه في المعسكر ، وجعل الجند يتناقلونها من كردوس إلى كردوس ، فتلهب النفوس حمية وتوقظ في القلوب الشوق إلى الاستشهاد . بل لقد تكررت على كل الألسنة كلمته : « إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخدلان » . وذكروا جميعاً غزواته وذكروا قبلها غزوات الرسول . وكيف لا يذكرونها وبينهم ألف رجل من أصحاب رسول الله ، منهم مائة من أهل بدر ! . وخالد بن الوليد هذا ، أليس هو الذي دوخ الفرس وحطم جيوشهم ، وكانوا بالنسبة لجيشه بالعراق كجيوش الروم بالنسبة لهم عدداً! النصر إذن آت لا محالة . وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم .

وسرت إلى قلوب المسلمين قوة لم يكن لهم بمثلها عهد منذ نزلوا الشام .

فقد أيقنوا أن خالداً أراد لهذا اليوم أن يكون يوم الفصل . وهم يعلمون أن خالداً إذا أراد لم تردّه قوة عن عزمه . ثم إنهم رأوا الروم تهيئوا من جانبهم إلى موقعة حاسمة فليس إلى اتقائها سبيل . صدق إذن والله خالد : هذا يوم من أيام الله ، يستحب فيه الاستشهاد ، وتفتح فيه أبواب الجنة ، وتوهب فيه الخياة لمن حرص على الموت. لذلك تقدم القادة صفوفهم ، هذا يرتجز ، وذاك يرتجل ، والثالث يتمثل ، وكلهم ينتظر الأمر بالهجوم بصبر نافد وعزم ثابت على النصر أو الموت .

اتصلت بالروم أنباء عن تجهز المسلمين كما اتصل بالمسلمين نبأ تجهزهم ، أن كان بعض البدو من تلك الأصقاع ينقلون الأنباء متجسسين بين العسكرين . غزوة اليرموك وقد عرف خالد من هؤلاء البدو أسرار قيادة الروم ، كما عرف فزع بعض أمراثهم حين علموا بمقدمه من العراق . وكان چـَريِچة أكثر هؤلاء الأمراء فزعـًا . ولعل چُرچة هذا كان عربيًّا ، أو روميًّا أقام بالشام السنين الطوال ، فعرف العربية وسمع بأنباء المسلمين . ولقد مال قلبه إلى خالد حين نقل له المتجسسون أنباء نصره ، وعرف خالد ذلك عنه . فلما صدرت أوامر باهان إلى جيوش الروم بالزحف على المسلمين كان چرچة بجيشه في الطليعة ، فتلقاه خالد وفسح له ولعسكره طريقاً . وظن فيلق من الروم أن چرچة في حاجة إلى المدد فانقضوا على المسلمين فأزاحوهم عن مواقفهم وحملوهم على التراجع .

كان عكرمة بن أبي جهل على كردوسه أمام فتُسطاط خالد بن الوليد . وقد عكرمة على الموت رأى تسليم چرچة وجنوده فاستراح له . فلما رأى هجمة فيلق الروم وتراجع المسلمين أمامهم ثار في عروقه دمه وصاح في وجه الروم: « قاتلتُ رسول الله في كل موطن وأفر منكم اليوم! » ، ثم انقلب إلى أصحابه ينادى : « من يبايع على الموت ؟! » ، وبايعه ضيرار بن الأزور والحارث بن هشام في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم بينهم عمرو بن عكرمة ولده . واندفع هؤلاء أربع المائة الذين بايعوا على الموت على فيلق الروم هجمة رجل واحد، مستميتين في سبيل ربهم، وقد تجلى لهم وجهه الأكرم، وقد أضاء لهم بنوره سبيل الاستشهاد والجنة . وزلزلت الهجمة الروم ، وزادهم زلزالا أن انضم چرچة وجنوده

الذين بايعوا

للمسلمين في مهاجمتهم ، مما ثبت في نفوسهم اليقين بغدر بني وطنهم وانضمامهم لأعدائهم .

ورأى خالد فيلق الروم يرتد فأمر الجيش كله بالتقدم ، فإذا الروم يلقونه بهجوم ليس دون هجومه عنفاً . هنالك أيقن المسلمون أن لا مفر لهم من الفناء إلا بالنصر ، فازدادوا بالله إيمانًا ، وزاد الإيمان هجومهم قوة ، وأندفع ابن الوليد في مقدِّ متهم يهوي بسيفه على عدوه فيخطف أرواحهم خطفاً . وبلغت الحماسة بالمسلمين حتى شارك النساء الرجال ، فكانت لجويرية ابنة أ بى سفيان مواقف تعيد إلى الذاكرة موقف أمها هند في غزوة أحد .

القتال

وقاتل الروم مستميتين ، واندفعوا يقتلون من المسلمين كل من وقع في يدهم ، استاتة الروم في ولذا ترجحت المعركة واستمر ترجحها طيلة النهار . ووقف عكرمة والذين بايعوه على الموت لا يتراجع أحد منهم قيد أنملة بعد أن وهب كل منهم لله نفسه ، وبذلك حملوا وطيس المعركة من بداءتها إلى منتهاها . فلما كانت الشمس في المغيب بدأت قوات الروم تهن ، وبدا الإعياء على وجوه فرسانهم ، ورأى خالد أنهم يلتمسون إلى الهرب الوسيلة . أما والهاوية من وراثهم والمسلمون من أمامهم ، فليس لهم إلى مهرب من سبيل.

الروم يفرّون وقوادهم يقتلون

وقدر خالد أن فرارهم يزيد أصحابهم ضعفاً ، فأمر رجاله ففسحوا طريقاً يؤدى بهم إلى الوادى . ولم يلبث هؤلاء الفرسان حين رأوا وسيلة النجاة تهيأت لهم أن فروا هاربين وتفرقوا فى البلاد . عند ذلك انقض ّ خالد بفرسانه ومشاته على مشاة الروم فاقتحموا عليهم خندقهم فتراجعوا ؛ وكانت وراءهم هاوية الواقوصة فتردوا فيها وكأنهم جدار دك" من أساسه. وشدد المسلمون الضغط عليهم فجعلوا يتراجعون فيتردى في الهاوية منهم فريق بعد فريق. وظلوا كذلك يتلاحقون ، حتى قيل إنه قتل منهم يومئذ ماثة ألف ، وقيل ماثة وعشرون ألفـا .

وقُتل يومثذ تذارق أخو هيرقل ، كما قتل عدد كبير من أمراء الجيش على الروم . وكان الفيقار وطائفة معه من أشراف الروم قد نجوا من الموت . فلما رأوا ما حل بأصحابهم تجللوا برانسهم ونكسوا رءوسهم وجلسوا حيث كانوا فقتلوا ، وكان الموت منجاتهم من العار . أما باهان ففر ونجا ليقف أمام المسلمين من بعد أفي مواقع لا يكون حظه فيها خيراً من حظه في في اليرموك.

تذارق

تمت هزيمة الروم ، فلخل المسلمون عسكرهم ، واستقر خالد فى رواق. خالا في رواق تذارق ، وغنم المسلمون كل ما في عسكر الروم ، فكان نفل ُ الفارس منه أَلْفًا وخمسة دراهم. ومن الرواق الذي أقام به شقيق قيصرخلال ثلاثة الأشهر التي انقضت مذ وتُف المسلمون والروم وجها لوجه ، مدّ خالد بصره إلى الميدان الذى فر منه الروم فأصبح خلاء ليس لهم فيه نبأة ولا هسيس ، ثم رفعه إلى السماء شكراً لله على نعمائه .

> عكرمة بن أبي جهل وأبنه بين قتلى المسلمين باليرموك

ولم يكن عدد القتلى من المسلمين في وقعة اليرموك قليلا ، إذ بلغ ثلاثة الآلاف، من بينهم عدد من كبار الصحابة والفرسان ذوى المكانة والبلاء. وكان عكرمة ابن أبي جهل وابنه عمرو قد أصابتهما الجراح من كل جانب أثناء المعركة . فلما أصبح القوم جيء بهما إلى خالد برواق تذارق ، فوضع رأس عكرمة على فخذه ورأس عمرو بن عكرمة على ساقه وجعل يمسح عن وجهيهما ويقطر في حلقيهما الماء حتى استُشهدا . وأصيبت عين أبي سفيان بسهم أخرجه منها أبو حَشْمة .

جلاء هرقل عن

قضت موقعة اليرموك على كل أمل للروم في استبقاء الشام . فلم يكد هوتل يسمع بهزيمة جيشه حتى جلا عن معسكره بحمُّص وجعلها بينه وبين المسلمين ، وأقام عليها أميراً كما أقام من قبل على دمشق أميراً. أما المسلمون فما لبثوا حين فرغوا من أمر اليرموك أن ساروا إلى أرض الأردن فطهروها من رافضة الروم ، ثم لاحقوهم إلى دمشق وحاصروهم بها .

وحصار دمشق وتغلُّب المسلمين عليها وما تلا ذلك إلى أن تم فتح الشام قد حدث في خلافة عمر ، على رواية الطبري ومَن إليه .

لم نقف من قصصنا أنباء اليرموك عند نبأ تواترت روايته واختلف مع

ذلك فيه . ذلك النبأ أن محصية بن زنيسم قدم بريداً من المدينة بعد ما بدأت الموقعة ، فأخذه الفرسان وسألوه ما وراءه ، فأخبرهم بأن الأمداد في طريقها إليهم ؛ فجاءوا به إلى خالد فأسر إليه أن أبا بكر قبض ، ودفع إليه كتابًا أخذه واستخلاف عمر خالد فجعله في كنانته مخافة أن ينتشر الخبر في الجند . وكان هذا الكتاب يحوى استخلاف عمر بن الخطاب وأمراً بعزل خالد عن إمارة الجيش ، وبتأميره أبا عبيدة بن الجراح . فلما أتم خالد واجبه وظفر بالروم تنحى عن القيادة عمر يعزل خالداً وتولاها أبو عبيدة مكانه .

هذا نبأ تختلف الروايات فيه مع تواتره . وليس يقع الخلاف على عزل خالد ، فهذا أمر مسلم به ؛ إنما يقع على تصويره فى هذه الصورة التى روينا . فالا كثرون يؤيدونها ، وبعضهم يذكر أن الأمر بعزل خالد لم يسلسم إليه ، وإنما أخذه أبو عبيدة فأخفاه حتى تمسّت المعركة ؛ ولم يطالع به خالداً حتى حاصروا دمشق . ويذهب غير هؤلاء إلى أن أبا عبيدة أمسك عن ذكره حتى فتحت دمشق ، فلما تم فتحها أظهر إمارته وعزل خالد .

وعـزل ابن الحطاب خالداً عن إمارة الجند بالشام على النحو الذى رواه الطبرى ومن إليه يثير الدهشة ؛ فلم يكن خالد أميراً على جيش بالشام غير جيشه الذى جاء معه من العراق . ولم يكن أبو عبيدة فى هذه الرواية أميراً إلا على جيشه ، شأنه فى ذلك شأن عمرو بن العاص ويزيد بن أبى سفيان وشر حبيل ابن حسنة . وإنما قام خالد على إمارة الجيش عامة يوم البرموك بالاتفاق بينه وبين سائر القواد . ولو أن النصر لم يتم له فى اليوم الأول لكانت القيادة لغيره فى اليوم الثانى ، ولغيرهما فى اليوم الذى يليه . والدهشة لعزل ابن الخطاب خالداً تدعونا أن نتلمس فى غير رواية الطبرى وأصحابه ما يزيلها .

الرواية الثانية فى فتح الشام وسنرى أن الأزدى والواقدى والبلاذ ري يخالفون الطبرى كذلك فى الترتيب التاريخى لوقائع الفتح فى الشام ، ويختلفون على هذا الترتيب فيا بينهم . فقد قيل إن أجنادين ودمشق وغيرهما كانت قبل اليرموك ، وقيل إن اليرموك كانت آخر الوقائع . وسنقص هذه الروايات فى إيجاز لا يجنى عليها ويصور ما تنطوى عليه وما تتفق أو تختلف مع الطبرى فيه .

هذه الروايات تذهب إلى أن الله عزم لأبى بكر فتح الشام بعد أن تمتَّت حروب الردَّة ولم يكن على تخومه من المسلمين أحد. ثم إنه أصبح يومًا ودعا إليه أهل الرأى بالمدينة وأفضى إليهم بما استقرّ عليه رأيه. فلما اطمأنوا إليه على ما ذكرنا في الفصل السابق ، بعث إلى أهل اليمن وإلى غيرهم من المسلمين يستنفرهم لغزو الروم بالشام. وفي انتظار مجيئهم جعل يُعرِد جُيوشه من أهل المدينة ومكة والطائف وما جاورها . وقد عيَّن من هؤلاء أربعة ألوية جعل عليها يزيد بن أبى سفيان وأبا عبيدة بن الجرَّاح ومُعاذ بن جبل وشُرحبيل بن حسنة . وفي رواية أنه عيَّن لكل أمير من هؤلاء منطَّقة من فلسطين أو الشام ، ثم تكون القيادة العامة على الجيوش لمن يقع القتال في منْطَـقته. وفي رواية أخرى أنه جعل أبا عبيدة أميراً على هذه الجيوش جميعاً ، وجعل يزيد بن أبى سفيان خلفه في الإمارة (١١). وتم تجهيز هذه الجيوش للسير حين أقبل ذو الككاع الحميرى وسائر أمراء اليمن على قبائلهم من مــَـــــ وطيي ً وأسد وغيرهم . هنالك ودّع أبو بكر يزيد بن أبى سفيان وجيشه إلى الشام وأردفه بـَـزْمعة بن الأسود وأوصاه بما سبق أن ذكرناه .

> ضيق المدينة إلى الشام

وضاقت المدينة بالقادمين من أرجاء شبه الجزيرة ، فخرج أبو بكر إلى بجيوش المسلمين ثنييّة الوداع فوجيّه الجيوش منها إلى الشام . وقد انضم خالد بن سعيد بن العاص إلى جيش أبى عبيدة الحرَّاح مفضلا إيَّاه على أبن عمه يزيد بن أبي سفيان ؛ لأنه أسبق في الإسلام ، ولأنه أمين الأمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت جيوش اليمن ومعها نساؤها وأبناؤها تسير مع المهاجرين والأنصار فيمتليء بهم فضاء الصحراء. وجاء إلى المدينة بعد مسيرهم جند من اليمن ومن سائر العرب بعثهم الخليفة في أثر من تقد موهم لينضموا إلى أي الأمراء شاءوا .

وكان هرقل بفلسطين حين بلغته أنباء المسامين ومسيرتهم لغزو

<sup>(</sup>١) وفي رواية البلاذري أن أبا عبيدة استعنى أبا بكر حين أراد أن يعقد له على لواء إلى الشام ، وأن عمر بن الحطاب هو الذي ولاه على الشام كله حين استخلف .

بلاده عند ذلك جمع رءوس المدن وحرّضهم على قتال هؤلاء «الحفاة العثراة الجياع» الذين خرجوا إلى بلادهم، وقال لهم : « وأنا شاخص عنكم ويمدكم بالخيول والرجال . وقد أمرّت عليكم أمراء فاسمعوا لهم وأطيعوا» . ثم إنه خرج من فلسطين إلى دمشق فإلى حمص فإلى أنطاكية ، وجعل يحرّض الناس ويقول لهم مثل ما قال لأهل فلسطين ، وأقام بأنطاكية يتخذ لمواجهة المسلمين عدرته .

وبلغ أبو عبيدة أرض الشام ماراً بوادى القرى وبالحيجر. فلما دخل مآب قاومه جند من الروم لم يلبث أن شتاتهم. ولما بلغ أبو عبيدة الجابية جاءته أنباء هيرقل تصف تجهز الروم للقاء المسلمين بجيش لم يسمع بمثله عدداً وعدة. عند ذلك كتب إلى أبى بكر يستشيره ويستمده. وكتب يزيد بن أبى سفيان كذلك يذكر أن انسحاب هرقل إلى أنطاكية آية خوفه وانزعاجه. ورضى أبو بكر عن كتاب يزيد وأجابه يشجعه. أما جوابه إلى أبى عبيدة فلم يخل من بعض اللوم. وفي الكتابين ذكر أبو بكر أنه ممد المسلمين بأضعاف ما يمد هرقل به أمراء جنده.

هل مكة **وفتح** الشام وكتب الخليفة إلى أهل مكة يشاورهم ، فغضب عمر ورأى فى استشارتهم تسوية لهم بالسابقين الأولين من المسلمين . وعتب أهل مكة على ابن الخطاب ، وكان مما قاله عكرمة بن أبى جهل : «أما إنكم إن كنتم تجدون قبل اليوم فى عداوتنا عقالا فلستم اليوم بأشد على من ترك هذا الدين وعادى المسلمين منا » .

كانت العرب في هذه الأثناء تنسل من كل صوب وحدد بإلى المدينة تريد أن يكون لها في غزو الشام نصيب . وجمعهم أبو بكر ، وجعل عمرو ابن العاص عليهم وعلى من جاء من أهل مكة . وسأل عمرو : «أنست أنا الوالى على الناس ؟ » وأجابه الخليفة : «أنت الوالى على من معك من ها هنا . فإن جمعتكم حرب فأميركم أبو عبيدة بن الجراح » . ولما آن لعمرو أن يسير توجه إلى عمر بن الخطاب فسأله أن يكلم أبا بكر ليجعله أميراً على المسلمين بالشام قال عمر : «لا أكذ بك ، ما كنت لأكلمه في ذلك أبداً وأبو عبيدة بالشام قال عمر : «لا أكذ بك ، ما كنت لأكلمه في ذلك أبداً وأبو عبيدة

أفضل منزلة عندنا منك » . وألح ابن العاص يقول : « إنه لا ينقص أبا عبيدة شيئًا من فضله أن ألى عليه » . ولم يغير هذا الكلام من رأى ابن الخطاب ، بل أجابه : «ويحك يا عمرو ! إنك لتحب الإمارة . والله ما تطلب بهذه الرياسة إلا شرف الدنيا . فاتق الله يا عمرو ولا تطلب بشيء من سعيك إلا وجه الله . فاخرج إلى هذا الجيش ؛ فإنك إن لم تكن أميراً هذه المرة فما أسرع ما تكون إن شاء الله أميراً ليس فوقك أحد». ورضى عمرو وسار بجيشه إلى الشام بعد أن ودَّعه أبو بكر ونصح إليه .

> أبوبكريبث ذلك

وكتب أبو بكر إلى أبى عبيدة يستحثه على الغزو . لكن تقدُّم المسلمين خالداً إلى العراق بالشام كان يطيئًا لم يغير من بطئه وصول الأمداد ثم وصول عمرو بن العاص إليهم . بل لقد ظل أبو عبيدة يكتب إلى الخليفة يذكر له : « إن الروم وأهل البلد ومن كان على دينهم من العرب قد اجتمعوا على حرب المسلمين » ويطلب إليه رأيه . عند ذلك ضاق أبو بكر ذرعًا ،فرأى أن رُينسي الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد ، فكتب إليه بالعراق يقول : « إذا جاءك كتابي هذا فدع العراق وخلِّف فيه أهله الذين قد مت عليهم وهم فيه ، وامض ِ متخففاً في أهل القوة من أصحابك الذين قد موا العراق معك من اليمامة وصحبوك من الطريق وقد موا عليك من الحجاز حتى تأتى الشام فتلتى أبا عبيدة ابن الجراح ومن معه من المسلمين ، فإذا التقيتم فأنت أمير الجماعة والسلام علىك ».

غضب خالد حين بلغه الحبر فقال قبل أن يقرأ كتاب الخليفة: « هذا عمل عمر . نفسس على أن يفتح الله العراق على يدى » . فلما قرأ كتاب الخليفة ورآه قد ولا"ه على أبي عبيدة وعلى الشام كله اطمأن وقال : « أمًّا إذ ولا "ني فإن في الشام خلفاً من العراق » .

يذهب المؤرخون الذين يروون الحوادث على هذا النحو إلى أن خالداً كان بالحيرة ولم يكن قد فتح الأنبار ولا عين التمر حين جاءه كتاب أبي بكر . فلما تجهـ للخروج إلى الشام سار إليهما ففتحهما وانحدر منهما إلى قراقر ، ومن هناك اجتاز المفازة ودليله رافع بن عسَمِيرة الطائي حتى بلغ سُوًى من أرض الشام .

وفي هذه الأثناء كان أبو بكر قد كتب إلى أبي عبيدة يقول له : « أما بعد ، فإنى قد ولَّـيَّت خالد بن الوليد قتال الروم في الشام فلا تخالفه ، واسمع له وأطع أمره ، فإنى ولَّميته عليك وأنا أعلم أنك خير منه ، ولكن ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك . أراد الله بنا وبك سبيل الرشاد » . وكتب خالد إلى أبي عبيدة كتاب خالد إلى يقول له : « أما بعد ، فإنى أسأل الله لنا ولك الأمن يوم الخوف ، والعصمة في ابن الجراج دار الدنيا . فقد أتاني كتاب خليفة رسول الله يأمرني بالمسير إلى الشام وبالمقام على جندها والتولى لأمرها . والله ما طلبت ذلك ولا أردته ولا كتبت إليه فيه . وأنت - رحمك الله - على حالك التي كنت بها لا يُعصى أمرك ، ولا يُعخالف رأيك ، ولا يُقطع أمر دونك؛ فإنك سيد من سادات المسلمين لا ينكر فضلك ، ولا يستغنى عن رأيك . تمم الله مابنا وبك من نعمة الإحسان ، ورحمنا وإياك من عذاب النار . والسلام عليك ورحمة الله » .

> وسار خالد من سُوى إلى اللَّوى، ثم إلى تُقصم حيث صالح بني مسَسْجَعَة ، ومن هناك انحدر إلى الغُويْر وذات الصنمين حتى بلغ غُوطة دمسَّق بعد أن بث الفزع والرعب حيث سار ، وبعد أن دانت له تدمر وصالحه ١٠٠ أهلها .

> ومن الغوطة سار خالد إلى ثنييَّة العُنقاب يريد دمشق . وإنما سميت هذه الثنية « ثنية العقاب » بعد غارة خالد لأنه نشر بها العقاب راية رسول الله . وعلى ميل من الباب الشرق للمشق نزل ديراً عُرف بعده باسم ديز خالله . ويروى أن أبا عبيدة أدركه هناك ، وأن أول حصار لدمشق بدأ يومثذ .

> والراجح في الروايات جميعًا أن خالداً لم يقم أمام دمشق ، بل تخطاها إلى قناة بمصرى حيث اجتمعت قوات المسلمين . وأيما الروايتين صحبَّت فقد زمر إلى المسلمين أن هرقل جمع جيشاً عظيماً بأجنادين ليهاجمهم ، فساروا لقتاله من

<sup>(</sup>١) وروى البلاذري أنه سارمن تدمر إلى حوارين فمرج راهط ومنها إلى غوطة دمشق .

'بصرى، أو أنهم فكوا حصار دمشق وساروا لقتاله منها <sup>(١)</sup>. والتقىالر وموالمسلمون بأجنادين قبل أربعة وعشرين يومًا من وفاة الصديق .

اجيّاع المسلمين وبأجنادين اجتمع المسلمون جميعاً إجابة لكتاب وجَّه خالد إلى جميعاً بأجنادين أمراء الحند : يزيد بن أبي سفيان ، وشرحبيل بن حسنة . وعمرو بن العاص . وعبأ خالد هذه الجنود فجعل أبا عبيدة على المشاة ، ومعاذ بن جبل على الميمنة ، وسعيد بن عامر بن حزَّيم الجُرُمرَحي على الميسرة ، وسعيد بن زيد بن عمرو على الفرسان ، وطفق هو يحرّض الناس متنقلا بين الصفوف لا يستقر في مكان .

وبادر الروم المسلمين بالقتال . وكان خالد قد أمر رجاله أن يؤخروه إلى صلاة الظهر . ورأى سعيد بن زيد كثرة القتلي من المسلمين فنادى يستعجل المعركة . هنالك تقدم خالد الفرسان وأمرهم أن يحملوا معه ، ثم حمل الناس بأجمعهم ، فانهزم الروم وأنصارهم وقتلهم المسلمون كيف شاءوا وأصابوا عسكرهم وما فيه .

وارتِداً خالد بالمسلمين فحاصروا دمشق ، فنزل هو دير خالد مما يلي الباب الشرقي ، ونزل أبو عبيدة على باب الجابية ، ونزل عمرو بن العاص على باب توماء ، ونزل شرَحبيل على باب الفراديس ، ونزل يزيد على الباب الصغير الذي يعرف بكنيسان . وأحاط المسلمون بالمدينة وضيَّقوا عليها الحصار ، ولا يخامرهم الريب في أنها ستفتح لهم أبوابها وتسلمهم مفاتحها .

وكتب أهل دمشق إلى هرقل يستنصرونه ويذكرون له تضييق المسلمين عليهم وشدتهم في محاصرتهم ، فأرسل هرقل إليهم جيشاً لقيه خالد والمسلمون

<sup>(</sup>١) وفى رواية الأزدى أن خالداً مر بدمشق ولم يقف عندها إلا ريثها شن هو وأبو عبيدة الغارات على الغوطة وغير الغوطة . فبينا هما كذلك إذ أتاهما النبأ أن صاحب حمص أقبل في جمع عظيم من الروم يريد أن يقتطع شرحبيل بن حسنة ببصرى . ثم علم خالد وأبو عبيدة أن جموعاً عظيمة من الروم قد نزلت أجنادين وأن أهل البلد وجموعاً من العرب أسرعت إليهم ، فخرجا عن دمشق يقصدان مواجهة هذا الجمع من الروم ، وكان أبو عبيدة على الساقة . وإنه ليسير إذ أدركه أهل دمشق يريدون قتاله ، فارتد خالد إليهم وقاتلهم ففروا راجعين يتحصنون بالمدينة ثم سار خالد وأبو عبيدة ومن معهما من سلمين إلى أجنادين .

بمرْج الصُّفَّر فهزموه فارتد مدبراً ، وعادوا إلى حصار دمشق .

حصار دمشق والدفاع عنها

ودافع أهل دمشق عن مدينتهم ما استطاعوا . تحصنوا بأسوارها ، ورموا المسلمين بالنبل من أعلاها ، وبالغوا في تحصين أبوابها ؛ لكن ذلك كله لم يصد المسلمين عن الشدة في الحصار . وعاد أمراء دمشق فكتبوا إلى هرقل يذكرون أنه إن لم يُنجدهم فلا سبيل لهم إلا مصالحة عدوه وعدوهم . وكتب هرقل إليهم يحرَّضهم ويشجّعهم ويذكر لهم أنه مرسل المدد وراء رسوله إليهم . لكن المدد طال غيابه عنهم ، فلم يكن لهم بدٌّ من التسليم .

وصالح أهل دمشق المسلمين . تجرى بعض الروايات بأن أبا عبيدة صالح مع المسلمين أهل دمشق القريبين من باب الجابية ، فلما دخل المدينة بعد توقيع الصاح كان خالد قد فتح الباب الشرق عنوة . والتهي الأميران ، هذا يقول إنه صالح أهل المدينة ، وهذا يقول إنه فتحها بقوة الجند ، ثم أجيز الصاح . وتجرى بعض الروايات بأن خالداً هو الذي صالح أهل دمشق القريبين من الباب الشرق ، وأن أبا عبيدة دخل من باب الجابية عنوة . والمتفق عليه أن الأمر انتهى بالصلح بن الفريقين.

> والروايات تجرى كذلك بأن أبا بكر قُبض وتولى عمر بن الحطاب أمر المسلمين وجيوشـُهم لا تزال على حصار دمشق ، وأن ابن الخطاب بعث إلى أبي عبيدة بوفاة أبي بكر وبولايته وبعزل خالد بن الوليد، فلم 'يفْض أبو عبيدة إلى خالد بعزله حتى فتحت دمشق أبوابها . وقيل بل أفضى إليه بأمر العزل فلم يغير ذلك من نشاط خالد، وأن خالداً صالح أهل دمشق حين دخل أبو عبيدة من باب الجابية عنوة، فلما قيل لأبي عبيدة : والله ما خالد بأمير فكيف يجوز صلحه ، قال إنه يُجيز على المسلمين أدناهم ، وأجاز صلحه .

> هذه رواية الأزدى والبلاذري والواقدي عن فتح الشام أوجزنا تفاصيلها ولم نُـُطل الوقوف عند اختلاف الروايات فيها . وهي تختلف كما رأيت عن رواية الطبري في الترتيب التاريخي للوقائع ، وتختلف كذلك معه في أمر خالد بن الوليد و إمارته على الجند وعزله عن هذه الإمارة .

على أن أمرين أساسيين لا يقع عليهما خلاف : أولهما أن أبا بكر هو الذي

أبو بكر وابن قرر غزو الشام كما قرر غزو العراق ، وهو الذي جيتَّش الجيوش وسيَّر الأمداد الوليد ومكانهما اليهما ، وأن ما تم للمسلمين من نصر على الروم وعلى الفرس في عهده كان في فتح العراق أساس الإمبراطورية الإسلامية . والثاني أن سمف الله خالد بن الوليدكان القائد أساس الإمبراطورية الإسلامية . والثاني أن سيف الله خالد بن الوليدكان القائد المظفر في فتح الشام ، كما كان القائد المظفَّر في فتح العراق ، وأن عزل عمر إياه عن إمارة الجند لم يغض من مكانته ولا من عبقريته في الحرب ، هذه العبقرية التي عرفها رسول الله فيه فسمًّاه سيف الله ، وأقرها له أبو بكر فقال : « ماكنت لأشيم سيفــًا سله الله على الكافرين » .

تعذر التحقيق

أما اختلاف المؤرخين في ترتيب الوقائع فليس يسيراً تحقيقه . لقد رأيت التاريخي لوقائع الفتح في الشام من رواية الطبرى ومن إليه أن خالد بن سعيد ما لبث حين أمره أبو بكر بالتقدم في الشام أن اجتاز حدوده فانسحبالروم وأنصارهم من العرب أمامه دون قتال ، وأن باهان قائد الروم جعل يتراجع بجيوشه نحو دمشق فيتبعه خالد حتى كانا على مقربة من مرَّج الصُّفر ؟ هنالك ارتد باهان فأحاط به وقطع عليه خط رجعته وقتل فرقة من عسكره فيها ابنه سعيد بن خالد بن سعيد . عند ذلك فر خالد فى كتيبة من أصحابه حتى بلغ ذا المروة على مقربة من المدينة . أما سائر قوات المسلمين فتقهقر بها عكرمة بن أبي جهل إلى حدود الشام ، وهناك أقام حتى أمده أبو بكر بالأمراء والجيوش الذين تقدموا إلى اليرموك دون أن يلقوا الروم . وعسكر الروم على ضفة اليرموك الأخرى . ولم يقع بين القوتين قتال طيلة شهرين سمَّم الخليفة جمود الموقف أثناءهما فأمد المسلمين بخالد بن الوليد. وأقام خالد مع القوم حتى هزم جيوش هرقل هزيمة نكراء . ويوم تم لخالد هذا النصر قدم محميَّة بن زنيتُم بريداً من المدينة يحمل النبأ بأن أبا بكر قُبض وأن عمر استخلف وأنه عزل خالداً عن إمارة الجيش.

هذه رواية الطبرى ومن إليه. أما البلاذري ومن شاكله فيذكرون أن اليرموك حدثت في عهد عمر ، وهي في رأى بعضهم آخر الوقائع في فتح الشام ، كما يذكرون أن أبا بكر جعل أبا عبيدة أميراً على المسلمين لفتح الشام ، وأنه أمده بجيوش كان خالد بن سعيد في بعضها . وقد فتح أبو عبيدة الجابية ثم أبطأ فى تقدمه وألح على الخليفة بالكتب يستمده ويذكر له من بأس الروم وقوتهم ما جعل أبا بكر يوفد خالد بن الوليد من العراق أميراً على جيوش المسلمين بالشام ، ويعزل أبا عبيدة عن هذه الإمارة . وسار ابن الوليد حتى انضم إلى قوات المسلمين على قناة 'بصرى ، ومن هناك التتى المسلمون بقوات الروم العظيمة التى الجتمعت بأجنادين فغلبوها . ثم إنهم حاصروا دمشق وطال حصارهم إياها قبل أن تفتح أبوابها . ويوم فتحت هذه الأبواب جاء بريد المدينة بوفاة أبى بكر واستخلاف عمر وعزل خالد .

تعادل روایتی الطبری والبلاذری فی وقائع الفتح

أكانت اليرموك في عهد أبي بكر كرواية الطبرى ومن إليه ، أم في عهد عمر كرواية البلاذرى ومن شاكله ؟ ! ربما أيه رأى الطبرى أن واقوصه الواقعة على اليرموك والتي حدثت المعركة عندها ، قريبة من بادية الشام ، ومن تخوم العرب ، ومن طريق وادى سرحان ، وأنهاكانت لذلك أدنى الأرض إلى جيوش المسلمين حين التقائها بعد أن جاءت من المدينة تغزو هرقل وإمبراطوريته . وربما أيد رواية البلاذرى ومن شاكله ما ذكره الطبرى نفسه من أن الروم تراجعوا منذ بدأت الحرب نحو دمشق ، مطمئنين إلى حصونها وإلى قوة المدن الحصينة المحيطة بها ، وأنهم أرادوا بتراجعهم أن يستدرجوا العرب إلى المواقع القوية ليوقعوا بهم ويردوهم منهزهين إلى بلادهم فلا تحدثهم أنفسهم بالعود إلى غزو الشام كرة أخرى .

الرأى في عزل ابن الخطاب خالداً

من العسير ، والأمر ما ترى ، أن نقطع كيف كان ترتيب الوقائع فى فتح الشام . أما عزل ابن الخطاب خالداً عن إمارة الجيش فالأمر فيه يسير . فالطبرى والبلاذرى والمؤرخون جميعاً متفقون على أن أبا بكر بعث خالداً من العراق إلى الشام لينسى الروم وساوس الشيطان ، وذلك بعد أن ستم جمود قوات المسلمين هناك . وإنما يقع الخلاف على مكان خالد من زملائه الأمراء : أذهب أميراً على القوة التى فصل بها من العراق دون سواها ؟ فإذا انحسم هذا الخلاف تيسرلنا أن نفهم أمر ابن الخطاب بعزل خالد .

يذهب الطبرى ومن إليه إلى أن ابن الوليد ذهب إلى الشام أميراً على المقوة التي فصل بها من العراق ، وأنه لم يتول الإمارة العامة إلا يوم اليرموك ،

وذلك حين اتفق مع زملائه أن يتعاوروا الإمارة بينهم ، وأن يتأمر هو اليوم الأول . أما البلاذرى ومن شاكله فيذكرون أن أبا بكر بعثه أميراً على قوات المسلمين كلها بالشام ، ويثبتون نص الكتابين اللذين بعث بهما الخليفة إلى خالد وإلى أبى عبيدة متضمنين أمره هذا . ولسنا نتردد فى الأخذ برواية البلاذرى . فليس طبيعياً أن تقف جيوش دولة بعضها إلى جانب بعض ولا تسند القيادة العامة على القوات كلها إلى أحد أمراء هذه الجيوش . والطبرى نفسه يثبت أن أبا بكر بعث إلى أمراء الجند بالشام أن يجتمعوا عسكراً واحداً وأن يلقوا زحف المشركين بزحفهم . وهذا أمر لا سبيل إلى نفاذه إذا تفرقت القيادة . وقد أصدر الخليفة هذا الأمر قبل أن يبعث ابن الوليد إلى الشام . فلا بد أن إمارة الجيش العامة كانت لأبى عبيدة أو ليزيد بن أبى سفيان أو لغيرهما من سائر الأمراء . والراجح أنها كانت لأبى عبيدة وإن ذكر بعضهم أنه استعنى أبا بكر منها . إلى الشام أميراً على جيوش المسلمين كلها ، على نحو ما رواه البلاذرى ومن شاكله .

ولولا أن خالداً كان الأمير على جيوش المسلمين لما عزله عمر بن الخطاب عن هذه الإمارة أول ما استخلف . فالثابت في كتاب الطبرى وغيره من المؤرخين أن خالداً ظل بعد عزله هذا أميراً على القوات التي كان يباشر قيادتها ، وأنه ظل كذلك حتى عزله عمر عن إمارة قينسرين وعن عمله في الجيش، وذلك في السنة السابعة عشرة من الهجرة ، وهي السنة الخامسة من خلافة عمر . فالعزل الأول كان إذن عن القيادة العامة ، أما العزل الذي حدث بعد ذلك عما يزيد على أربع سنوات فكان عن عمله كله .

هذا ما نقطع به ، وما لا شبهة عندنا فيه . وهو وحده الذى يفسر تصرف عمر أول ما استخلف . فلو أن خالداً كان أميراً على القوات التى فصل بها من العراق دون سواها لما احتاج عزله إلى أمر من الخليفة ، ولأسترد أبو عبيدة إمارته على جيوش المسلمين بعد يوم اليرموك فى رواية الطبرى ، أو بعد دمشق فى رواية البلاذرى .

عزله من إمارة الحيش

وهذا اليوم الذى عزل ابن الحطاب فيه خالداً عن إمارة الحيش العامة موقف خالد بعد إثر معركة من أكبر المعارك في فتح الشام هو في حياة خالد من أمجد أيامه . وليس يقف مجده في ذلك اليوم عند انتصاره على عدوه ، فقد كان هذا النصر واحداً من عشرات . إنما أكبر مجده يومذاك أنه انتصر على نفسه ، فلم يضعف عزل الخليفة إياه من حماسته لله ولدين الله ، ولم ينهنه من قوة بأسه وعظيم شعوره بواجبه ؛ فقد رضي إمارة أبي عبيدة وسلم بها طائعاً ، وسار على رأس لموائه يخوض غمار المعارك واحدة بعد أخرى فإذا هو هو ، وإذا النصر يسير في ركابه ، وإذا المسلمون والروم يتحدثون بفعاله ، وكأنه القائد الأول ، وكأنه النصر تجسم رجلا ، وكيف لا يكونه وهو سيف الله فلا غالب له! .

و إسلامه

لا جناح علينا ونحن نختتم الآن حديث خالد في عهد أبي بكر أن نقص ً قصة رواية أثبتها الطبرى وأثبتها ابن الأثير . وإنما نقصها على علاتها لا نحمل تبعتها ولا نطلب إلى القارىء تصديقها . فقد ذكر أن چرِچة القائد الرومى خرج صبح يوم اليرموك حتى كان بين الجيشين ونادى : ليخرج إلى خالد. فخرج خالد حتى اختلفت أعناق دابتيهما وقد أمن كل منهما صاحبه . عند ذلك قال چرچة : يا خالد اصدقني ، ولا تكذبني فإن الحر لا يكذب ، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع . هل أنزل الله على نبيكم سيفيًّا من السهاء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم ؟ وأجابه خالد بالنهي . فقال : فيم سميت سيف الله ؟ وأجابه خالد فحدثه عن بعث الله رسوله ، وأن الله هداه للإيمان به والذود عن دينه ، ولذلك قال رسول الله له : « أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين » . ودعا له بالنصر ، فسمتى « سيف الله » بذلك . ثم دار بين الرجلين حوار حول رسالة محمد انتهى بإسلام چرچة وصلاته ركعتين و إلى قتاله فى صف خالد ومقتله مع المسلمين الذين ٌقتلوا فى الموقعة .

قصصت هذه الرواية على علاتها لأنها تصور ما لخالد وعبقريته في النفوس من أثر جعل الطبرى وابن الأثير وغيرهما من المؤرخين لا يرون بأسـًا في تصديق كل ما يتصل بهذا القائد النابغة البطل صاحب المعجزات في الحرب. وهو في الحق جدير أن يبلغ إعجابنا به غاية ما نعجب ببطل من أبطال العالم في تاريخ العالم كله ، وإن لم يسوغ لنا الإعجاب أن نقبل إلا ما يثبت أمام النقد. وما يقره المنطق السليم .

وداعاً موطد والآن ، وداعاً خالد! وداعاً فاتح العراق وسورية ، وموطد القواعد من القواعد من القواعد من الإمبراطورية الإمبراطورية الإسلامية! وداعاً سيف الله البتار! ولعل الأقدار تجمعنا يوماً الإسلامية في عهد الفاروق عمر!.

## الفصل النحامس عشر المثني في العراق

ودع المثني خالد بن الوليد حين سفره من العراق إلى الشام حتى تخوم البادية . فلما رجع إلى الحيرة بدأ ينظم الدفاع عن البلاد التي فتحها المسلمون بما بقي له من قوات بعد الذين ارتحلوا مع خالد . ولم يكن المثنيُّ في ريب من أن الفرس سيتحرشون به متى علموا بسفر خالد ، وأنهم سيحاولون طرده وطرد المسلمين من الحيرة ومن أرض العراق جميعاً .

والحق أنه كان في موقف بالغ غاية الدقة ؛ فقد بطش خالد بالبدو المقيمين المنى ودقة موقفه بجزيرة العراق بطشًا جعلهم جميعًا خصومًا للمسلمين ، يتربصون بهم اللوائر ويحرصون على مناصرة أعدائهم . وقد تنبه الفرس إلى أن دولتهم مؤذنة بالزوال إذا ظل لهؤلاء العرب الغُنزاة في العراق سلطان . وشعور خالد بن الوليد بدقة الموقف هو الذي دفعه فبعث بالنساء والصبيان والضعفاء من الرجال إلى المدينة قبل سفره إلى الشام . طبيعي أن يفكر المثنتّي في هذا كله وأن يطول تفكيره فيه . فهو الذي دفع أبا بكر إلى غزو العراق ، وهو الذي تقدم خالداً والمسلمين جميعًا إلى مفاتحه بالسير إلى دلتا النهرين . فليس من الهين على نفسه أن يهزم في بلدكان الطليعة في غزوه . وأشد من ذلك عليه أن تبلغ به الهزيمة حتى يجلو عن هذا البلد بعد فتحه .

> وزاد الموقف دقة أن هدأ الاضطراب الذي ساد بلاط فارس سنوات متتالية. فقد اتفق أهل فارس فلكوا عليهم شهريران(١) ابن أردشير بن سابور . فلما اطمأن له الأمر كان إجلاء المسلمين عن العراق أول ما استقر عليه عزمه . وما له ينتظر والفرصة سانحة وخالد بن الوليد غائب بالنصف من جيش هؤلاء الغزاة! . لذلك وجه هُرُمز جاذويه في عشرة آلاف لمحاربة المثنى . وجعل هرمز في مقدمة جيشه فيلا من فيلة الحرب يخوُّف به المسلمين ويشتت صفوفهم .

<sup>(</sup>١) وقيل شهر بازان ، أو شهر بازار ، أو شهر براز .

الكتب المتبادلة بین شہریران والمثني

وبلغت المثنى أنباء هذه التجهيز ، ثم بلغته أنباء تحرك هرمز وجيشه . أتراه ينتظر حتى يجيء إليه بالحيرة متخطياً حدود البلاد التي فتحها المسلمون ؟! كلا! بل خرج هو كذلك بجنوده وجعل أخويه المعنتّى ومسعوداً على ميمنته وميسرتد وسار حتى بلغ أطلال بابل. وإنه لفي مسيرته إذ جاءته رسالة من شهريران يقول فيها : « إنى قد بعثت إلياك جنداً من أهل فارس . وإنما هم رعاة الدجاج والخنازير ، ولست أقاتلك إلا بهم » . وتناول المثنتَّى الرسالة وتلاها ، فلم يلبث أن رد عليها مع الرسول الذي جاء بها برسالة يقول فيها: « من المثنثَّى إلى شهر يران، إنما أنت أحد رجلين ، إما باغ فذلك شر لك وخير لنا ، وإما كاذب فأعظم الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله وفي الناس الملوك. وأما الذي يدلنا علميه الرأى فإنكم إنما اضطررتم إليهم . فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج

بسُهت أهل فارس حينها عرفوا رسالة المثنى وعرفوا مسيرته. فلم يكن أحد منهم يتوقع أن تكون في المسلمين هذه القوة بعد انصراف حالد عنهم ؛ بل لقد آخذ بعضهم ملكهم أن يخاطب قائد جيش باللهجة التي أفرغ فيها رسالته ، وقالوا له: «جرأت علينا عدونا بالذي كتبت به إليهم ؛ فإذا كاتبت أحداً فاستشر ».

عسكر المثنتي بجيشه على مرتفع من أطلال بابل على خمسين ميلا من المدائن ، وأقام بين شبكة من جداول تتصل بدجلة ينتظر هُرُمز جاذويه وهجومه عليه . وأقبل هرمز بجيشه يتقدمه الفيل وكله الاطمئنان إلى أنه مشتت شمل المسلمين لا محالة . وسار الفيل يضرب بخرطومه يمنة ويسرة ، ويفرق صفوف المثنثَى ويوقع الرعب فيهم . وأيقن المثنى أن انتصاره رهن بالقضاء على وانتصار المسلمين النميل ، فخرج في جماعة من رجاله فهاجموه فأصابوا منه مقتلا فهوى جسمه على الأرض سريعاً، هنالك التأمت صفوف المسلمين وقويت روحهم، فهاجموا الفرس فهزموهم شر هزيمة . واحتل فريق من رجال المثنتي معاقل الفرس وتعقب سائرهم المنهزمين حتى انتهوا بهم إلى أبواب المدائن .

ونزلت أنباء الهزيمة بشهريران نزول الصاعقة فحدُم َّ فمات ، وأراد الفرس

عود الاضطراب إلى بلاطفارس

أن يملكوا عليهم ابنة كسرى ليفرغوا إلى تنظيم شاثونهم كرة أخرى . ولم 'ينفذ' لها أمر فخلعتْ ، وخلفها على العرش سابور بن شهريران . واستوزر سابور الفرُّخْزاد وأُراد أن يزوجه آزرْميلخنْت ابنة كسري، فغضبت ألا يكون زوجها من بيت الملك ، وقالت لسابور : « يا بن عم ّ ، أَتِزوجْني عبدى ! » . لكن سابور لم يسمع لقولها وأغلظ لها في الخطاب ، فاستعانت بسياوخش الرازي أحد فتاك الأعاجم. فلما كانت ليلة العرس ودخل الفرخزاد ميخدع آزرمیدخت ثار به الفاتك فقتله ومن معه ، ثم سار بابنة كسرى وأعوانها إلى سابور فحاصروه ودخلوا عليه فقتلوه، وجلست آزرميدخت على العرش مكانه .

الصديق بالتائبن

ترامت هذه الأنباء إلى المثنى فاطمأن ؛ وما خوفه من بلاط عاد إليه المثنى يستعين الاضطراب والغدر واختلاف الجالسين على العرش!! لكنه إن أمن يومه من أهل الردة فالحذر يقتضيه الحساب لغده. وسار بجيشه يطارد الفرس حتى بلغ أبواب المدائن ، فهو يطمع في أن يفتحها . ولا بد له ليفتحها من مدد يقوي جيشه . وما كان أبو بكر ليمد م وجيوش المسلمين كلها بالشام. لذلك كتب المثنى يخبر الصديق بانتصاره على الفرس ويستأذنه في الاستعانة بمن ظهرت توبتهم من أهل الردة . وإذكان يعلم أن أبا بكر لا يطيب نفسًا بهذا الرأى فقد أيده بأن التائبين من أهل الردة يطمعون في مغانم الغزو ، وأنه لا يرى أحداً أنشط إلى معاونته في محاربة فارس منهم . وفي انتظار المدد أقام يدبرُّر خطته . ويحكم تدبيره .

لكن انتظاره طال وأبطأ عليه رد الخليفة . هنالك انسحب في الجيش إلى أدنى أرض العراق من حدود البادية ، واستخلف بشير بن الحصاصية على من بالعراق من المسلمين ، وذهب بنفسه إلى المدينة يدافع عن رأيه . وألغى أبا بكر اشتد به المرض حتى أشنى على الموت . مع ذلك استقبله الخليفة وسمع إليه واقتنع برأيه وقال : على تعمر ، وكان قد استخلفه ؛ فلما جاء قال له : ٥ اسمع يا عمر ما أقول لك ، ثم اعمل به . إنى الأرجو أن أموت من يومي هذا. وصية أب بكر فإن مت فلا تُسُمسِينٌ حتى تندب الناس مع المثنثّى. وإن تأخرت إلى الليل المراة المراة

فلا تُصبحن حتى تندب الناس مع المثنى . ولا يشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم . وقد رأيتنى مُتوفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنعتُ ، ولم يُصبُ الخلقُ بمثله . وبالله او أنبًى أنبى عن أمر الله وأمر رسوله لخذلنا ولعاقبنا فاضطرمت المدينة ناراً . وإن فتح الله على أمراء الشام فارد ُد أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره وحده ، وهم أهل الضراوة بهم والحرأة عليهم » .

ووعد عمر أن ينفيِّذ أمر أبى بكر . وكان يقول من بعد ُ : «قد علم أبو بكر أنه يسوءنى أن أؤميّر خالداً ، فلهذا أمرنى أن أرد أصحاب خالد وترك ذكره معهم » .

وعاد المثنى إلى العراق أول ما استخلف عمر . ورفع عمر الحظر عمن عادوا إلى الإسلام من المرتدين لينهضوا إلى حرب فارس . وما لهم لا يفعلون وقد فتح الله على المسلمين ! ثم ما لهم لا يسارعون إلى الحيرات يتطهرون بجهادهم من حوبة ردتهم ، فإن استشهدوا فلهم الجنة ، وإن أقاموا بعد النصر فلهم من النيء ما يجعل الحياة جنة أمامهم ! .

ولقد استفتح عمر عهده بمتابعة حروب فارس ؛ فكان لهؤلاء الذين عادوا إلى الإسلام من حسن البلاء ما أرجو أن أقص نبأه في خلافة الفاروق .

## الفصلالسا دسعشر جمع القرآن

يقتضينا الحديث عن جمع القرآن أن نعود بالذاكرة إلى غزوة اليمامة. فعلى أثرها بدأت فكرة هذا الجمع ، ثم 'نفذت ، واستغرق التنفيذ ما بقي بعد اليمامة من خلافة الصدّيق. وفي رواية أنه استغرق زمناً من عهد عمر. وإنما أرجأنا الحديث في هذا الموضوع لئلا نقطع حديث الحرب والفتح ، وليكون حديثنا عن جمع القرآن متصلا حتى وفاة أبي بكر .

المسلمن

كانت غزوة اليمامة أعظم الغزوات في حروب الردة ، كما كانت أجلها غزوة اليمامة وأثرها في حياة خطراً وأبعدها أثراً . قضى مقتل مُسيلمة بن حبيب قضاء حاسمًا على المتنبئين في بلاد العرب ، وآذن عود بني حنيفة إلى الإسلام بالقضاء على الردّة بالبحرين . والقضاء على ردة البحرين هو الذي طوع للمثنَّى بن حارثة الشيباني أن يسير إلى مصبّ دجلة والفرات ، وأن يكون الطليعة الميمونة لفتح العراق ولإقامة بناء الإمبراطورية الإسلامية . غزاة للله شأنها لم يخطىء خالد بن الوليد حين دفع إليها جيوش المسلمين يَـقتلون ويُـقتلون ويقضون على مسيلمة وأصحابه عند احتمائهم بحديقة الموت ، ولم يبالغ المهاجرون والأنصار حين اندفعوا إلى وطيسها مستميتين يبتغون الشهادة . استُشهد من المسلمين يومنذ مائتان وألف، بينهم تسعة وثلاثون من كبار الصحابة ومن حفيًّاظ القرآن.

> وقد جزع أهل المدينة لمن استُشهد من المسلمين باليمامة واشتد حزنهم ، وإن اختلفت البواعث لهذا الحزن والجزع . فأواصر القربى وروابط الود والصداقة وتقدير ما كان لكبار الصحابة وحفيًّاظ القرآن الذين استُشهدوا من مكانة سامية عند الرسول عليه السلام ، كل هذه كانت دوافع تحزُّ في النفوس . لقي عمر بن الخطاب ابنه عبد الله بعد أن أبلي في اليمامة أحسن البلاء . وكان عمر شديد الجزع لمقتل أخيه زيد بها ، فكان أول ما واجه به ابنه ما أسلفنا ذكره من قوله : «ما جاء بك وقد هلك زيد ! . ألا واريت وجهك عنبًى ! » وكان

جواب عبد الله : «سأل الله الشهادة فأعطيها ، وجهدت أن تساق إلى فلم أعطها » .

على أن جزع ابن الخطاب لمقتل أخيه زيد وأصحابه الذين استُشهدوا باليمامة لم يتقنيه عن التفكير في أمر خطير ، هو لا ريب أجل الأمور في عريشير على أبي حياة الإسلام والمسلمين خطراً . لقد استُشهد من حفاظ القرآن في هذه بكر بجمع القرآن الغزاة من استشهد . واليمامة ليست إلا واحدة من الغزوات التي واجهت المسلمين بعد وفاة الرسول . فما عسى أن يكون الأمر إذا تلاحقت الغزوات فقتل فيها من الحفاظ مثل من قتل باليمامة ؟! فكر عمر في هذا وطال تفكيره . فلما استقر به الرأى ذهب إلى أبي بكر وهو بمجلسه من المسجد فقال له : «إن القتل قد استحراً يوم اليمامة بالناس . وإني أخشي أن يستحراً القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه . وإني لأرى أن تجمع القرآن "(٢).

لم يكن أبو بكر قد فكر في هذا الأمر . لذلك لم يلبث حين سمعه أن قال :

« كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم! » . عند ذلك دار بين الرجلين حوار طويل لم يورد المؤرخون تفصيله . واقتنع أبو بكر بعد هذا الحوار برأى عمر ، فدعا زيد بن ثابت . جاء في البخارى عن زيد بن ثابت أنه قال : « أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر . فقال أبو بكر : عا دار بين أب عمر أتانى فقال إن القتل استحر يوم اليمامة بالناس وإنى أخشى أن يستحر بكر وعمر وزيد القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه . وإنى لأرى ابن ثابت أن تجمع القرآن . قال أبو بكر : فقلت لعمر : كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول ابن ثابت أن تجمع القرآن . قال أبو بكر : فقلت لعمر : كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ؟ فقال : هو والله خير . فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدرى ورأيت الذي رأى عمر . قال زيد : وعنده عمر جالس لا يتكلم ، فقال لى أبو بكر : الله رجل شاب عاقل ولا نتهمك ، كنت تكتب الوحي لرسول الله (ص) ، النك رجل شاب عاقل ولا نتهمك ، كنت تكتب الوحي لرسول الله (ص) ، فقتر خبي علم عن الجبال ما كان أثقل على في قد تكتب الوحي لرسول الله (ص) ،

<sup>(</sup>١) بين الروايات التي أوردت عبارة عمر خلاف في اللفظ ولكنها متفقة كلها في المعنى . ومن هذه الروايات أنه قال : « إن القتل قد استحر يقراء القرآن يوم اليمامة ، وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير ، وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن » .

مما أمرنى به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله (ص) ؟ فقال أبو بكر : هو والله خير . فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر ، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرَّقاع والأكتاف والعُسب (١) وصدور الرجال ، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خُزيمة الأنصارى لم أجدهما مع غيره: «لقدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عزِيزٌ عَلَيْهِ ما عنِتُهُ حِريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رحِيمٌ. فَإِن تَولَّوْا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لا إِلٰه إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعظِيم<sub>ِ »</sub> .

فُلْمَا نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب ، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأَنصاري الذي جعل رسول الله شهادته بشهادة رجلين: «مِن الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صدَقُوا ما عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْه. فمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ومِنْهُمْ مَنْ ينْتَظِرُ » فألحقتها في سورتها . فكانت الصحف التي اجتمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حتى توفاه الله ، ثم عند حفصة بنت عمر » .

هذا حديث زيد بن ثابت فها رواه البخاري . وقد أجمعت الروايات على صحته . وذكر القرطبي أن زيداً جمع القرآن غير مرتبَّب السور بعد تعب شديد ، وأن الصحف حفظت بعد جمعها عند أبي بكر ، ثم عند عمر ، ثم عند حفصة أم المؤمنين.

الروايات عن جمع عمر وعثمان القرآن وتذهب رواية إلى أن عمر بن الخطاب أوّل منجمع القرآن في المصحف (٢). ذلك أنه سأل يوماً عن آية من كتاب الله، فقيل كانت مع فلان فقـُتل يوم اليمامة . فقال إنا لله! وأمر بالقرآن فجمع . وأصحاب الرواية المتواترة يردون هذا القول بأن عمر كان أوّل من رأى جمع القرآن لأنه أشار على أبي بكر بذلك وأقنعه به ، أما الجمع فتم في عهد الصديق . وهذا الرأى هو الصحيح . يؤيد

<sup>(</sup>١) العسب : جمع عسيب . وهو هنا : ما لم ينبت عليه الخوص من جريد النخل .

<sup>(</sup>٢) راجع صفحة ٢٠ من كتاب المصاحف لابن أبي داود ، وصفحة ٩٩ من كياب الإتقان في علوم القرآن السيوطي .

ذلك ما روى عن على " بن أبي طالب أنه قال : « رحمة الله على أبي بكر ! كان أعظم الناس أجرآ في جمع المصاحف. وهو أوّل من جمع بين اللوحين ». وقد تواترت بذلك شهادة عدد كبير من أصحاب رسول الله .

والذين قالوا إن عمر أول من جمع القرآن يذكرون أنه حين أراد أن يجمعه قام في الناس فقال: «من كان تلقَّى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شبئًا فليأتنا به ». وكانوا كتبوا ما تلقوه من ذلك في الصحف والألواح والعُسُب. وكان عمر لا يقبل من أحدشيئاً حتى يشهد عليه شاهدان . وقُتلوهو يجمع ذلك إليه ؛ فقام عثمان بن عفان فقال ما قال عمر وصنع صنيعه ، وعهد إلى زيد بن ثابت بجمع القرآن ، وضم إليه نفراً من الحفاظ وقال لهم : « إذا اختلفتم فاكتبوا لغة مُنضر فإن القرآن نزل على رجل من مضر » .

أما والثابت المقطوع به أن أبا بكر هو الذي أسر بجمع القرآن بعد حواره مع ابن الخطاب ، فيجمل بي قبل أن أفصّل كيف كان هذا الجمع أن أقف عند قُول الصدّيق : «كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم » . فقد نزل الوحى بالقرآن على رسول الله خلال ثلاث وعشرين سنة ، منا بعثه الله ثبيًّا وهو بمكة إلى أن قبضه إليه وهو بالمدينة . وكان الوحى ينزل ببعض الآيات أحيانًا ، وبالسورة كاملة أحيانًا أخرى . ولقد كان أول ما نزل من الوحى هل جمعت قوله تعالى : « إِقْرَأْ بِـٱسْم ِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَق ، خَلَق ٱلْإِنْسانَ مِنْ عَلَقِ ، ٱقْرأُ الآيات سوراً في حياةً رسول الله ورَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ٱلَّذَى عَلَّم بِٱلْقَلَمِ علَّمَ ٱلْإِنْسَانَ مَالَمْ يعْلَمْ». أما بقية هذه السورة على ما نتلوها اليوم في المصاحف فنزلت بعد ذلك، وبعد أن نزل غيرها من الوحي قبل نزولها . أفيعني قول أبى بكر وقول زيد بن ثابت من بعده «كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ؟» أن القرآن بقي إلى وفاة الرسول لم يجمع سوراً ، ولم ينتظم كتابًا ، فبقيت الآيات التي نزلت فـُرادى لم تضم إلى غيرها على الصورة التي نراها اليوم بها ، فلما كان الجمع رتبت السور ونظمت في كتاب ؟ .

هذا ما يقول به بعض المؤرخين ، وترجحه طائفة من المستشرقين . بل لقد المؤرخين يؤياء المستشرقين نسب إلى زيد بن ثابت أنه قال : « قُبض النبيّ ولم يكن القرآن جمع في

رأى ليعض

شيء» . والمستشرق الإنجليزي سير وليم مو ير يسوق هذا القول في مقدمة كتابه عن سيرة الرسول حجة من الحجج على الدقة والصدق في جمع القرآن فيقول: « إن القرآن بمحتوياته ونظامه ينطق في قوة بدقة جمعه ؛ فقد ضمَّت الأجزاء المختلفة بعضها إلى بعض ببساطة تامة لا تعمثُل ولا تكلف فيها. وهذا الجمع لا أثر فيه ليد تحاول المهارة أو التنسيق. وهو يشهد بإيمان الجامع وإخلاصه لما يجمع ؛ فهو لم يجرؤ على أكثر من تناول هذه الآيات المقدسة ووضع بعضها إلى جانب بعض ». والمستشرقون المؤيدون لهذا الرأى يؤاخذون زيد بن ثابت والذين عاونوه في جمع القرآن بأنهم لم يراعوا في ترتيب القرآن أوقات نزوله ولم يقدموا ما نزل منه بمكة على ما نزل منه بالمدينة ، بل وضعوا آيات مدنية خلال السور المكية دون أن يقتضيهم المقام هذا الصنيع. ولو أنهم راعوا الدقة التاريخية في الترتيب لكان ذلك أدنى في نظر هؤلاء المستشرقين إلى التحقيق العلمي، وأجدى فى كتابة السيرة وفى تتبع أحوال النبي العربى من يوم بعثه إلى يوم وفاته .

ويزيد المستشرقون أن جامعي القرآن لم يعنوا كذلك بتأليف آياته حسب موضوعاتها. فأنت ترى في السورة الواحدة شؤوناً مختلفة من القصص والتاريخ ، ومن الإيمان والعبادات ، ومن الأحكام التشريعية ، ومن قواعد الخلق . وأنت ترى الموضوع الواحد من هذه الشؤون جميعًا مذكوراً في سور مختلفة على صور تتقارب أو تتفاوت في اللفظ وفي قوة العبارة . أما وقد كان الجامعون أحراراً فى ترتيب الآيات فى السور فهم جديرون ، فى رأى هؤلاء المستشرقين ، بالتثريب من الناحية العلمية ؛ لأنهم لم يراعوا الموضوعات ، وكان حقًّا عليهم أن يراعوها وبخاصة لأنهم لم يتقيدوا بمواقيت الوحى ونزوله .

نقد هذا الرأى والدليل على أن

هذه ملاحظات يبديها المستشرقون على جمع القرآن مستندين فيها إلى قول هذه ملاحطات يبديه مسسرو ي من الله صلى الله عليه وسلم ؟» . القرآن جمع سوراً أبي بكر : «كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟» . القرآن جمع سوراً وهم مخطئون في تحميل عبارة أبي بكر هذا المعنى ، وفي ظنهم أن الآيات ظلت مبعثرة منذ نزولها إلى أن جُمعت في عهد الخليفة الأول ، ثم في عهد عمَّان . فالأمر الذي لا ريبة فيه أن الآبات قد جمعت سوراً في عهد رسول الله وبتوقيفه .

ولقد كان مالك يقول: « إنما أُلَّف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وكان عبد الله بن مسعود يقول : قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة . وقرأت عليه من البقرة إلى قوله تعالى : « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ».

> الذين جمعوا القرآن في عهد

ولقد قرأ زيد بن ثابت القرآن كله على رسول الله . وفي مسلم والبخارى عن العران في عهد أنس بن مالك أنه قال: «جَمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار : أبى بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد». وقول أنس لا يراد به أن هؤلاء الأربعة هم الذين حفظوا القرآن في عهد النبي دون سواهم . يقول القرطبي : « فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عَمَان ، وعلى " ، وتميم الداريّ ، وعُسِادة بن الصامت ، وعبد الله بن عمرو ابن العاص ، فقول أنس : لم يجمع القرآن غير أربعة ، يحتمل أنه لم يجمع القرآن وأخذه تلقيناً من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير تلك الجماعة ؛ فإن أكثرهم أخذ بعضه عنه و بعضه عن غيره. وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام، و إعظام الرسول صلى الله عليه وسلم لهم » .

وروايات السلف متواترة على أن رسول الله كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة ، فلما كان العام الذي قُبض فيه عرضه عليه مرتين . ومن هذا العرض في عام الوفاة عرف عبد الله بن عباس ما نسخ من القرآن وما بُدل .

وما ورد في سيرة النبي يؤيد الروايات التي قلمنا . من ذلك ما روى عن إسلام عمر بن الخطاب بعد عشر سنين أو نحوها من بعث محمد . فقد هال عمر ما أحدثه الدين الجديد من فرُقة بين أهل مكة اضطرت كثيرين منهم أن يهاجرُوا إلى الحبشة ، فرأى أن يقتل محمداً لتعود إلى قريش وحدتها . فلما ذكر له نُعيَيْم بن عبد الله أن فاطمة أخت عمر وزوجها سعيد بن زيد أسلما ذهب الخطاب سورة طه اليهما ودخل البيت عليهما ، فسمع عندهما من يقرأ القرآن ، فبطش بهما حتى شَهِجَّ أُخته ، وندم لما صنع ، وطلب إليها أن تعطيه الصحيفة التي كانوا يقرءون

قراءة عمر بن إسلامه

لم تكن الصحيفة التى سجلًات سورة طه إلا واحدة من صحف كثيرة كانت متداولة بين أيدى الذين أسلموا من أهل مكة سجلًت سوراً أخرى من القرآن . ولقد ظل رسول الله بين المسلمين بمكة وبالمدينة ثلاث عشرة سنة بعد إسلام عمر ، كان يقول خلالها لأصحابه: «لا تكتبوا عنى شيئًا سوى القرآن ، فمن كتب عنى شيئًا سوى القرآن فليمده أه . وكان طبيعيًّا أن يكتب الصحابة فمن كتب عنى شيئًا سوى القرآن فليمده أه . وكان طبيعيًّا أن يكتب الصحابة كل ما يستطيعون كتابته من القرآن لتلاوته فى الصلاة ، ولمعرفة أحكام الدين الذى يؤمنون به . وكان يكتبه الذين يوفدهم النبي إلى القبائل لتعليم أهلها القرآن وتفقيههم فى الدين . وهم لم يكونوا يكتبونه آيات متقطعة ، بل سوراً القرآن وتفقيههم فى الدين .

ونصوص القرآن توَّيد ما سبق . من ذلك قوله تعالى : « يأيُّهَا الْمُزَّمِّلِ تويد جمعه سوراً قم اللَّيْلَ إِلا قَلِيلًا ، وَرَتِّل فَ عهد الرسوكِ قم اللَّيْلَ إِلا قَلِيلًا ، وَرَتِّل فَ عهد الرسوكِ الْقُرَّانَ تَرْتِيلًا » . . .

وآيات المزمل هذه نزلت في الفترة الأولى من بعث الرسول. فطالبة النبي فيها أن يقوم الليل يرتل القرآن ترجح أن الآيات لم تكن مبعرة من غير ترتيب ، وتؤكد ما قلمنا من أن ماكان يوحي إلى النبي متصلا بوحي سبق إليه كان الوحي يُلحقه به . وذلك قولهم إن جبريل قال للنبي حين أوحي إليه قوله تعالى «وَاتَّقُوا يوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى اللهِ ثمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » : «يا محمد ضعنها في رأس ثمانين مائتين من البقرة » .

ولقد تكرر فى القرآن نعتُه بأنه الكتاب . وسورة البقرة أولى سور القرآن بعد الفاتحة تبدأ بقوله تعالى : «الرّم . ذَلِك الْكتَاب لَا رَيْب فِيهِ هُدًى للْمُتَّقِينَ » . وهذا المعنى وارد فى مواضع كثيرة من سور مختلفة . والكتاب هو ما كتب منسقاً . وقد كُتب القرآن فى عهد النبى كما أسلفنا من قول أنس بن مالك

وقول غيره من أصحاب رسول الله . بل إن زيد بن ثابت نفسه ، وهو الذي قال كما قدمنا: «قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء» قد قال: « كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرَّقاع »، يريد بذلك تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في سورها رسول الله يتلو وجمعها فيها بإشارة رسول الله . وكثيراً ما كان رسول الله يتلو في الصلاة وفي الصلاة سوراً غير الصلاة سوراً كاملة منها البقرة وآل عمران والنساء والأعراف والجن والنجم والرحمن والقمر وغيرها. وهذا كلمصريح في الدلالة على أن ترتيب الآيات في السور قد تم بتوقيف النبي ، وأنه قُبض وهذا الجمع تام معروف للمسلمين ، ثابت في صدور القراء والحفاظ .

ولقد رأيت كثيرين من الصحابة جمعوا القرآن على عهد النبي ، منهم أربعة جمعوه بإملائه. واتفاق المؤرخين منعقد على أن ترتيب الآيات في السور كان واحداً في كل المصاحف التي جمعت قبل وفاة الرسول، وفي المصاحف التي جمعت عقب وفاته وقبل أن يأمر أبو بكر بجمع القرآن. أما ترتيب السور والابتداء بالفاتحة فالبقرة فآل عمران فالنساء فالمائدة والانتهاء بالمعوَّذتين ، فذلك ما اختلف فيه ، وما قيل إن رسول الله تركه كله أو بعضه لأمته .

ماذا أراد أبو بكر إذن بقوله ردًّا على عمر حين أشار عليه أن يجمع القرآن : « كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ! » . وما هي الحجج التي شرحت صدر أبى بكر ثم صدر زيد بن ثابت لجمع القرآن والأخذ برأى ابن الخطاب ؟ .

> على " بن أبىطالب وجمع القرآن

لما تمت البيعة لأبي بكر لزم على" بن أبي طالب بيته، وتحدث الناس إلى أبي بكر في أمره ، فأرسل إليه يقول : «أكرهت بيعتي فقعدت عني ؟ ١ » فكان جواب على : « لا والله ، ولكن رأيت كتاب الله يزاد فيه ، فحد "ثت فسى ألا أليس ردائي إلا لصلاة حتى أجمعه »(١).

<sup>(</sup> ١ ) قول على « رأيت كتاب الله يزاد فيه » أورده السيوطي بإسناده في كتاب الإتقان . وقد اقتصر كثير من المؤلفين فيها رووا عن على أنه قال : آليت ألا ألبس ردائى إلا لصلاة حتى أجمع=

السبب في تردد أبي بكر في جمع القرآن أول ما عرض عمر عليه جمعه

ولم يكن على " وحده هو الذي دأب على جمع القرآن بعد وفاة الرسول ، بل دأب على ذلك كثيرون جعلوا يتلقُّونه عمن يطمئنون إليهم من أصحاب رسول الله . وكما حمد أبو بكر لعلى بن أبي طالب حديثه عن جمع القرآن حمد لغيره من المسلمين سعيهم في جمعه ورأى في عملهم تأسيبًا بالسابقين الأولين الذين جمعوه في عهد رسول الله . ولم يمدر بخاطره أن يصد أحداً دون هذا العمل الجليل ، مطمئناً إلى أن الله نزَّل الذكر وهو حافظه ، وإلى أن المسلمين لن تحدث أحداً منهم نفسه بأن يدخل عليه ما ليس منه . فإذا أقدم أحد على ما قاله على بن أبي طالب من زيادة على القرآن رد الله كيده في نحره ، ورد الصالحون من المسلمين كالام الله إلى مواضعه . وذلك كان سبب تردده حين عرض عليه عمر أن يجمع القرآن . فقد كانت سُنته ألا يصنع إلا ما كان يصنع رسول الله ، وألا يدع شيشا كان رسول الله يصنعه . أما وقد ترك رسول الله كتأية القرآن للمسلمين ، وقد كتب بعضهم القرآن بإملائه عليه السلام ، ونقل آخرون عن هؤلاء الكاتبين وعمن وعت ذاكرتهم القرآن، فليجر الأمر في خلافته كما جرى في عهد الرسول ، وليمسك خليفته فلا يقدم على ما لم يقم هو به .

حجة عمر التي شرحت صدر أبى بكر لجمع القرآن

كانت هذه حجة أبى بكر وحجة زيد بن ثابت ، فلما راجع عمر الخليفة عدل عن رأيه . ولئن لم يورد المؤرخون تفصيل ما دار بين الرجلين من حوار ، إن فيها أورده الرواة عن تاريخ القرآن لما رُيفصح لنا عن حجة عمر وما يؤيدها ويجلو لنا اقتناع أبى بكر وزيد بن ثابت بها .

روى الترمذي قال: « لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل إنى بعثت إلى أمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتاباً قط . فقال لى : يا محمد ، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف »(١). وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة وأوردوا فيها خمسة أنزل القرآن على

سبعة أحرف

<sup>=</sup> القرآن . ورواية ابن أبي داود في كتاب المصاحف أن أبا بكر أرسل إلى على بعد أيام يقول: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن ؟ قال : لا والله ، إلا أني أقسمت ألا ارتدى بردائي إلا لجمعة ، فبايعه ثم رجع . ويضيف ابن أبي دارد . وإنما رووا : حتى أجمع القرآن ، يعنى أتم حفظه ؛ فإنه يقال للذي حفظ القرآن قد جمع القرآن .

<sup>(</sup>١) راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، جزه أول ، ص ٣٦ وما بعدها . الصديق أبو بكر

الأقوال في

وثلاثين قولا ؛ من هذه الأقوال أنه رخص للمسلمين أول العهد بالإسلام أن الأحرف التي نزل يحلوا المترادف محل بعضه إلا أن يخلطوا آية رحمة بآية عذاب ، أو آية عذاب بآية رحمة . وذلك في نحو هلمُ وتعال وأقبل وأسرع وعجل . وعن أبيّ بن كعب أنه كان يقرأ « للذين آمنوا انظرونا »: « للذين آمنو أمهلونا » ، « للذين آمنوا أخرونا » ، « للذين آمنوا ارقبونا » وكان يقرأ « كلما أضاء لهم مشوا فيه » : «مروا فيه» ، «سعوا فيه» . ذلك أن أهل القبائل كان يعجزهم أن يأخذوا القرآن على غير لغاتهم ، ولو راموا ذلك لم يتهيأ لهم إلا بمشقة عظيمة ، فوستَّع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقاً. فلما كثر اتصالهم برسول الله حفظوا القرآن بألفاظه ولم يسعهم أن يقرءوا بمخلافها . وفي رأى أن الإباحة في هذا كانت مطلقة أول العهد ثم نسخت .

صحيح أن بعض الأقوال فى تأويل نزول القرآن على سبعة أحرف تخالف هذا القول ، فيذهب بعضها إلى أن في القرآن سبع لغات هي لغات العرب كلها وأن هذه اللغات متفرقة فيه ، أو أن هذه اللغات السبع في مصر . ويذهب بعض آخر إلى أن سبعة الأحرف تتصل بوجوه الاختلاف في القراءة ، أو تتصل بمعانى كتاب الله . لكن هذه الأقوال لا تنفي القول الأول ، على الأقل أول ما بدأ الإسلام ينتشر في القبائل. ويذكر بعضهم أن الأمر ظل كذلك سنين متعاقبة ، أو إلى أن قُبض النبي ؛ لكنهم يقيدونه بأن ذلك كان بالوحى لا بالاختيار . يقول القرطبي : « إنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي قراءات الصحابة صلى الله عليه وسلم ليوسع بها على أمته ، فأقرأ مرة لأبي بما عارضه به جبريل ، ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضاً. وعلى هذا يحمل قول أنس حين قرأ : «إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وطْئًا وأَصْوَبُ قِيلًا». فقيل له إنما نقرأ: « وأقوم قيلا » ، فقال أنس : « وأصوب قيلا وأقوم قيلا وأهيأ واحد » . فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم . وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس أن يضعه لبطل معنى قوله تعالى : «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر لَمُلَانِهِم فَ القراءة وإنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ».

وعرضها على رسول الله

الذين احتكموا إلى رسول الله روى البخارى ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب أنه قال: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها ، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه ، فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إلى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأننيها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسله ، اقرأ ؛ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أنزلت . ثم قال لى : اقرأ ، فقرأت ، فقال : هكذا أنزلت ولن هذا القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسم منه » .

وأضاف القرطبى قصة أبى بن كعب إذ سمع رجلين بالمسجد يقرآن آيات بعينها في الصلاة ، كل يقرأ غير قراءة صاحبه وغير قراءة أبى ، ها مب بهما إلى رسول الله فحسن الني قراءتهم جميعاً . قال أبى : « فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد غسيني ، ضرب في صدري ففيضت عرقاً ، وكأنما أنظر إلى الله تعالى فرقاً ، فقال : يا أبى ، أرسل إلى أن إقرأ القرآن على حرف ، فرددت إليه أن هون على أمي ، فرد إلى الثانية اقرأه على حرفين ، فرددت إليه أن هون على أمي ، فرد إلى الثانية اقرأه على سبعة أحرف » .

نشأ عن ذلك خلاف فى بعض الألفاظ ما دوّن أو حفظ فى عهد رسول الله . . روى ابن أبى داود فى كتاب المصاحف أن عمر بن الحطاب كان يقرأ : «صِراطَ منْ أَذْهمْت علَيْهِمْ غَيْرِ الْمغْضُوب عَلَيْهِمْ وغَيْرِ الفَّالِّينَ » ، فى حين يقرأ غيره : «صِراطَ الَّذِين أَنْعمْت علَيْهِمْ غَيْرِ المغْضُوب عَلَيْهِمْ وَكُلُ الضَّالِّين » ، وأنه رضى الله عنه قرأ : «المَم . الله كلا إله إلاَّ هُو الْحى القيَّامُ » بدل «القيُّومُ » . وكان على بن أبى طالب يقرأ : «آمن الرَّسُولُ بِما أَنْزِل إِلَيْهِ وَعَامَن الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامن باللهِ » بدل « آمن الرَّسُولُ بِما أَنْزِل إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ والْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامن باللهِ » بدل « آمن الرَّسُولُ بِما أَنْزِل إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ والْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامن باللهِ » اللهِ » اللهِ يَه كان أبي بن كعب

<sup>(</sup>۱) س۲۲ م۲۰.

يقرأ : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجِلِ مُسمَّى فَآتُوهُنَّ أَجُورهُنَّ فَرِيضَةً » بدل «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" (١١) ، وأثبت أَبّي بن كعب في جمعه القرآن نصوصًا تخالف في بعض لفظها مصحف عشمان . من ذلك «فَصيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعاتٍ » في كفارة اليمين بدل «فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ »(٢).

وشأن عبد الله بن مسعود كشأن أبي بن كعب في قراءته وفي مصحفه. فقد روى أَنه كان يقرأ «والْعصْر ، إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرِ ، وَإِنَّه فِيهِ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ ، إِلَّا الَّذِينِ آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحات وَتَواَصوْا بِالصَّبْرِ». فيضيف «وإنه فيه إلى آخر الت<del>مر»</del> ويبحذف «وتواصوا بالحق» الوسطى قبل «وتواصوا بالصبر » كما ثبت في مصحف عثمان . وكان يقرآ : «إن الله لا يظلم مثقال نملة » بدل «إن الله لا يظلم مثقال ذرة »(٣) ، وكان يقرأ : «وتزودوا وخير الزاد التقوى » بدل «وَتَزَودُوا فَإِنَّ خَيْرِ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَى (٤) ».

وقد أورد ابن أبي داود تفصيل هذا الخلاف في الألفاظ ونسبه إلى أصحابه سورة العصر ومنهم عائشة أم المؤمنين. فقد روى أنه كان مكتوباً في مصحفها: «حافظوا على في مصحف عائشة الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » بإضافة « وصلاة العصر » إلى ما في مصحف عثمان . وذكر عن ابن يونس مولى عائشة أنه قال : كتبت لعائشة مصحفاً فقالت: إذا مررت بآية الصلاة فلا تكتبها حتى أمليها عليك ، فأملتها على : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » . وقد وردت مثل هذه الرواية عن هذه الآية في مصحف حفصة وفي مصحف أم سلمة زوجي النبي . وقيل بل أملت أم سلمة : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ».

أنت لا ريب قد رأيت مما قدمنا أن الاختلاف في القراءات وفي مصاحف الصحابة لم يعندُ الألفاظ، وأنه لم يجعل من نهى أمراً ، ولا من أمر نهياً ،

أم المؤمنين

<sup>(</sup>۱) س ۲٤٦٤ . (۲) س ه ۲۵٦ .

<sup>(</sup>٣) س ۽ ٢٠٤. ( ٤ ) س ۲ ١٩٧٢.

ولا من آية رحمة آية عذاب ، ولا من آية عذاب آية رحمة ، والشأن كذلك في كل ما روى عن قراءات الصحابة وعن مصاحفهم ومصاحف التابعين . ولقد قدم المستشرق «أرثر جفرى» لكتاب المصاحف لابن أبى داود وأورد كل ما روى عن هذا الاختلاف في القراءات والمصاحف، فلم يزد الأمر على ما قدمت من الأمثلة . وعلة ذلك راجعة إلى ما ذكرنا عن الحديث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف » .

وما كان الحلاف ليزيد على هذا فى حياة الذين تلقوا القرآن عن رسول الله فكتبوه أو وعته صدورهم فى تقديس لكلام الله وإيمان به يحولان دون الزيادة فيه أو النقص منه أو تحريفه . لكن هؤلاء القراء رجال كتب عليهم الموت كما كتب على الذين من قبلهم . ولقد استحر القتل فى طائفة منهم فى حياة النبى ببئر معونة ، ثم استحر القتل فيهم فى اليمامة . فإذا ذهب أكثرهم أو ذهبوا جميعاً لم يكن عجباً أن يقوم من يزيد فى القرآن أو ينقص منه ، ومن يحرق كلام الله عن مواضعه . ثم لا عجب أن يختلف الناس على هذا وأن ينتهى اختلافهم إلى الثورة يصلم المسلمون نارها ويصيب الإسلام منها ضر كبير .

الذین ارتدوا و زعموا آنهم یزیفون الوحی كان لعمر ولأبى بكر وازيد بن ثابت مما حدث فى بلاد العرب نذير يعظهم أن يتقوا هذا اليوم . فقد ارتد فى حياة الرسول بعض الذين أسلموا وكانوا يكتبون الوحى ، ثم زعموا أنهم كانوا يزيفون ما يكتبون ويلقونه على المسلمين زائفاً . وروايات المنافقين وما كانوا يصنعون من ذلك ومن مثله واردة فى كتب السيرة . وفى قصة مسيلمة بعض هذا النذير . فهو إنما استغلظ أمره بعد أن ذهب نهار الرحال بن عنفوة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمامة يقرىء أهلها القرآن ويفقههم فى الدين ، فلم يلبث حين رأى السواد من أهل اليمامة يتبع مسيلمة أن أقر بنبوته ، وشهد بأن محمداً يقول إن مسيلمة قد أشرك فى الرسالة معه . وكان نهار فقيها يتلو على الملأ القرآن الذى أوحى إلى محمد ويقص عليهم تعاليمه ويفقههم فى دينه . هذا وما حدث من مثله إثر وفاة الرسول ، إذ نجم تعاليمه ويفقههم فى دينه . هذا وما حدث من مثله إثر وفاة الرسول ، إذ نجم النفاق واشرأبت الأعناق ، يشهد بما لحجة عمر فى جمع القرآن بعد اليمامة من قوة تذهب بكل تردد .

وماذا بعد فى جمع القرآن مما لم يصنعه رسول الله حتى يتردد أبو بكر أو يتردد زيد بن ثابت بسببه ١٤ لقد أمر عليه السلام أن يكتب الوحى وأن تكتب الآيات مرتبة فى السور . وما منعه أن يأمر بجمع القرآن قبل أن يختاره الله إليه إلا أن الوحى كان يتتابع وأن بعض الآيات كانت تنسخ . أما وقد قبض فانتهى نزول الوحى وتم كتاب الله وكمل دينه ، فالخير فى أن يجمع القرآن حتى لا يتعرض لما خشى على أين أبى طالب أن يتعرض له من زيادة فيه أو نقص منه ، و بخاصة بعد أن قبتل من القراء باليمامة من قبتل ؛ و يخشى أن يقتل منهم آخرون فى مواطن غير اليمامة .

أحسب هذه وأمثالها من الحجج هي ما ساقه عمر حين ناقش أبا بكر في جمع القرآن. وهي كما ترى حجج تنحسم كل ريبة وتقطع بما في الجمع من خير للإسلام والمسلمين. لهذا اقتنع أبو بكر برأى عمر، ثم اقتنع به زيد بن ثابت (١).

جمع القرآن أيام عثمان وسببه

ويجمل بى قبل أن أفصل ما حدث بعد اجتماع الصديق والفاروق وكاتب الوحى لرسول الله أن أذكر أن ما حدث فى عهد عبان قد أيد ما رآه عمر من جمع القرآن ودل على صدق نظره فيه . فقد اتسعت رقعة الفتح فى عهد عمر وعبان . وكان أصحاب رسول الله يقرءون القرآن ويعلمونه من أسلم من أهل البلاد المفتوحة ؛ فاختلف الناس فى القراءة وعظم اختلافهم وتشتتهم ؛ حتى إن الرجل ليقول لصاحبه : إن قراءتى خير من قراءتك ، وأفضل من قراءتك . وبلغ الأمر من ذلك حتى كاد يكون فتنة . اختلفوا وتنازعوا ، وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وتلاعنوا ، ورأى حديفة بن اليمان خلافهم وتلاعنهم إذكان يقاتل مع المسلمين على أرمينية وأذرير يبجان ، ففزع وكر راجعا إلى المدينة ودخل على عبان قبل أن يدخل إلى بيته ، فقال له : أدرك هذه الأمة قبل أن تعلك . قال عبان قبل أن يدخل إلى بيته ، فقال له : أدرك هذه الأمة قبل أن تعلك . قال عبان قبل أن يدخل إلى بيته ، فقال له . إلى حضرت هذه الغزوة وقله تهلك . قال عبان :

<sup>(</sup>١) يذكر أبو عبد الله الزنجان في كتابه تاريخ القرآن (طبع في مصر في سنة ١٩٣٥ م) أن «التأمل الصادق والشواهد يعطى أن اقتراح عمر جمع القرآن إنما كان لحممه في الورق ، حتى إن الصحابة لشدة احتياطهم وخضوعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خافوا أن يكون ذلك من البدع ».

جمعت ناساً من العراق والشام والحجاز ، ثم وصف له ما تقدم من اختلافهم في القراءة ، وأرد ف : وإني أخشى عليهم أن يختلفوا في كتابهم كما اختلف اليهود والنصاري (١). ورأى عيان الحطو ، فجمع الناس فعرض عليهم الأمر ، فسألوه رأيه فقال : اارأى عندى أن يجتمع الناس على قراءة ؛ فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان مـَن ْ بعدكم أشد اختلافًا : وأقره أهل الرأى ، فأرسل إلى حفصة يسألها أن ترسل إليه مصحف أبي بكر لنسخه في المصاحف. وكان ذلك أول ما حدث في جمع مصحف عثمان وتوحيد قراءة القرآن,

فى المشورة بجمع القرآن

هذا الخلاف في عهد عمان بالغ الدلالة على أن عمر كان صادق النظر حين عمر وصدق نظره أشار على أبي بكر بجمع القرآن. وقد اتخذ عثمان مصحف أبي بكر إماماً لهم في توحيد القراءة . فلو أن أبا بكر لم يجمع القرآن لتفاقم الخلاف، ولأصاب المسلمين من ذلك شرّ أنجاهم عمل الصديق منه . من ثمٌّ لم يغل على أبن أبي طالب حين قال: « أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر ، رحمة الله على أبى بكر ، هو أول من جمع بين اللوحين a .

لعزله عن جمع . القرآن

شرح الله صدر أبي بكر لجمع القرآن بعد حواره مع عمر ، فعهد إلى زيد غضب ابن مسعود ابن ثابت أن يتتبعه فيجمعه . روى أن عبد الله بن مسعود غضب لذلك وقال : يا معشر المسلمين ! أُعزَلُ عننسخ المصاحف ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لغي صلب رجل كافر! . يريد زيد بن ثابت . وقد نسب هذا القول إلى ابن مسعود حين أمر عثمان زيداً بجمع القرآن وأردفه بمن أردفه بهم من الصحابة. ولعل عبد الله غضب في المرتين لما ذكره القرطبي حين قال: «قال أبو بكر

<sup>(</sup>١) وفي رواية أثبتها ابن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناد مختلف أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ في المسجد ، فجاء حذيفة فقال : يقول أهل الكوفة قراءة عبد الله بن مسعود ويقول أهل البصرة قراءة أبي موسى الأشعري . والله لأن قدمت على أمير المؤمنين لأمرته أن يغرقها . فرد عليه ابن مسعود . أما والله لئن فعلت ليغرقنك الله في غير ماء . وروى أن حذيفة قالها في غير حضرة عبد الله بن مسعود ، ثم اجتمع عبد الله وحديفة وأبو موسى فوق بيت أبي موسى فقال عبد الله لحذيفة : أما إنه قد بلغني أنك صاحب الحديث – يعني قوله أما والله أن لو قد أتيت أمير المؤمنين لقد أمرته يغرق هذه المصاحف . وأجابه حذيفة : أجل ! كرهت أن يقال قراءة فلان ، فيختلفوا كما اختلف أهل الكتاب.

الأنبارى: ولم يكن الاختيار ازيد من جهة أبى بكر وعثمان على عبد الله بن مسعود فى جمع القرآن ، وعبد الله أفضل من زيد وأقدم فى الإسلام وأكثر سوابق وأعظم فضائل ، إلا لأن زيداً كان أحفظ للقرآن من عبد الله ». وهذه العبارة ترجح غضب ابن مسعود فى المرتين .

وقد بلغ غضب ابن مسهود لهذا الأمر أمداً بعيداً ، حتى كان يقول : « لقد قرأت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وإن لزيد بن ثابت ذؤابتين يلعب مع الصبيان » . بل لقد حرض أهل العراق فى عهد عمان على ألا يعاونوا فى هذا العمل ، وكان يقول لهم : « إنى غال مصحفى ، فمن استطاع منكم أن يَغُل مصحفاً فليفعل ، فإن الله يقول : « وَمَنْ يغْلُلْ يأت بِما غُلَّ يوم القيامة » . وخطب الناس يوما فقال : « وَمَنْ يغْلُلْ يأت بِما غُلَّ يوم القيامة » . غُلتوا مصاحفكم . وكيف تأمرونى أن أقرأ على قراءة زيد بن يؤم التيامة » . غُلتوا مصاحفكم . وكيف تأمرونى أن أقرأ على قراءة زيد بن أبت وقد قرأت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً وسبعين سورة وإن زيد بن ثابت ليأتى مع الغلمان له ذؤابتان . والله ما نزل القرآن إلا وأنا أعلم متى وفى أى شىء نزل . ما أحد أعلم بكتاب الله منى . وما أنا بخيركم ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله منى . وما أنا بخيركم

كره رجال أفاضل من أصحاب النبي مقالة ابن مسعود، ورأوا فيها تحريضاً على الفتنة لا مسوّغ له . روى عن أبى الدرداء أنه قال : «كنا نعد عبد الله حنانا فما باله يُواثب الأمراء» . صحيح أن عبد الله بن مسعود بدريٌّ وزيد بن ثابت ليس بدريًّا . ولعبد الله سابقة في الإسلام على زيد وعلى أبيه ثابت بن زيد وهو قد تلقى عن رسول الله نيفًا وسبعين سورة من القرآن ، لكن زيداً كان كاتب رسول الله ، وقد تلتى عنه القرآن كله إلى وفاته . يقول القرطبي : «الشائع الذائع المتعالم عند أهل الرواية والنقل أن عبد الله بن مسعود تعلم بقية القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قال بعض الأئمة : مات عبد الله بن مسعود خلواً من المعوّد تين . مسعود قبل أن يختم القرآن ». وقد جاء مصحف ابن مسعود خلواً من المعوّد تين .

سقنا حديث عبد الله بن مسعود وغضبه حُجَّة على حسن اختيار أبى بكر

زيد بن ثابت على

زيد بن ثابت لجمع القرآن . وذلك قول الصديق لزيد بعد أن أقنعه برأى عمر : لماذا نضل أبو بكر « إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك . كنت تكتب الوحى أرسول الله صلى الله عبد الله بن سعود عليه وسلم، فتتبع القرآن فأجمعه» . ويضيف القرطبي على العبارة التي نقلناها في تفضيل زيد على عبد الله قول أبي بكر الأنبارى: «إن زيد آكان أحفظ للقرآن من عمد الله إذ وعاه كله ورسول الله حيّ ، والذي حفظ منه عبد الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف وسبعون سورة، ثم تعلم الباقى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . فالذي ختم القرآن وحفظه و رسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ أولى بجمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار » .

> ولعل أيا بكر قد اختار زيداً وآثره على غيره من أصحاب رسول الله لأنه شاب، فهو أقدر على العمل منهم، وهو لشبابه أقل تعصباً لرأيه واعتزازاً بعلمه وذلك يدعوه إلى الاستماع لكبار الصحابة من القراء والحفاظ ، والتدقيق في الجمع دون إيثار لما حفظه هو ، وإن كان المتواتر أنه حضر العرضة الأخيرة للقرآن حين عرضه رسول الله على جبريل للمرة الثانية في السنة التي كانت فيها وفاته.

القرآن في مصحفه

شعر زيد بجسامة التبعة التي ألقاها الخليفة على عاتقة وقد رها قد رها ؛ وذلك التربيد أثبت زيد قوله: « فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على ما أمرني به من جمع القرآن ». وكيف لا يشعر بجسامة التبعة وهو يعلم أن أبا بكر يحفظ القرآن، وعمر يحفظه ، وعلى يحفظه ، وعثمان يحفظه ، وكبار الصحابة يحفظونه أو يحفظون منه أجزاء كثيرة . بل إن أربعة قد تلقوا القرآن عن رسول الله وكتبوه مرتب الآيات فى السور ، وكتب غيرهم ، ومنهم عبد الله بن مسعود ، مصاحف بعضها كامل وبعضها غير كامل ، وهؤلاء جميعًا رقباء عليه يحاسبونه أدق الحساب .

> والرقابة الكبرى! رقابة صاحب القرآن من أوحاه إلى رسوله، أعظم من كل رقابة . وهي التي جعلت زيداً يشعر بأن نقل جبل من الجبال أيسر مما كلفه الخليفة إياه . وإيمان زيد بن ثابت بأن الله رقيب عليه في جمع كلامه جل شأنه هو الذي سما به ليقدر ما لهذا الأمر من جلال ، وليبذل فيه كل جهد ويستهين بكل مشقة ، وألا يدخر وسعاً في جمع كل ما سُطر القرآن

فيه من الرقاع والأكتاف واللَّخاف (١) والعسب ومن صدور الرجال، وفي موازنة ذلك كله بعضه ببعض ، وموازنته بما حفظ هو عن رسول الله في السنة الأخيرة من حياته ، والوصول من الجمع إلى الغاية التي يبتغيها خليفة رسول الله والتي ترضي الله ورسوله . بذلك صار هذا المصحف المجموع إمامًا استراح إليه المسلمون . فلما أراد عثمان توحيد القراءات جعله إمامه .

ولست في حاجة إلى القول بأن زيداً لم يثبت القرآن في مصحفه على تاريخ نزوله بعد أن رتبت الآيات في السور بأمر رسول الله ، فوضع بعض ما نزل منها بالمدينة في السور المكية . إنما تتبع زيد السور كما رتبها رسول الله ، ثم نسخها في الورق أو في الأديم ، فلما تم له نسخها كانت عند أبي بكر ، ثم عند عمر ، ثم عند حفصة .

> طريقة زيد في اليوم

أية طريقة اتَّبع زيد في الجمع ؟ تستطيع أن تقول في غير تردد إنه اتبع الجمع مى الطريقة طريقة التحقيق العلمي المألوفة في عهدنا الحاضر. وقد اتبع هذه العاريقة بدقة دونها كل دقة . فقد طلب أبو بكر إلى كل من عنده من القرآن شيء مكتوب أن يجيء به إلى زيد ، وإلى كل من يحفظ القرآن أن ريدلي إليه بما يحفظه. واجتمع لزيدمن الرقاع والعظام وجريد النخل ورقيق الحجارة وكل ماكتب أصحاب رسول الله القرآن عليه الشيء الكثير . عند ذلك جعل يرتبه ويوازنه ويستشهد عليه ، ولا يثبت آية إلا إذا اطمأن إلى إثباتها كما أوحيت إلى رسول الله روى أن عمر بن الخطاب قرأ : «والسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِين والأَنْصارُ الَّـذِيـن اتَّـبَـمُوهُمْ بِإِحْسَان » ، بَرفع كلمة «الأنصار»ومن عيرواو العطف بينها وبين «الذين»، فقال له زيد بن ثابت: «وَالَّذِينِ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانِ ». واختلفا . فدعا عمر أبي بن كعب وسأله عن ذلك فأقر قراءة زيد . وَايزيل كل ريبة من نفس عمر قال : « والله ، أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تبيع الحنطة ». فاذَّ كو عمر وقال : نعم ! وتابع أبيا وأقر قراءة زيد . وَكَذَلَكُ كان يصنع زيد كلما خالفه من الصحابة أحد ، وكلما وجد في المكتوب في

<sup>(</sup>١) اللخاف: حجارة بيض عريضة رقاق.

الرقاع والعظام وغيرها خلافًا ، يستشهد ويستقصى ، ولا يمنعه من ذلك أنه يحفظ القرآن ، وأنه حضر قراءة رسول الله إياه قبيل وفاته . وهذا الحلاف على حرف الواو في الآية السابقة يدلك على مبلغ هذه الدقة ، ويشهد بأن زيداً لم يضن بمجهود فى التيام بالعمل العظيم الذى عهد فيه أ بوبكر إليه .

وقد كانت هذه الدقة في جمع القرآن متصلة بإيمان زيد بالله. فالقرآن كلام الله جل شأنه . فكل تهاونَ في أمره أو إغفال للدقة في جمعه وزرِّ ما كان أحرص زيداً في حسن إسلامه ، وجميل صحبته ارسول الله أن يتنزه عنه . ولقد شهد المنصفون من المستشرقين جميعاً بهذه الدقة ، حتى ايقول سير وليم موير : « والأرجح أن العالم َّدَله ليس فيه كتاب غير القرآن ظل اثني عشر قرنيًا كاملا بنص هذا مبلغ صفائه ودقته » (١).

على أن زيداً لم يأخذ مع الدقة في جمع السور مرتبة الآيات بتنسيق السور في المصحف في المصحف المصحف واحدة تلو الأخرى ، وإنما كان التنسيق على النحو الذي نعرفه اليوم · في عهد عثمان . وقد اختلف فيما كان منه في عهد النبي ؟ قال بعضهم : إنه صلى الله عليه وسلم تركه لأمته ، وقال بعض : بل ذكر الرسول نظام التتابع لبعض السور وترك بعضها . وقال غيرهم : بل ذكر نظامها جميعيًا . ذكر ابن وهب في جامعه قال: سمعت سلمان بن بلال يقول سمعت ربيعة يُسأل : لم قُدْ مت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة وإنما نزلتا بالمدينة؟ فقال ربيعة : « قد قد ممنا وألَّمف القرآن على علم ممن ألَّفه . وقد اجتمعوا على العلم يذلك ، فهذا مما ننتهي إليه ، ولا نسأل عنه » . وقال قوم من أهل العلم : إنْ تأليف سور القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم . وأما ما روى من اختلاف مصحف أبيّ وعلي وعبد الله ، فإنما كان

<sup>(</sup>١) طعن الرافضة على جمع القرآن واحتجوا بقول زيد بن ثابت : وجدت آيتين من سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع غيره « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » إلى آخر السورة . وبأنهم وجدوا آية من سورة الأحزاب « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى « مع خزيمة كذلك . وهذا الاعتراض ساقط لأن زيد بن ثابت كان يحفظ هذه الآيات ، وقد وأفق الصحابة خزيمة على أنهم ممعوها من رسول الله . هذا على أنها من أسلوب القرآن ونسجه ، وأنها متصلة تمام الاتصال بسياق القول. . ما وهذه الأسانيد كلها متواترة مجتمعة فاعتراض الرافضة غير ناهض.

قبل العرض الأخير ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب لهم تأليف السور بعد أن لم يكن فعل ذلك (١).

يخالف بعضهم هذا الرأى ، ويرى أن ترتيب السور لم يكن بتوقيف من رسول الله ، ويحتج بأن على بن أبي طالب لم يجمع مصحفه إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، وكذلك فعل عبد الله بن عباس . فلو أن رسول الله قد رتب السور لكان على " وابن عباس أجدر بأن يصنعا ذلك وأن يرتباها كما أمر رسول الله . ولم يرتب زيد بن ثابت السور حين جمع القرآن في عهد أبي بكر . فترتيب السور قد كان كله أو بعضه اجتهاداً من الصحابة ولم يكن مما أمر به رسول الله(٢)،

لماذا قرن عنَّان بن والرأى بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرتب السور كلها أو بعضها ووكل أمر عفان بين سورت ذلك إلى الأمة بعده يأخذ به كثيرون (٣). روى عن ابن عباس أنه قال: « قلت الانفال وبراءة لعُمَان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى بـراءة وهي من الميثين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسمالله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال ؟ فقال عمان : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات العدد ، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة . وكانت براءة من آخر القرآن نزولا ، وكانت قصتها شبيهة بقصتها ، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ، ووضعتهما في السبع الطوال » .

لم يكن القول في ترتيب السور في المصحف مما يدخل في نطاق هذا الفصل وإنما أدى إليه الاستطراد إيضاحيًا لقول القرطبي عن زيد بن ثابت وجمعه القرآن في عهد أبي بكر: «جمعه غير مرتب السور بعد تعب شديد، رضي الله عنه ۵ .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٥ من الجزء الأول من تفسير القرطبي « الجامع لأحكام القرآن » .

<sup>(</sup>٢) راجع تاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنجاني ، ص ٤٧ – ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) راجع الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ، ج ١ ، ص ١٣ – ١٤ -

أأتم زيد جمع القرآن في عهد أبي بكر أم استغرق عمله هذا زمنيًا من عهد سيأتم زيد جمع القرآن عمر ؟ ذلك أمر اختلف فيه . وقد رأينا في رواية البخاري أن الصحف التي جمع زيد فيها القرآن كانت عند أبي بكرحتي توفاه الله ، ثم عندعمر حتى توفاه الله ، ثم عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين . وهذا القول يؤدى إلى أن الجمع تم في عهد أبي بكر ويذهب بعض الرواة إلى أن الجمع اسغترق زمنيًا من عهد عمر . وليس يتيسر القطع بأى الروايتين أصح ، وإن أمكن التوفيق بينهما بأن زيداً أتم جانبيًا كبيراً من الجمع في عهد أبي بكر وجعل صحف هذا الجانب عند الخليفة ، وقد بض الصد يق فأخذ عمر ما كان عنده من هذه الصحف فلما أتم زيد جمع ما بقي من القرآن أضيفت صحفه إلى الصحف الأولى ثم كانت كلها عند عمر . وهذه الصحف هي التي كانت المصحف الإمام في عهد عَمَّانَ وهي التي نتلوها اليوم ، وسيتلوها من ْ بعدنا من المسلمين وغير المسلمين حتى يوم الدين .

« رحمة الله على أبى بكر ! كان أعظم الناس أجراً في جمع المصاحف » ، كان أبوبكر أفي جمع المصاحف » ، أعظم الناس أجراً كذلك قال على بن أبى طالب ، وذلك ما يقوله كل مسلم . ولقد طالما سألت في جمع المصاحف نفسى وأنا أكتب هذا الكتاب : أي أعمال الصدّيق أعظم : قضاؤه على الردة والمرتدين في بلاد العرب ، أم فتحه العراق والشام وتمهيده بذلك للإمبراطورية الإسلامية العظيمة التي حملت عبء الحضارة الإنسانية قروناً متعاقبة ، أم جمعه القرآن كتاب الله إلى رسوله محمد النبي الأمى هدى ورحمة للعالمين ؟ طالما سألت نفسي وفكرت أتلمنُّس الجواب . ولم أتردد قط في الإجابة . فجمع القرآن أعظم أعمال أبي بكر لا ريب ، وأكثرها بركة على الإسلاموالمسلمين والناس أجمعين. لقد اضمحلت جزيرة العرب وتقلصت منها أسباب القوة والحياة بعد عهد بني أمية . وقد تداعت الإمبراطورية الإسلامية وخضع المسلمون في أرجاء الأرض لغير المسلمين ولسلطان حكمهم. ولقد نسى الناسهذه الإمبراطوريةوكادوا ينسون بلاد العرب . ولو لا مناسك الحج لضمت شبه الجزيرة إلى مجاهل الأرض فلا يصل إليها إلا المستكشفون . أماكتاب الله الكريم فإنه خالد باق على الدهر ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حكيم .

ولا يحسبن أحد أنى بما أذكر من ذلك أهوّن من أمر حروب الردة أو من جمع القرآن أعظم ولا يحسبن أحد أنى بما أذكر من ذلك أهوّن من أمر حروب الردة أو من ما تم ف عهد أمر الإمبراطورية الإسلامية . فكل من هذين الأمرين عظيم أى عظيم ، وكل أب بكر عمل منهما كاف وحده ليخلد حياة من يقوم به . ولو أن أبا بكر وَأَف من خلافته عند القضاء على الردَّة لشهد الناس جميعًا له بعظمة ما قام به وبجلاله. ولو أنه لم يصنع أكثر من أن وضع القواعد للإمبراطورية الإسلامية لأقر واكلهم له بالعظمة وخلود الذكر على صفحات الدهر. فإذا حفل عهده بهذين الأمرين البالغين كل هذا الجلال وكل هذه العظمة، ثم كان فيه جمع القرآن ، وهو أبقى منهما جميعاً وأعظم ، فذلك الخلد الذي لاخلد بعده ، والرضا من الله لا يؤتاه إلا الصديقون الذين سما إيمانهم فيسر الله لهم كل عظيم وهيأ لهم من أمرهم رشداً.

رحم الله أبا بكر ، وأجزل له الأجر ، إنه كان من عباده المخلصين .

## *الفصلالسابع عشر* حكومة أبي بكر

لما بويع أبو بكر خاطبه رجل من المسلمين بقوله: «يا خليفة الله»، فلم يدعه أبو بكر يمضى فى حديثه، بل قال له: «لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله».

كيف تصور أبو بكر الخلافة

هذه عبارة أوردها المؤرخون حجة على تواضع أبى بكر وصدق تقديره. وهي في رأيي تستوفف النظر لمعنى أعمق في دلالته من هذا المعنى المتصل بشخص أبى بكر وخلقه ؛ ذلك ما فيها من قوة الإبانة عن تصور المسلمين الأولين لفكرة الحكم . فقد خلت قرون قبل عهد رسول الله ، وتعاقبت قرون بعده ، قام أثناءها في كثير من الأمم ملوك وحكام زعم دعاتهم وزعوا لأنفسهم أنهم خلفاء الله على الأرض ، وأن لهم بذلك قدسية ليست لغيرهم من الناس . كذلك كان الأمر في مصر أيام الفراعنة الأولين ، ومن هؤلاء الفراعنة من كان يقول لقومه : « أذا ربكتُم الاعلمي » . وكان سواد المصريين في ذلك العهد يؤمنون بما لملوكهم من صفات الربوبية ، ثم تزيدهم دعايات الكهنة إيماناً بهذه الصفات . وكان أكثر الملوك تواضعاً في ذلك العهد أولئك الذين يرون أنفسهم خلفاء الله على الأرض .

ولقد قام فى عصور أور با الوسطى دعاة من العلماء زعموا للملوك حقاً مقدساً مستمداً من الله يجعل لهم على الناس سلطاناً لا يعرف حداً ، وعدوهم لذلك خلفاءه جل شأنه ، فكانت كلماتهم منزلة كالوحى ، وكان حكمهم كحكم الله لا مرداً له . وظلت هذه الآراء مقبولة فى أور با إلى القرن الحامس عشر الميلادى ، وإلى القرن السابع عشر فى بعض الأمم . ولم تستطع الشعوب أن تتغلب عليها ، مع انتشار العلم وتقدم الحضارة ، إلا بالثورات العنيفة ذهبت

فيها الألوف وعشرات الألوف من الأرواح ضحايا للمبادىء التى ثارت لها ، مبادىء الحرية والإخاء والمساواة بين الناس .

هذه المبادىء التى سادت العالم دهراً طويلا ، والتى كانت تسود أوربا إلى عهد قريب منا ، هى التى أنكرها أبو بكر بقوله : « لست خليفة الله ولكنى خليفة رسول الله » .

هو خليفة رسول الله في قيادة المسلمين وسياستهم فقط

ولم يرد أبو بكر بأنه خليفة رسول الله إلا أنه خلفه صلى الله عليه وسلم على قيادة المسلمين وسياسة أمورهم فى حدود ما أمر الله به وما نهى عنه . أما ما اختص الله بهرسوله فيا وراء ذلك فلم يدر بخاطر الصدين أنه خليفته فيه . وكيف يدور ذلك بخاطره ورسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين ، لا يخلفه فى نبوته أحد ، ولا فى رسالته أحد !! اصطفاه الله وأنزل عليه الكتاب بالحق فأكمل للمؤمنين دينهم وأتم عليهم نعمته . وهذا ما خطب به أبو بكر إثر بيعته إذ قال : «إنى وليت هذا الأمر وأنا له كاره . ووالله لوددت أن بعضكم كفانيه . ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أقم به . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً أكرمه الله بالوحى وعصمه لم أقم به . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً أكرمه الله بالوحى وعصمه استقمت فاتبعوني ، وإن رأيتموني زغت فقوموني » . وقد رأيت أبا بكر كيف قاتل الذين اد عوا النبوة ، والذين ارتدوا عن دين الله وعن الإيمان به وبرسوله ، وكيف كان صُلباً في حرب هؤلاء جميعاً ، حتى رد هم إلى الهدى ودين الحق .

وهوخليفة باختيار المسلمين ورضاهم

ولقد تولى أبو بكر قيادة المسلمين وسياسة أمورهم بعد رسول الله باختيار المسلمين ورضاهم . لم يبعثه الله خليفة عليهم كما بعث محمداً رسولا إليهم ، ولم يجعل له فضلا على أحد منهم إلا بالتقوى . وهو لم يكن يرى لنفسه حقاً فى حكم المسلمين إلا فى حدود كتاب الله وسنة رسوله . وذلك قوله رضى الله عنه حين خطب الناس يوم بيعته : « أطيعونى ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم » .

ولقد خلف عمر بن الحطاب أبا بكر ، فلم يتخذ لنفسه لقباً خليفة

الخطاب لقب أمر المؤمنين

رسول الله ، بل طلب إلى الناس فلقبوه : أمير المؤمنين . ذلك أنه أراد اتقاء التكرار في تلقيبه خليفة خليفة رسول الله . وهو تكرار يطول إلى غير حد لماذا اتخذ عربن بتعاقب الحلفاء . فلو أنه لُقب خليفة خليفة رسول الله للقب عثمان من بعده خليفة خليفة خليفة رسول الله ، ولكان على بن أبي طالب خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله .

واتخاذ عمر لقب أمير المؤمنين اتقاء لهذا التكوار يجعل عبارة أبي بكر ، لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله ، أكثر قوة في دلالتها وإبانة عن المعنى الذي قصده الصدّيق منها ، ويشهد بأنه قصد معناها اللغوي من حيث تعاقب الزمن . فهو الرجل الذي خلف رسول الله على سياسة المسلمين بعد وفاته . ولو أن لقب الخليفة أريد به يومئذ غير هذا المعنى اللغوى للُقِّب عمر كما لقب أبو بكر خليفة رسول الله ، ولما اقتضى الأمر تغيير هذا اللقب بلقب أمير المؤمنين :

ولعل سببيًا آخر دعا عمر ليتخذ إمارة المؤمنين لقبيًا له ؛ ذلك أنه رأى نظام الحكم تطور في بلاد العرب وفي البلاد التي تم فتحها في عهد أبي بكر ، مع بقاء هذا الحكم في حدود ما أمر الله به وما نهى عنه . وكان دنــا التطور سريعيًّا في شبه الجزيرة وفيما وراءها سرعة أذهات العالم وأدهشت المؤرخين ، ولم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله تفصيل لنظام الحكم كيف يكون ، وإن جعل الكتاب الشورى أساس الحكم ، فقال تعالى مخاطبًا نبيه : «وشَاورْهُمْ

في الأَمْرِ » ، وقال «وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ». فلم يكن لعمر بدُّ من أن يتنظر في تفصيل هذا النظام بما يتفق واتساع رقعة الفتح ، وما يكفل طمأنينة المحكومين ، شأنه في ذلك شأن أمير الجبوش إذ يصفُّها وينظم تعبثتها بما يقضي به تطور المعارك وما يقتضيه موقف جنوده وموقف خصومه ، غير مقيد برأى سلف ما دام في طاعة الله متأسياً برسوله .

وأنت إذا رجعت البصر إلى هذا التطور السريع ازددت إعجابًا بأبى بكر العلاقات السياسية و بمقدرته على مواجهته فى لين ومرونة كانا مصدر قوّته والسبب فى نجاح سياسته. إلى عهد رسول الله كانت بلاد العرب إلى عهد الرسول موزعة بين حياة الحضر وحياة البادية ،

مقسمة بين شتى الأديان ، يكاد شالها وجنوبها لا يتعارفان . كانت اليمن خاضعة لسلطان فارس ، تتجاور فيها المسيحية واليهودية وعبادة الأصنام ، وتتكلم لغة حمير التي تختلف في لهجتها عن لغة قريش كافة ، وعن لغة مُضَر خاصة . ثم إن اليمن كانت مستقر حضارة تعاقبت على الأجيال . أما الحجاز فكان أدنى إلى البداوة ، وكانت مدنه ، مكة ويثرب والطائف تستقل كل واحدة بنفسها وبنظامها ، كاستقلال كل قبيلة من قبائله بنفسها وبنظامها ، كاستقلال كل قبيلة من قبائله بنفسها وبنظامها ، ولا يحول هذا الاستقلال دون تجاور اليهودية والوثنية بيثرب ، ولا دون تجاور تجاور التحويد في تجاور النصرانية والوثنية بمكة . فلما انتشرت دعوة النبي العربي إلى التوحيد في أرجاء شبه الجزيرة وأذن الله لدينه القيم أن يعم ربوعها ، خامت اليمن نير القرس ، وبقيت مستقلة بنفسها و بنظامها كما كانت من قبل ؛ وكذلك بقيت القرس ، وبقيت مستقلة بنفسها و بنظامها كما كانت من قبل ؛ وكذلك بقيت أصبحت بلاد العرب أشبه بعصبة أم عربية تجمع بينها عقيدة راحدة ، تدين أصبحت بلاد العرب أشبه بعصبة أم عربية تجمع بينها عقيدة راحدة ، تدين كلها برسالة محمد وتؤمن بتعاليمه ، ثم لا تنزل من استقلالها عن شيء إلا إيتاء كانة أداء لفرض الله وقياماً بركن من أركان دينه الذي آمنت به .

كانت الوحدة الدينية بدء تطور في نظام العرب السياسي

على أن هذه الوحدة الدينية كانت بدء تطور فى نظام البلاد السياسى لم يُلق العرب بالهم إليه . لقد تحالفت القبائل والمدن على أن تدفع عن حرية العقيدة وتقاتل المشركين الذين يصدّون عن سبيل الله . فلما سار جيش المدينة تحت راية الرسول ليغزو مكة بعثت القبائل من سلُدَيْم ومُزينة وغَطفان وغيرها من انضم إلى المهاجرين والأنصار لفتح البلد الحرام . ونتحت مكة أبوابها وأسلم أهلها ، فسار أبناؤها مع جيش الرسول إلى حدنين والطائف . ثم إن رسول الله كان يبعث عمّاله إلى البلاد التى تدين بالإسلام ليعاموا الناس القرآن ويفقهوهم فى الدين . وهؤلاء العمال هم الذين كانوا ينظمون الزكاة وتحصيلها فيرسلونها إلى المدينة أو يوزعونها بين الفقراء من أهل البلاد التى دخلت فى دين فيرسلونها إلى المدينة أو يوزعونها بين الفقراء من أهل البلاد التى دخلت فى دين فيرسلونها إلى المدينة أو يوزعونها بين الفقراء من أهل البلاد التى دخلت فى دين فيرسلونها إلى المدينة أو يوزعونها بين الفقراء من أهل البلاد التى دخلت فى دين في النظام السياسي يميل ببلاد العرب إلى وحدة لم تألفها من قبل . لكن أهل هذه البلاد فى اليمن وفى غير اليمن لم يقدر والهذا التطور ، ولم يدر بخاد أحد

منهم أن يكون له بعد رسول الله أثر ، بل كان ظنهم أن هذه التعاليم التي يذيعها رسول الله بينهم ستصبح أصيلة فيهم ، ثم يعودون إلى حالهم السياسية الأولى، وتظل كل أمة وكل قبياة منهم مستقلة بنفسها وبنظامها كما كانت من قبل .

وهذا هو السبب في ثورة تلك البلاد إثر وفاة الرسول ، وفيا ترتب على ذلك من حروب الردة . فقد أراد أبو بكر أن تظل هذه البلاد كما كانت في عهد الرسول ، وأرادت هذه البلاد أن تسترد حريتها السياسية كاملة ، وكان لأبي بكر من إيمانه بالله ورسوله أباغ العذر عن الإصرار على أن يؤدى من أسلم كل ما فرض الله مما كان يؤَّدَى لرسول الله . وكانت هذه البلاد ترى لنفسها حقًّا في الاستقلال وتقرير المصير كحق أهل المدينة ، وتأبي لذلك أن يفرض المهاجرون والأنصار رأيهم عليها بعد أن لم يبق بينهم رسول الله يوحى إليه فيؤمن الناس بكلمته لأنها كلمة الله جل شأنه .

وما حدث من بيعة أبي بكر بالمدينة جدير بأن يقف نظرنا كما وقف نظر ودلالها في تطور العرب في ذلك العهد . فما بال المهاجرين والأنصار قد استأثروا باختيار الحليفة النظام السياسي دون سائر العرب ؟ ! وما دلالة ذلك في تطور النظام السياسي يومئذ ؟ أتُـرُاهم استأثروا باختيار أبى بكر لأنهم رأوا فىسبقهم إلى الإسلام وفى تقد مهم الصفوف للدفاع عنه ما يجعلهم أصحاب الأمر في شؤون العرب ، وما يقدمهم في ولاية السلطان عليهم ؟! لعلك تذكر اعتراض عمر بن الخطاب على أبي بكر حين أرسل إلى أهل مكة يشاو رهم فى فتح الشام ويستمدهم إليه ، بعد أن قاتل أهل مكة المرتدين كما قاتلهم المهاجرون والأنصار . ثم لعلك تذكر كلمة سُهيل بن عمرو لعمر في هذا المقام وإجابة عمر إياه . نقد قال سهيل : « ألسنا إخوانكم فى الإسلام وبني أبيكم في النسب! أفئنكم أن كان الله قد م لكم في هذا الأمر قدمًا صالحًا لم نؤت مثله قاطعو أرحامنا ومستهينون محقنا ! ، وكان جواب عمر : « إنى والله ما قلت ما بالهكم إلا نصيحة لمن سبقكم بالإسلام وتحرياً للعدل فيما بينكم وبين من هو أفضل منكم من المسلمين » . فإن يكن ذلك رأى عمر ومن وافقه في أمر مكة وأهلها فما أحراه أن يكون رأيهم في أمرسائر العرب. أما كلمة سهيل فصريحة في إنكار رأى عمر ، وفي تمسك أهل مكة بما لهم من

حق في المشورة يعدل ما لأهل المدينة فيها .

العوامل التي كانت النظام في الدولة الناشئة

هذا الحوار واضح الدلالة في تصوير العوامل التي كانت تتجاذب لتُكيُّف تتجاذب لتكيف النظام السياسي في الدولة الناشئة . فائن قضت ضرورة المحافظة على كيان الدولة أن يسارع المهاجرون والأنصار بالمدينة إلى اختيار الحليفة ومبايعته ، لقد انقضت هذه الضرورة أول ما تمت بيعة أبي بكر واطمأن المسلمون لها ، ولقد أقامت مكة والطائف على الإسلام وشاركتا في حروب الردة ، وصار لهما بذلك من حق الرأى في الحكم مالأهل المدينة . أفيكون سبق المهاجرين والأنصار إلى الإسلام سببيًّا في تقدمهم على جميع المسلمين ومسوغًا لاستئثارهم بالأمر على العرب كلها ؟ ذلك ما رآه ابن الحطاب ، مستنداً إلى ما دار في سقيفة بني ساعدة من حوار بين المهاجرين والأنصار . أما أهل مكة فبرموا به ، وأنكره باسمهم عكرمة بن أبى جهل وسهيل بن عمرو .

> أبويكر يدهب غير مذهب عمر

لم يذهب أبو بكر في هذا الأمر إلى المدى الذي ذهب إليه عمر ، مع أنه فَ هَذَا الْأُسِ فِي سَقَيْفَة بني ساعدة ، هو الذي أيد بحجته البالغة حق المهاجرين في الإمارة لسبقهم الأنصار إلى الإسلام واحتمالهم الأذى في سبيله . ذلك أنه رأى سائر الذين أُقاموا على إسلامهم من غير أهل المدينة قد شاركوا في حروب الردة ، وذهب منهم من ذهب لغزو العراق ؛ فمن العدل أن يكون لهم ما لأهل المدينة من حق في الرأى والمشورة . لهذا دعا أهل مكة يشاورهم في غزو الشام ويستمدهم إليه ، كما أنه سوى في قسمة الذهب الذي كان يجيء من المنجم الذي فتح على مقربة من المدينة في عهده بين المسلمين . فلما قيل له في تفضيل السابقين إلى الإسلام كان جوابه : « إنما أسلموا لله ووجب أجرهم عليه ، يـُوفيهم ذلك في الآخرة ؛ وإنما هذه الدنيا بلاغ » . وبهذا التصرف الحكيم مهـَّد للتطور السياسي في بلاد العرب في لين ومرونة .

وقد تجدد الحلاف على هذا الرأى في عهد عمر فأصر على رأيه الأول فيه ، مخالفًا مذهب الصديق وسياسته . ثم إنه حاول في آخر عهده أن يعود إلى رأى سلفه فعاجلته المنية دون أن يتم ما عزم .

أدت سياسة الصديق إلى تطور العرب نحو الوحدة السياسية ، وجعلتهم

ينظرون إلى المدينة على أنها عاصمة دولتهم ومصدر سياستهم . لذلك اتجهت أنظارهم إليها فانضووا تحت سلطانها واستظلوا برايتها .

م اون هذا السلطان؟ أكان ثييتُقُراطيًّا (دينيًّا)،أم أرسْتقْراطيًّا (حكم نظام الحكم في الإسلام الملكم الحاصة) ، أم ديمقراطيًّا (حكم الشعب) (١)؟

الحكم الإسلامي ليس ثيقراطياً

لقد رأينا أنه لم يكن من نوع السلطان الديني الذي عرفته مصر الفراعنة ، ولا الذي عرفته عصور أوربا الوسطى . لم يكن أبو بكر يستمد سلطة الحكم من الله ، بل من الذين بايعوه . وقد انقضي نزول الوحي منذ اختار الله رسوله إليه ، و بقى كتاب الله بين المسلمين هدى لهم جميعًا ، وحجة عليهم جميعًا ؟ فهو ميثاقهم الذي آمنوا به وارتضوه ، وهو دستور الحكم ، يسير الحاكم في حدوده لايتعداه . فإن فعل وجبت طاعته ، و إلا ذلا طاعة له على مسلم .

هذه الصورة الدقيقة للحكم الإسلامي تنأى به عن الفكرة الثيُّقراطية . فهو كما ترى حكم مقيد لا سبيل القائم به إلى السلطان المطلق . وفي طبيعة الحكم

(١) لست أدعى أن كلمة (الحكومة الدينية) تؤدى سعى الحكومة « الثيُّقراطية » أداء دقيقاً . والأمر كذلك في كلمتي « حكم الخاصة » و « حكم الشعب » من حيث دقة أدائهما لمعنى الأرستقراطية والديمقراطية . وعدم الدقة أكثر وضوحاً في هذا العصر الذي تطورت فيه نظم الحكم وتعددت ، فالحكومة اللادينية توصف بها اليوم كل حكومة لا تعترف بطبقة الكهنة أو القساوسة من رجال الدين ولا تقرر للدولة دينا رَّعياً . أما غير هذه الحكومة اللادينية فيمترف بوجود هذه الطبقات ويقرر دينًا رسميًا للدولة، وإن كان النظام الذي يقوم على أساسه مدنيًا بحتًا ، ينص على حرية العقيدة ويقررها بأوسع معانيها . وهذه الحكوبةليست في شيء من الحكوبة الثيُّةراطية . فالحاكم الثيُّقراطي يستمد سلطانه من الله كما يستمد منه العصمة . وذلك كان شأن الفراعنة ومن شاكلهم ، وشأن ملوك أوربا إلى القرن الخامس عشر على ما بينا في أول هذا الفصل. وهذا نظام لم يبق له في عالمنا المتحضر وجود . أما الأرستقراطية فكانت طائفة الأشراف أو النبلاء ، وإن شنت فكانت طائفة رؤساء القبائل والعشائر التي ألفت الغزو والسلب . وقد آل أمر هذه الطائفة زمناً إلى أبناء هؤلاء النبلاء؟ ثم نافسهم في الشرف والنبل غيرهم ، فصار الناس يتحدثون عن أرستقراطية المال وأربابه ، وعن أرستقراطية الثقافة ، حتى لم يبق لهذه الكلمة اليوم معناها القديم.أما الديمقراطية فقد تطورت في صور شي من عهد أثينا القديم إلى أن سادت في عهدنا الحاضر ، والعالم اليوم يتخطى أزمة مبعثها نظام الحكم ، تدافع الديمقراطية فيه عن كيانها ؛ وتحاول نظم أخرى أن تحل محلها .

ولعل القارئ يرى في تصويرنا حكومة أبي بكر ، من حيث انطباقها على إحدى هذه الصور واقترابها منها أو ابتعادها عنها ، ما يؤدى المعنى الذي قصدنا إليه والصورة التي تحرينا رشمها .

الثينُقراطي أن يكون مطلقًا لا يعرف قيداً إلا هوى الحاكم وحرصه على الاحتفاظ بسلطانه . وهذا الحرص هو مصدر الزعم بأن إرادة هذا الحاكم الثيقراطي من فالحكم الإسلام إرادة الله ، وأنها لذلك هي القانون ، بل هي فوق القانون ؛ بيد صاحبها كل مهيد بإراده الشعبو بماأمر شيء ؛ بيده العذاب والرحمة ، والشقاء والنعمة ، والحياة والموت . شتان ما بين الله به ومانهي عنه هذا وبين تقيد الحاكم بمشاورة الشعب ، وبما أنزل الله في كتابه .

مقيد بأرادة

ويذهب قوم إلى أن التقيد بما أنزل الله في كتابه يـُهدر إرادة الشعب ويقضى عايها ، ويحول دون تطور التشريع مع تطورها ، وأنه يجعل الحكومة الإسلامية ثـيةـْراطية في أسها وجوهرها . وهذا الاعتراض لا مسوغ له . فما ورد في القرآن من التشريع لا يعدو المبادىء العامة التي تقررها قواعد العدل مصورة في مثلها الأعلى . أما ما جاء فيه من تفصيل لبعض هذه المباديء العامة فإنما يتناول أموراً بذاتها محصورة العدد . والمبادىء العامة التي قررها القرآن ضرورية لحياة الجماعة الحرة ، فالخروج عايها يفسد هذه الحياة . وقد ثبت على التاريخ أن ما يخالف هذه المبادىء قد استحال قيامه في البلاد التي تلائم بين حرية الفرد ونظام الجماعة ، والتي تقر المالث نظام الأسرة والملك والميراث ، ثم تفرض قدراً من الاشتراكية يقتضيه تضامن الجماعة ، وتدعو إليه مبادىء الرحمة الإنسانية التي تعد في الإسلام قاعدة مقررة لا كمالا نفسيًّا وكني .

والحكم الإسلامى

ولو أن تحديد ما جاء في كتاب الله ترك لطائفة خُصت به ، كما خصت خاصَع لرقابة الكهنة في بعض الأديان بإعلان إرادة الله ، لكان للخوف من إهدار السلمين جميما طائفة الكهنة في بعض الأديان بإعلان إرادة الله ، لكان للخوف من إهدار إرادة الشعب موضع . أما والإسلام يأبي هذا التخصيص و يجعل الناس سواء في الحرص على إدراك ما أمر الله به وما نهى عنه ، وفي محاسبة الحاكم على تصرفاته، فالفكرة الثيُّـقـُراطية في الحكم الإسلامي منتفية لا وجود لها على الإطلاق .

وهذا الحكم الإسلامي المقيد خاضع لرقابة المسلمين جميعًا . لكل فرد منهم أن يحاسب القائم به ، وليس لطائفة أن تستأثر لنفسها من أمور الحكم بما تمتاز به على غيرها من الطوائف . وقد رأيت في تصرف أبي بكر شدة الحرص على التقيد بكتاب الله والتأسى برسوله في التنزه عن كل مطامع الدنيا ، ثقة منه بأن من ساس أمور الناس فأفاد لنفسه منها ، كان ظالما لتفسُّه وللناس .

ولقد بلغ أبو بكر من هذا التنزه حدًّا يحسبه أهل جيانا ممعناً في المبالغة . لم تغير الخلافة ولا غيرت الإمارة على المؤمنين من حياته ، ولم تنتقل به من داره إلى دار غيرها . وقد نسى منذ تولى أمور المساهين نفسه ونسى أهاه وأبناءه ، وتجرد لله تجرداً مطاهباً ؛ وأوجب على نفسه أن يشعر بضعف الضعيف وحاجة المحتاج ، تحقيقاً لمعنى الإنحاء في أسمى صوره ، وإيذاناً بأنه ليس له في الحياة هوى ، وأنه يقدر لذلك على أن يقيم بين الناس عدلا منزهاً لا يعرف محاباة ، وإنما يعرف حدود الله في أن يعيش الناس جميعاً في ضل عدله ، جل شأنه ، وأنها يعرف حدود الله في أن يعيش الناس جميعاً في ضل عدله ، جل شأنه ،

والحكومة الإسلامية ليست ارستقراطية

حكومة ذلك شأنها ، لم تعرف السلطان المطاق ولم يكن للكهنة وجود فيها ، لا يمكن أن تكون ثيرة قراطية الارن . وهي لم تكن أرستقراطية ، ولم يكن استثار المهاجرين والأنصار باختيار الخايفة من الأرسنقراطية في شيء . نقد كان هؤلاء رجالا من طبقات شي . وهم إنما استأثروا بالأمر صوناً للنظام القائم ودفاعاً عنه . ثم إنهم كانوا طبقة مؤةتة تزول بزوال أفرادها . لا يرثها أحد، ولا تقوم مقامها طبقة أخرى . بل لقد نازعهم أهل مكة السبق كما رأيت. وولاية بني أمية ثم بني العباس أمر المسلمين من بعد شاهد قوى على أن الفكرة الأرستقراطية لم يكن لها بين المسلمين الأولين وجرد .

حكومة أبى بكر حكومة شورى

وإنما كانت حكومة أبى بكر حكومة شورى فى منشئها وفى نزعتها بويع الصديق بالانتخاب العام ، وبويع لصفاته الذاتية ولكانته من رسول الله ، لا لأسرته ولا لعصبية قبيلته . ولم يطاب أبو بكر البيعة لنفسه ، بل كان يرشح عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح ليبايع المسلمون أيهما شاءوا ، وكان يرشحهما والأنصار ينازعون المهاجرين الأمر ويتهمونهم بأنهم يريدون غصبه منهم . ولقد تم ذلك كله فى اجتماع عام ، هو اجتماع السقيفة ، ألقيت فيه الخطب ، وكانت فيه المداورات الانتخابية أبرع ما تكون . فلما أقبل الناس على البيعة لم يكن المهاجرون أسبق إليها من الأنصار ، وكان عمر وأبو عبيدة أول من مهد لها ثم أتمها .

هذه بيعة أنشأتها الشورى ؛ فليس انتخاب رئيس الجمهورية في فرنسا ،

بل في أمريكا ، بأكثر حرية منها . فلما تولى أبو بكر الحكم كانت أول خطبة له موطدة أسس الشورى مُثبتة قواعدها . ألم يقل للناس إثر بيعته العامة : « لقد وليتُ عليكم ولست بخيركم . فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوّ مونى » ؟ أو لم يُقل لهم : « أطيعُونى ما أطعت الله و رسوله ، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكُم! » . هذا إقرار صريح بحق الرأى العام في مراقبته وإرشاده ، وبحق الناس في العصيان إذا عصى الحليفة الله وصدف عن أمره . والنتيجة المنطقية لتقرير مبدأ العصيان هي الإقرار للعصاة بحقهم في عزل من عصوه . ولا نحسب معنى أبلغ في تقرير مبادىء الشورى من هذا المعنى .

ومع أن الحرب امتدت طياة عهد أبي بكر كما رأيت ، لقد قام حكمه على الشورى في الجليل والصغير من شؤونه . فهو لم يكن يبت في أمر قبل أن يشاور الناس فيه ، ولم يكن يميز طائفة من الناس على طائفة في القضاء أو في العطاء . وهو لم يعرف من أبهة الملك ومن جاه السلطان ما عرف أهل الملك والسلطان في أمم العالم جميعيًا . وكان المسلمون أمامه سواء ، وللذين يدخلون في الإسلام من غير أهله ما للمسلمين وعليهم ما عليهم . وإنما أبي الصدِّيق على الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام أن يشتركوا في قتال الفرس لأنه حرص على أمن الدولة وسلامتها ؛ فلما زالتُ مخاوفه أوصى عمر أن يملُّد المثنى بهم في حروب العراق .

حكوبة أبي بكر بذلك مهد أبو بكر للتطور الذي أشرنًا إليه في نظام الحكم ، وهيأ الأسباب تمهد لوحدة المحرب السياسية بعد أن تمت لها وحدتها الدينية . وكانت مرونة العرب السياسية أبى بكر وكان حكمه من أقوى العوامل في التمهيد لهذه الوحدة السياسية . وقد رأيته كيف عفا عن زعماء الثائرين باليمن وغير اليمن من البلاد التي ارتدت في سبيل استقلالها . عفا عن قُـرُة بن هبيرة ، وعن عمرو بن معـَـدى كربٍ ، وعن الأشعث بن قيس ، وعن غيرهم من سادات العرب ، فكان عفوه عنهم بعد الذي أبداه من الحزم والشدة مع غيرهم داعيـًا لهم ولأقوامهم أن يرتبطواً بالمدينة في وحدة لا تنفصم عُراها . وزادتُ الشوري التي أقام عليها أبو بكر حكمه هذه الوحدة قوة ، وزاد فتح العراق وفتح الشام جميع العرب عليها حرصا . وكان طبيعيًّا أن يقوم الحكم في ذاك العهد على أساس الشورى ، نقد نشأ

الإسلام فى بلاد العرب ، وكان كتابه عربياً ، وكان رسول الله به عربياً ، وكانت بلاد العرب تعيش يومئذ فى نظام بلغت الحرية فيه أقصى مداها . ذلك أن الحرية كانت أعز شى ء على العربى ، بدوياً كان أوحضرياً . وفكرة المساواة مناصلة فى النفس البدوية ، كذلك كانت ولن تزال . وقد زادت تعاليم الإسلام هذه الفكرة قوة إذ سمت بها إلى المساواة التامة أمام الحالق البارئ المعز المذل ، لا يتفاضل الناس أمامه جل شأنه إلا بأعمالهم ، ولا فضل لعربى على عجمى منهم إلا بالتقوى . فأما الإخاء الذى يأتم مع الحربة والمساواة شعار الحكم الشعبى فى عصرنا فقد بلغ به الإسلام مبلغاً ما أشده وضوحاً فى قول رسول الله «لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . لا غرو ، وهذه تعاليم الإسلام التى نشرها رسول الله بين الناس والتى تتفق مع أكرم ما فى النفس العربية من سجايا ، أن تتوطد الوحدة العربية حول هذا النظام الذى ثبت العربية من سجايا ، أن تتوطد الوحدة العربية حول هذا النظام الذى ثبت

الإمبراطورية الإسلامية والأساس الذي تقوم عليه وقد امتدت حكومة أبى بكر إلى ما وراء بلاد العرب، ومهدت للإمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف . أفكان ذلك مصادفة محضة تضافرت العوامل على نجاحها ، أم أن التطور الذى صورناه وأدى الإسلام الناشىء إليه قد حتم هذا الفتح ، وبلغ به مداه حين بلغت الإمبراطورية الإسلامية مداها ؟

لا أتردد فى القول بأن هذا النطور كان محتوماً ؛ لأن تعاليم الإسلام تنطوى بطبيعتها عليه . فالإسلام فى جوهره إمبراطورى ، كما أنه فى جوهره شعبى ، وإن اختلفت الفكرة الإمبراطورية فيه عن الفكرة الإمبراطورية فى عهدنا الحاضر فى أسسها وفى غاياتها .

ويرجع الخلاف إلى أن الإسلام يدعو إلى حرية العقيدة . ويفرض على المؤمنين به أن يدافعوا عنها بأموالهم وأنفسهم . وهو إذ يدعو إلى هذه الحرية فى العقيدة لا يفرض على الناس أن يدينوا به على كره منهم ، فلا إكراه فى الدين ، وإنما يريد لكل إنسان حرية النظر والتقدير حتى يستمع إلى القول فيتبع أحسنه. وهو مطمئن إلى أن الناس متى عرفوا تعاليمه اتبعوه لأنه يدعو إلى ما يرضاه العقل وما يتفق مع الفطرة السليمة فى الإنسان .

حرية العقيدة هي هذا الأساس

وحرية العقيدة كانت ولا تزال في حاجة إلى الدفاع عنها وإلى الاستشهاد في سبيلها . فالظالمون لا يطيقونها ، بل يمقتونها أشد المقت . والذين يريدون أن يستغاوا الشعوب يزينون لاشعوب أسوأ ما في عقائدهم وأشده فساداً ؛ وهم لذلك لنُدُّ في خصومة الأحرار المصلمحين. أما والإسلام يريد الإصلاح ما استطاع، يقيمه على أساس من الرأى الحر يقتنع به صاحبه فيؤون به، والناس بعد ذلك أن يكيفوا مصالحهم في هذه الحياة كما يرون لأنهم أعلم بأمور دنياهم؟ فالفكرة الإمبراطورية في الإسلام إنسانية روحية ، غايتها الأولى تحرير العقل إلى حيث يسمو على كل ضغط وكل اضطهاد .

والحجة القاطعة على ذلك أن المسلمين لم يفرضوا دينهم على البلاد التي فتحوها ، ولم يكرهوا الناس يوماً حتى يكونوا موسنين . بل إنهم كانوا إذا فتحوا بلاداً أباحوا لأهلها حرية العقيدة . فمن أسلم فله ما المسلمين وعليه ما عليهم ، ومن آثر ديناً غير الإسلام أدى الجزية . ولم تكن الجزية مغرّماً يفرض أية ذلة أو خضوع ، وإنما كانت تقابل الزكاة المفروضة بحكم الدين على المسلمين ، لإقامة نظام الدولة والدفاع عن كيانها . ولقد رأيت فيما عقده المسلمون من معاهدات الصلح مع أهل العراق وأهل الشام أن الجزية كانت تؤدى لقاء دفاع المسلمين عن أموالً من لم يسلموا ، وعن حريتهم في عقيدتهم وإقامة شعاثر دينهم . ولذلك كانت هذه المعاهدات تنص على حماية بيه عهيم ، وكنائسهم ، ومعابدهم ، وأحبارهم ، ورهبانهم . فإذا لم يقم المسلمون بالتزاماتهم المفروضة فى الصَّلَّح أعنى غير المسلمين من دفع الجزية بحكم العهود وبنصها الصريح .

إمبراطورية تقوم على هذه الأسس تختلف أغراضها عن اغراض الإمبراطورية كما فهمها الرومان ، وكما نفهمها في العصر الحاضر ، اختلافًا الإسراطوريات جوهريبًا . فهي لا تجعل خضوع الناس للعربأو لشعب بذاته غايتها ، وإنما غايتها الأولى أن يعيش الناس أحراراً ، وأن تربط بينهم أواصر الرحمة والمودة والعدل ، وأن يكون للأمم المفتوحة من ذلك ماللأمة الفاتحة وكما يقوم الحكم في مهد الإسلام على أساس الشورى ، يجب أن يقوم فى كل أمة فتحها المسلمون على أساس الشورى . وأهل هذه الأمم يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها العرب ؛

اختلاف الامبراطورية الأسلامية عن الأخرى في غرضها وجوهرها

من أسلم فله ما للعرب المسلمين وعليه ما عليهم ، ومن لم يسلم فله ما للعرب غير المسلمين وعليه ما عليهم . فالذين احتفظوا بنصرانيتهم من أهل العراق أو من أهل الشام ، متثلهم كثل الذين احتفظوا بنصرانيتهم فى نجران وفى غير نجران من بلاد العرب . وإنما يربط بين هذه البلاد التى تدين بالإسلام رباط واحد ، ذلك رباط التوحيد والدعوة إليه والدفاع عن حرية هذه الدعوة . أما فيما وراء ذلك فأمر البلاد التى تؤلف الإمبراطورية الإسلامية كأمر بلاد العرب فى عهد الرسول ؛ عصبة أمم تسعى لغرض إنسانى بالغ غاية السمو ، تجاهد فى سبيله ، وتعمل لإعلاء كلمته . وسبيلها إلى هذه الغاية الحكمة والموعظة الحسنة وإلحادة بالتى هى أحسن « فَمَن اهتك كى فَإِنسَا يهتد كى لنمَفسه ين ومَن ضَل فإنسَا يتضل عليها أنا عليه عليه بوكيل » .

السبب فى ترك الحكم فى عهد أبى بكر بدون تنظيم لم ينفسح الأمد لأبي بكر كي يقيم على هذا الأساس نظاماً للحكم في البلاد التي فتحها المسلمون في عهده . وقد ترك خالد بن الوليد لأهل المدن المفتوحة في العراق أن يتولوا إدارتها ، في حين احتفظ المسلمون بسياسة الدولة وتوجيه شؤونها العامة . ولم يكن ذلك تنظيماً للحكم ، وإنما كان ضرورة قضت بها الخلط الحربية في وتت كان القتال ناشباً فيه بين المسلمين والفرس ، فكان الأمر فيه للقيادة العسكرية .

وكان شأن الشام حين الفتح كشأن العراق . ولقد كان الحكم على أساس الشورى جديداً بين الشعوب التى فتحها المسلمون ، كما كان الإسلام جديداً بين الأديان التى أحاطت بشبه الجزيرة من كل جانب . وإنما كان حكم الفرد مطاهباً فى ذلك العهد ، وكان الرهبان والكهنة وسائر رجال الدين يؤيدون هذا الحكم المطاق ، ويخلعون على أصحابه قدسية رهيبة تنخلع القلوب من هيبتها ، ويخر الناس سجندا أمامها . لذلك لم يلبث الناس حين رأوا هذا الحكم الجديد قائمنا على الإنصاف والعدل ، متحرياً إرادة الشعب فى حدود ما أمر الله به وما نهى عنه ، أن أقبلوا عليه ورحبوا بأهله ؛ فكان إقبالهم سببناً من أسباب النصر الذي أفاءه الله على المسلمين ، فمد إمبراطوريتهم فى سنوات محدودة لتحل محل الإمبراطوريتين الرومية والفارسية ، ولتتخطى حدودهما إلى الهند شرقاً وإلى شهال

إفريقية غرباً ، فتنشر حيثها ذهبت لواء الحق والعدل والإيمان الصادق ، وتُـ قر. مبادئ الحرية والإخاء والمساواة في أسمى صورها وأجدرها بالإنسانية الطامحة إلى الكمال.

> بقاء الحكم قائماً على الأسس

لم ينفسح الأمد لأبي بكر كي يقيم نظاماً للحكم في البلاد التي فتحها في عهد أبي أبكر المسلمون لعهده . ولم ينفسح له الأمد كذلك كي يقيم نظاماً ثابتاً للحكم في " العربية لعهد النبي بلاد العرب نفسها . وكل ما تلوته في هذا الكتاب من خطب الحليفة الأول ، ومن تصرفاته في إقامة عمر بن الخطاب على القضاء ، وعمَّان بن عفيَّان وزيد ابن ثابت على الرسائل ، يشهد بأن الفكرة الإسلامية في نظام الحكم كانت إلى يومئذ في طور الاستجنان ، واضحة الأساس في كتاب الله وفي سنة رسوله ، مبهمة التفاصيل فلا يستطيع أحد أن يذكر عنها ما يستطيع أن يذكره عن الحكومة الإسلامية في العهد الأموى أو في العهد العباسي ، بل في عهد عمر وفي عهد عثمان . وذلك طبيعي في حكومة ألقت الأقدار عليها أن تكون حكومة انتقال من عهد إلى عهد جديد يختلف عن سابقه كل الاختلاف في لون الحضارة ، وفى العقيدة ، وفي طرائق التفكير ، وفى كل ما يتصل بنظم الحياة .

> تأثر الحكم عهد أبي بكر

وهو طبيعيُّ كذلك في عهد نضال وحرب ، حكومته أدنى إلى الحكومة بحال الحرب التي العسكرية منها إلى الحكومة المدنية ، فالنظم المدنية تتقلص حين الحرب وتكاد أنانت ناشبة طيلة تتفانى أمام النظم العسكرية ، وذلك في البلاد التي استوت النظم المدنية فيها أمدآ طويلا وأحيالا متعاقبة . ما بالك و بلاد العرب لم يستقر فيها نظام مدنى ثابت موحد قبل الإسلام! لا جرم في هذه الحالأن تطغى نظم الحرب والجهاد متسلطة على كل النظم ، وأن تتأثر الحياة المدنية بتطورات الحرب أبلغ التأثر .

فإذا ذكرت أن هذه الحرب كانت حرباً أهلية في العام الأول من حكم أبي بكر ، وأنها كانت قائمة من أجل الحكم ونظامه ، ثم ذكرت أن مواجهة الفرس في العراق بدأت والحرب الأهلية ما تزال قائمة ، وأن مواجهة الروم فى الشام كانت وحرب العراق فى أدق أدوراها ، أيقنت أن التفكير فى تنظيم حكم مستقر واضح التفاصيل لم يكن أمراً ميسوراً ، وأن أبا بكر كان في شغلُ بمواجهة الأسدين فارس والروم عن كل أمر سوى ما يحقق للمسلمين اجتماع

الكلمة فيما بينهم والظفر بعدو الله وعدوهم .

وكان نظام هذه الحكومة العسكرية آدنى إلى البداوة التى سادت بلاد العرب وقبائلها من قبل عهد الرسول . لم يكن هناك جيش نظامى ، بل كانت الفروسية تجعل من كل عربى جندياً . فإذا دقت طبول الحرب ، ونادى المنادى للقتال ، خرجت القبائل والقرى وعلى رأس كل جماعة زعيمها . وقد رأيت كيف خرج العرب من أهل الجنوب حين دعنوا لقتال الروم فى الشام ومعهم نساؤهم وأبناؤهم ، ومعهم ميرتهم وذخيرتهم ، لا يكلفون الحكومة المركزية شيئاً ، ويعتمدون فى معاشهم على ما يغنمون فى الحرب .

فقد كانوا يُنتْفلون أربعة أخماس الغنائم حين الحرب ، ويرسل الحمس إلى الخليفة ليرده على بيت المال ، ولينظم به الشؤون العامة القليلة التي يتولاها بصورة مباشرة . وكانت رعاية الفقراء من أهل المدينة ومن الوافدين عليها في مقدمة ما ينفق الخليفة هذا الجميس فيه . وكان أبو بكر حريصاً على أن يوزع الغنائم على هؤلاء وعلى كل ذى حق في بيت المال أول ما ترد إليه . لذلك كان بيت مال المسلمين في بيته بالسنت ، فاما انتقل إلى المدينة نقله معه . وقيل له في ذلك وطلب بعضهم إليه أن يجعل عليه حراساً وخزنة فأبي ، لأنه لم يكن يحتفظ فيه بما يستوجب الحراسة ، ولم يكن يختزن ما يخشى عليه عدوان المعتدين.

تطور الحكومة الإسلامية على ذلك في عهد الصديق فهذه الصورة من حكومة أبى بكر تشهد بأنهاكانت أدنى إلى بساطة البداوة، وأنها كانت عربية صرفة ، لم تتأثر فى قايل ولا كثير بالنظم التى كانت قائمة ذلك العصر فى بلاد الروم أو فى بلاد الفرس . وهى مع هذه البساطة الحلقة القوية التى ربطت بين عهد الرسالة وعهد الإمبراطورية . واتصالها الزمنى الوثيق بعهد الرسالة جعلها به أشبه . فلم يكن أبو بكر يصنع شيئاً كان رسول الله يدعه ، ولم يكن يدع شيئاً كان رسول الله يصنعه . لكنه لم يجمد مع ذلك جمود المقلدين ، بل فتح له تأسيه برسول الله باب الاجتهاد فى سياسة المسلمين واسعاً ، فهداه اجتهاده إلى أن فتح الله له العراق والشام ، ثم مهد لحكومة العرب الموحدة أن تقوم من بعده على أساس من الشورى فى حدود ما أمر الله به وما نهى عنه . لم يتزمّت فى أمر ولم يُفرِّط ، وإنما اهتدى بنور الله لمصلحة عباد

الله ، فكان أكثر ما هداه الصراط المستقيم إيمانه بأنه مُحاسب أمام الله ، كما أنه محاسب أمام عباده ، والله شديد الحساب .

> ثم تطورها من بعد على القرون

مرت الحكومة الإسلامية من بعد أبي بكر في أطوار شتى . فقد بدأ ابن الخطاب ينشىء الديوان في عهده ، متخذاً من نظام الحكم في فارس وفي الروم مثالا ينسج عليه مع اعتصامه بكتاب الله وحدوده . ثم دنا عهد عثمان من الحكم المطلق دنوًا لا يتفق وتقاليد العرب ؛ فكان ذلك مقدمة الثورة التي انتهت إلى مقتله . وانقلبت إمارة المؤمنين في عهد الأمويين ملكمًا عضُوضًا ، يتوارثه أهل البيت المالك. وكذلك كان الأمر في عهد العباسيين. وفي أثناءهذه الأطوار كانت يد الأعاجم من الفرس والروم ذات أثر ، لعاه كان خفيتًا في عهد عمر وعمَّان ، ثم بدأ يظهر واضحاً بعض الشيء في عهد الأمويين ، ليتجلى من بعد ذلك صريحًا كل الصراحة في عهد بني العباس.

وفي هذه الأثناء كان علماء المسلمين ، وجلهم من الأعاجم ، يضعون الأعاج وأثرهم وفى هذه الأثناء كان علماء المسلمين ، وجلهم من الأعاجم ، يضعون فى تنظيم المكم لنظام الحكم القواعد والتفاصيل يردونها إلى كتاب الله وسنُنَّة رسوله . وكان فى العالم الإسلامي الخلاف يقع بين هؤلاء العلماء على هذا النظام ، فتقوم الثورات بسببه فتطيح بالحاكم حينا ، وتُشمَّع بيد البأس والبطش فيستقرّ الأمر لصاحب السلطان حينا آخر . ما أعظم الفرق بين حكومة أبى بكر في بساطتها العربية المتأثرة بحياة البادية ، وبين هذه الحكومات الأموية والعباسية التي وجدت من العلماء والفقهاء مَن شرع لها النَّظُهُم المفصَّلة ، والقواعد المترامية الأطراف! .

كان إيمان أبي بكر بأنه محاسب أمام الله وأمام الناس هو الذي هداه سبيلَهُ. وخشية هذا الحساب جعلته لايُـ قُدم على أمر ولا يحبجم عنه ، حتى يشاور ويروِّيء في المشورة ويستخير الله ، نإذا خار له صح عزمه ، فكان الحزم الذي لا يعرف التردد ولا الهوادة ، لا يتعرض عليه أمر للمسلمين حتى يحسمه برأى قاطع . وقد رأيت ما كان من ذلك طياة عهده ، ثم رأيته كيف استمع في مرضه للمثنى الشيباني حين جاء إليه من العراق يشير باستعمال الذين عادوا إلى الإسلام بعد ردتهم في حرب فارس ، وكيف أوصى عمر أن يمد

المثنى بهؤلاء ليسيروا إلى الميدان معه . وفى هذا المرض كان الصديق أكثر ما يكون فى أمور المسلمين تفكيراً، وأشد ما يكون على وحدتهم حرصاً، وأعظم ما يكون من خلافهم إشفاقاً . لذلك أوصى ، فكانت وصيته آخر عمل له فى الحكم خلير الإسلام و خلير المسلمين .

## *القصلالثامنعشر* مرض أبى بكر ووفاته

قضى أبو بكر على ردة العرب وعلى الثورة التى اندلعت إثر وفاة الرسول بسبب هذه الردة فأشعلت شبه الجزيرة ناراً . ثم إنه فتح العراق وأوشكت جيوشه أن تلخل المدائن عاصمة فارس، كما تقدم فى فتح الشام وساير النصر أعلامه فيها إلى دم شق . وبينا تبهر هذه الانتصارات أنظار العالم إذا أبوبكر يقيم الحكم فى البلاد العربية المتحدة على أساس الشورى ، وإذا هو يجمع كتاب الله ، فيقر له الجميع بأنه أعظم المسلمين أجراً فى جمعه بين اللوحين . هذه أعمال ضعخمة عظيمة أقرآت الدين الحنيف فى منزل الوحى ، ومهادت لإقامة الإمبراطورية الإسلامية ولانتشار هذا الدين الحنيف فيها ، ولقيام الحكم بين أهلها على أساس متين من الإنصاف والعدل . وكان ذلك كله فى سنتين وثلاثة أشهر .

ما تم فی خلافة أبی بكر

أليست هذه بعض معجزات التاريخ ١٤ فى سنتين وثلاثة أشهر تطمئن أمم ثائرة وتصبح أمة متحدة قوية مرهوبة الكلمة عزيزة الجانب، خى لتغزو الإمبراطوريتين العظيمتين اللتين تحكمان العالم وتوجهان حضارته، لتنهض بعبء الحضارة فى العالم قروناً بعد ذلك . هذا أمر لم يسجل التاريخ مثله، فلا عجب أن يقتضى من أبى بكر مجهوداً تنوء به العصبة أولو القوة . أما وقد تخطى أبو بكر الستين يوم بويع ، فطبيعى أن يهيض هذا المجهود قوته وأن . يعجل به إلى لقاء ربه .

ولعلك بعد الذى تلوته من تفصيل هذه الأعمال الجسام أن تتقدر هذا المجهود وما كان له من أثر . بل لعلك قد رأيت أن هذا المجهود لا يمكن أن ينهض به رجل إلا إذا أوتى من توفيق الله ومعونته ما لا يؤتاه إلا الصديقون . وهذا ما آمن به أبو بكر ، ولهذا نقش على خاتمه : « نعم القادر الله » .

الزعم بأنه مات مسموماً

عجلَّت عظمة المجهود وتقدم السن وفاة الخليفة الأول، وإن جرت رواية المجلَّد عظمة المجهود وتقدم السن وفاة الخليفة الأول، وإن جرت رواية

فى تعليل وفاته بأن اليهود دسوا له السيم فى طعام تناول منه عتَّاب بن أسبِيد معه، كما تناول منه الحارث بن كلدة لقيات ثم كف، وأن هذا السم كان بطَّىء الأثر يقتل بعد عام من تناوله ، ولذلك مات عتاب بمكة في اليوم الذي قُبض فيه أبو بكر بالمدينة. وهذه الرواية لم تؤيد بسند جدير بالثقة . ومما يزيد من تهافتها أن أبا بكر لم يكن بينه وبين اليهود في خلافته نزاع ، وأن اليهود جلوا منذ عهد رسول الله عن المدينة .

> رواية عائشة في مرضه ووفاته

والرواية الراجحة في مرض أبي بكر ووفاته تسند إلى ابنته أم المؤمنين عائشة وإلى ابنه عبد الرحمن ، قالا : كان أول ما بدأ مرض أبي بكر أنه اغتسل في يوم بارد فحدُم" خمسة عشر يوماً لا يخرج إلى الصلاة ؛ وكان يأمر عمر ابن الخطاب أن يصلي بالناس.

على أن أبا بكر لم يفتأ في الأسبوعين اللذين قضاهما في مرضه إلى وفاته دائم التفكير، في شؤون المسلمين ، دائم الحساب لنفسه عما قدم مذ تولى أمرهم . فقد كان قويُّ الشعور منذ مرض بأن أجله جاء ، وأنه ملاق ربه . وقد كان مغتبطاً لذلك مطمئناً له ، لأنه كان في السن التي اختار فيها رسول الله الرفيق الأعلى ، ولأنه كان يشعر بأنه أدى لله حقه . قيل له يومًا : لو أرسلت إلى الطبيب! فكان جوابه: قد رآل في . قيل: فما قال لك ؟ تال : إنى أفعل ما أشاء . يشير إلى أنه وكل الأمر لله ، وأنه سعيد بقضاء الله، وأن أكبر همه أن يضمه الله إليه .

تفكير أبي بكر

وأكثر ما شُغيل به أبو بكرأثناء مرضه إشفاقه من مصير المسلمين بعده. ف مصير المسلمين لقد ذكر اختلاف المهاجرين والأنصار بسقيفة بني ساعدة حين مات النبي ، وذكر ما كان يوشك أن يحدث بين القوم اولا أن جمع الله كلمتهم على بيعته . ولمَّن اختلفوا حين وفاته ليكونن ّ اختلافهم أجسم خطراً . فلم يبق الأمر دائراً بين المهاجرين والأنصار دون سائر العرب ، بل لقد جاهد العرب جميعًا ولا يزالون يجاهدون في العراق والشام ، يواجهون فارس والروم . فإذا قُبض واختلفوا لم يقف خلافهم في حدود سقيفة بني ساعدة ، بل يتخطاها إلى مكة والطائف ، وقد ينتقل إلى البمن ، وعند ذلك تعود الثورة تتلظى في بلاد العرب . وهي

إن عادت لم يكن مدارها ركناً من أركان الدين ، بل السلطان وولاية الأمر . واختلاف الناس على أمور الدنيا أشد إثارة للشر وإطارة لنارالفتنة . وما أجسم الخطر من ذلك على الإسلام والمسلمين فى وقت يواجهون فيه الأسدين فارسُ والروم! فكيف يتلافى أبو بكر هذا الخطر، وكيف يجنبُ المسلمين ما ينشأ عن الفتنة من شر مستطير ؟

لماذا استخلف أبوبكرعليمين لم يستخلف رسول الله

فكر في هذا أثناء مرضه وطال فيه تفكيره . وألهمه الله الرأى وعزم له فلم يتردد . لا سبيل إلى ملافاة ما يشفق منه إلا أن يستخلفمن يقوم بالأمر من بعده ، وأن يجمع كلمة المسلمين عليه . هذا أمر لم يصنعه رسول الله ؛ فقد قُبض ولم يستخلف . ولكن ذلك كانت فيه لله حكمة، وحكمته ألا يظن الناس أن من استخلفه رسول الله قد استمد الأمر على المسلمين من عند الله ، فأصبح خليفة الله . وقد أراد الله من فضله أن يجمع كلمة المسلمين من بعد على أبى بكر وأن يهيئ له من التوفيق ما رأيت. فأما إن استخلف أبو بكر فإنما يستخلف برأيه ، وبإرادة المسلمين . ولن يكون لخليفته على المسلمين إلا ما كان لأفى بكر ، ولن تكون حكومته إلاكما كانت حكومة أبي بكر .

من ذا تراه يستخلف ؟ لقد عجم عيدان من حوله من أولى الرأى جميعًا مشاورته اولى من ذا تراه يستخلف فى عهد النبى ، وقد عجم عيدانهم مدة خلافته . وهو اليوم أشد ثقة بأن عمر عربن الخطاب ابن الحطاب خير من يخلُّفه . لكنه إن فرض ذلك على المسلمين فقد يثقُّل ا أمره عليهم ، وقد يبرمون به . لذلك دعا عبد الرحمن بن عوف وقال له : أخبرني عن عمر بن الحطاب . قال عبد الرحمن : ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلمنا به . قال أبوبكر : وإن . فقال عبد الرحمن : يا خليفة رسول الله ، هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل ، ولكن فيه غلظة . قال أبو بكر : ذلك لأنه يراني رقيقًا ، ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرًا مما هو عليه . ويا أبا محمد قد رُمَّقته فرأيته إذا غضبت على الرجل في الشيء أراني الرضا عنه ، وَإِذِا لَـنَّتُ لَهُ أرانى الشدة عليه . وسكت هنيهة ثم قال : لا تذكر يا أبا محمد مما قلت لك شبئاً.

ودعا الصدّيق عمّان بن عفَّان بعد عبد الرحمن بن عوف ، وقال له :

يا أبا عبد الله أخبرني عن عمر . قال عثمان : أنت أخبر به . فقال : على ذلك يا أما عبد الله ! قال عمان : اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته ، وأنه ليس فينا مثله . قال أبو بكر ؛ يرحماك الله يا أبا عبد الله أ والله لو تركته ما عدوتك! لا تذكرن ما قلت لك ولا مما دعوتك له شيئاً.

ولم يكتف أبو بكر بمشاورة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفَّان ، بل شاور كذلك سعيد بن زيد وأُســَيْد بن حُنضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار . وسمع بعض أصحاب النبي بمشاو رات أبى بكر وأنه ير يمد استخلاف عمر ، فأشفقوا من شدة ابن الحطاب وغاظته أن يفرّق ذلك كلمة المسلمين ، فاجتمع رأيهم على أن يُنهيبوا بأبي بكر ليرجع عن عزمه . واستأذنوا فدخلوا اعتراض عليه ، فقال طلحة ابن عبيد الله : «ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك المعترضين على عبراً علينا ، وقد رأيت ما يلتى الناس منه وأنت معه ، فكيف به إذا خلا بهم استخلاف عر بعد لقائك ربك ؟!». هنالك غضب أبو بكروصاح بقومه والمرض يهزّه: أجلسوني ! فلما أجلسوه وجيَّه الحديث إلى القوم الذين دخلوا عليه فقال : « أبالله تخوّ فونني ! خاب من تزود من أمركم بظلم ! أقول ؟ اللهم استخلفت على أهلك خير أهلك » ، ثم اتجه إلى طلحة فقال له : « أبلغ عنى ما قلت لك مـَن ْ وراءك » .

واضطجع أبو بكر وقد هد"ه هذا الحوار ، فانصرف عنه القوم لم يبق منهم إلا عبد الرحمن بن عوف، وقيل بل خرج عبد الرحمن معهم ثم عاد. إليه صبح اليوم التالى ، وقال يحييه وقد جلس إلى جانب سريره : « أصبيحت والحمد لله بارئا ». قال أبو بكر. « أتراه ؟ ». قال : نعم ! فسكت أبو يكر وسكت عبد الرحمن هنيهة ثم تحدث الصديق وكأنما عنتًاه ما حدث بالأمس : « إني ولَّيت أمركم خيركم في نفسي ، فكاكم ورِّم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه ». واستطرد في حديث أحس معه عبد الرحمن بما يغص نفس الحليفة من ألم لحديث القوم، فقال له : «خفيِّض عليك رحمك الله فإن هذا يهيضك . إنما الناس في أمرك بين رجاين ؛ إما رجل رأى ما رأيت فهو معك ، وإما رجل خالفك فهو مشير عليك . وصاحبك كما تحب ، ولا نعلمك أردت إلا خيراً ،

ولم تزل صالحًا مصلحاً » .

كتاب أبى بكر باستخلاف عمر

واطمأن أبو بكر إلى استخلاف عمر ، فدعا عثمان بن عفان ، وكان يكتب له فقال له اكتب ، وأملاه: « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عهد أبو بكر ابن أبى قحافة فى آخر عهده بالدنيا خارجاً منها وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيها ، حيث يؤمن الكافر ، ويوقن الفاجر ، ويصدق الكاذب . إنى استخلفت عليكم بعدى عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا . وإنى لم آل الله ورسوله ودينه ونفسى وإياكم خيراً . فإن عدل فذلك ظنى به وعلمى فيه ، وإن بدل فلكل امرىء ما اكتسب من الإثم . والخير أردت ، ولا أعلم الغيب . وسيعلم الدين ظلموا أى منقلب ينقلبون . والسلام عليكم ورحمة الله » . ثم ختم الكتاب .

وتذهب بعض الروايات إلى أن أبا بكر أملى عبان حتى إذا بلغ «إنى استخلفت عليكم » أغمى عليه قبل أن يملى اسم عمر بن الخطاب ، فكتب عبان فى غيبوبة أبى بكر «إنى استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً » ثم أفاق أبو بكر فقال : اقرأ على ، فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال : «أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسى فى غشيتى »! . قال عبان : «نعم » وأقر الصديق ما كتب ، وقال له : «جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله »!

خشى أبو بكر مع ذلك كله أن يختلف الناس من بعده ، فأشرف من حجرة بداره على الناس بالمسجد وامرأته أسماء بنت عُميس ممسكته موشومة اليدين ، وقال يخاطب من بالمسجد جميعًا : «أترضون بمن أستخلف عليكم ، فإنى والله ما ألوت من جهد الرأى ولا وليَّيتذا قرابة ، وإنى قد استخلفت عمر ابن الحطاب ، فاسمعوا له وأطيعوا » : فقالوا . «سمعنا وأطعنا » .

وصية أبى بكر لعمر بن\لحطاب وفى بعض الروايات أن عثمان خرج إلى الناس بعد أن أملى عليه أبو بكر وصيته وختمها ، فأبرز لهم الكتاب مختوعًا وقال لهم : أتبايعون لمن فى هذا الكتاب ؟ قالوا : نعم ، وبايعوا ابن الخطاب . فلما بايع الناس دعا أبو بكر عمر فأوصاه بما أوصاه به ، على تعبير ابن سعد في الطبقات (١).

وإذ فرغ أبو بكر من استخلاف عمر واطمأنت نفسه على مصير المسلمين من بعده جعل يحاسب نفسه على ما قد م . روى عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يهوَّن على أبي بكر علَّته وما يدور بخاطره من أمر المسلمين ، ويذكر له أنه لا يأسي على شيء من الدنيا ، فقال أبو بكر : « أُجَّارُ في لا آسي على الصديق يحاسب شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن ود د"ت أنى تركتهن ، وثلاث تركتهن نفسه على ما فعل وددت أنى فعلتهن ، وثلاث وددت أنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن . فأما الثلاث اللاتي وددت أنى تركتهن ، فوددت أنى لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلَّقوه على الحرب (٢) . ووددت أنى لم

وما ترك وما نسي أن يسأل عنه رسول الله

(١) أوردت بعض الروايات نص هذه الوصية ، وهو ما يأتى : « إنى مستخلفك من بعدى وموصيك بتقوى الله . إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار ، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل . وإنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة . فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم . وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا . وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم . وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفًا . إن الله ذكر أهل الحنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم ، فإذا ذكرتهم قلت إنى أخاف ألا أكون من هؤلاء . وذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ولم يذكر حسناتهم ، فإذا ذكرتهم قلت إنى لأرجو ألا أكون من هؤلاء . وذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون العبد راغباً راهباً ، لا يتمنى على الله غير الحق ولا يلتى بيده إلى التهلكة . فإذا حفظت وصيتى فلا يكن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك ، وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجز ألله » . وقيل إن عمر لما خرج من عند أبي بكر رفع اله . يق يديه وقال : « اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما أنت له علم ، واجتهدت لهم رأياً فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم . وقد حضرو، من أمرك ما حضر فاخلفني فيهم ، فهم عبادك ونواصيهم بيدك . أصلح اللهم واليهم ، واجعله من خلفائك الراشدين ، وأصلح له

وليس يسيراً علينا أن نتثبت من صحة الرواية في الوصية ولا في الدعاء . بلّ لعل لمن شاء أن يرتاب في ـ نسبة بعض ما أنطويا عليه إلى الصديق رضي الله عنه . وحسبنا أن نذكر عبارته الأخبرة في الوصية : « اجعله من خلفائك الراشدين » ونذكر إلى جانبها إنكاره على من دعاه « خليفة الله » وقوله : ولكنى خليفة رسول الله ، لنتبين وجه الحجة لمن يرتاب . فإذا أضفت إلى ذلك ما في تاريخ أبي بكر من اختلاف الروايات ومن ضعيفها كان حقاً علينا أن نتلتي ما يروى عنه في شيء كثير من الحذر .

(٢) لا يذكر الذين ينكرون تخلف على عن البيعة هذه العبارة . ولا يذكر بعض الرواة ما يقال من أن أبا بكر ود أن يسأل رسول الله في أمور منها هل للأنصار حتى في ولاية الأمر . أكن حرقت الفجاءة السلمى وأنى كنت قتلته سريحاً (١) أو خليته نجيحاً. ووددت أنى يوم سقيفة بنى ساعدة كنت قذفت الأمر فى عنق أحد الرجلين وديد عمراً وأبا عبيدة — فكان أحدهما أميراً وكنت وزيراً. وأما اللاتى تركتهن، فوددت أنى يوم أتيت بالأشعث بن قيس أسيراً كنت ضربت عنقه فإنه تخيل إلى أنه لا يرى شراً إلا أعان عليه. ووددت أنى حين سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الردة كنت أقمت بدى القيصة، فإن ظفر المسلمون ظفروا، وإن هزموا كنت بصدد لقاء أو مدد. ووددت أنى كنت إذ وجاهت خالد بن الوليد إلى الشام كنت وجهت عمر بن الحطاب إلى العراق، فكنت قد بسطت يدى كلتيهما فى سبيل الله — ومد يديه. ووددت أنى كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هذا الأمر فلا ينازعه أحد. ووددت أنى كنت سألت برسول الله على الله اللأنصار فى هذا الأمر نصيب ؟ وددت أنى كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمة فإن فى نفسى منهما شيئاً ».

المسلمين عما أب بكر المسلمين عما أخذ نا من بيت مال ن المسلمين

لم يكن ذلك كل ما اختلجت به نفس أبى بكر وما دار بخاطره أثناء مرضه . فأنت تذكر أنه قد ترك التجارة ليفرغ لما يُصلح شؤون المسلمين ، وأن أصحابه جعلوا له من بيت المال ما يُصلح به نفسه وعياله . فلما رأى أنه مشف على الموت لم تطب نفسه بما أخذ من بيت المال ، بل قال : « ردوا ما عندنا من مال المسلمين فإنى لم أصب من هذا المال شيئاً ، وإن أرضى التى بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم » . واستخلص عمر ثمن هذه الأرض ورده على بيت المال تنفيذاً لأمر أبى بكر ، وجعل يقول: « يرحم الله أبا بكر !

وفى رواية أن عمر قال هذه العبارة لأهل أبى بكر حين أبلغوه مشيئته في هذا الأمر ثم أردفها بقوله : «وأنا والى الأمر من بعده ، وقد رددتها عليكم ».

وتجرى رواية ثالثة بأن أبا بكر توفى وليس عنده دينار ولا درهم ،

<sup>(</sup>١) السريح، السهل، أو العجلة.

و إنما ترك عبداً كان محمل صبيانه ، وناضحًا يسق (١) بستانًا له، وقطفة قيمتها خمسة دراهم ، وقد أمر بحملها إلى عمر بعد أن رُيفر غ منه. فلما حملت إلى عمر بكي وقال: « لقد أتعب أبو بكر منّن بعده تعبًّا شديداً! ».

ولسنا نثق بصحة هذه الرواية وإن كانت البينات قائمة على أن أبا بكر إن كان قد ترك شيئًا بعده فإنما ترك غير كثير . فقد أوصى بخمس ماله وقال : « آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين »، أو قال : « لي من مالي ما رضي ربى من الغنيمة » . ولعل بعضهم ود" لو أن أبا بكر أوصى بأكثر من الحمس ، فأجابه: « لأن أوصى بالحمس أحب إلى" من أن أوصى بالربع ، ولأن أوصى بالربع أحب إلى" من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئًا » . فلو أن أبا بكر لم تكن له تركة وصح ما روى عن عائشة أنها قالت : « ما ترك أبو بكر ديناراً ولا درهماً ضرب الله سكَّته »، لما أوصى بالخمس ؛ ولا بما دون الحمس ؛ فإنما يوصي من يملك شيشًا وإن قل " .

> أبو بكر يسترد ابنته ليكون قسمة

وكان أبو بكر قد وهب لعائشة أرضًا بالعالية ، كان النبيّ أعطاه إياها ، مَا وَهِ لِعَائِشَةَ فَأَصَلَحُهَا وَغُرِسَ فَيَهَا ثُم جَعَلَهَا لَا بِنتِهُ أُمَّ المؤمنين . فلما حُنُضر وعائشة تمرضه أعزُّ الناس فقرأً على " بعدى أنت . وإني كنت نحلتُك أرضي التي تعلمين ، وأنا أحبُّ أن ترديها على " فيكون ذلك قسمة بين ولدي على كتاب الله ؛ فإنما هو مال الوارث ، وهما أخواك وأختاك » . ولم يكن لعائشة غير أخت واحدة ، فسألت أباها فى ذلك فقال : « ذو بطن ابنة خارجة فإنى أظنها جارية » .

فَكَدَّر أَبُو بَكُر أَثْنَاء مَرْضُه فَيَمَن يَخَلُّفُه عَلَى المسلمين، وَفَكُر فَى رَد المال الذي جعلوه له حين خلافته ، وفكر فيما يـُوصي به من تركته ، ونكر فيماكان نحله ابنته عائشة ليرده على ورثته . فكر في هذا كله شديد الحرص على أن يدع هذه الدنيا بريئًا ، وعلى أن يلتي الله وقد ألتي عن نفسه كل ما يخشي أن يؤاخذه الله به . فلما اطمأن إلى ذلك بدأ يفكر في الموت وفي الأهبة له ، فأوضى أن

<sup>(</sup>١) الناضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي يستق عليه الماء . وفي بعض الروايات « لقحة » بدل « ناضح » واللقحة : الناقة القريبة العهد بالنتاج .

يكفُّن في ثوبين له كان يلبسهما وقال : « كفنوني فيهما فإن الحيّ أحوج للمجديد من الميت »(١). وأوصى أن تغسدًله امرأته أسماء بنت عميس ، فإن لم وصية أب بكر تستطع استعانت بعبدالرحمن ابنه . وإنه لني شغل بهذه الأمور إذ أقبل المثنى من العراق فأذن الصد يق له، فلما طلب منه أن يسمده بمن عاد إلى الإسلام من أهل الردة أوصي عمر أن يفعل وألا يُشغل بوفاته عن أمو ر المسلمين .

> وبدأ أبو بكر يعالج سكرات الموت وعائشة ابنته إلى جانبه ، فلما رأته كذلك تمثَّلت بهذا البيت من قول حاتم :

> > لعَمْرُكَ ما يُغْنِي الشَّراءُ عن الفِّتي

إذا حَشْرَجتُ بومًا وضاق بها الصدرُ

فنظر الصدّيق إليها كالغضبان ثم قال: ليس كذلك يا أمَّ المؤمنين ،

ولكن : «وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْت بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْه تَحِيدُ ». ولما ثقيل جلست عند رأسه وتمثَّلت :

وكلّ ذى إبل موروثُ وكلّ ذى سلَبٍ مسلوبُ وكل ذى غَيْبَةٍ يوُّوب وغائبُ الموتِ لا يوُّوب

وقيل إن أبا بكر هو الذي تمثيَّل بهذين البيتين ، وأن آخر ما تكلم به رب توفي مسلماً وأخلى البيتين ، وأن آخر ما تكلم به رب توفي مسلماً «رَبِّ تَوفَّنِي مُشلِمًا وأَلْحِقْنِي بِالطَّالِحِين ».

> وقبض أبو بكر يوم الاثنين لإحدى وعشرين ليلة خلت من شهر جمادى الآخرة للسنة الثالثة عشرة للهجرة (٢٢أغسطس سنة ٦٣٤م)، وهو في الثالثة والستين من عمره . توفي مساء بعد ما غابت الشمسي ، ودُفن ليلا ، وتولت زوجه أسماء بنتعميس غسله وعاونها ابنه عبد الرحمن إذكان يصبُّ

<sup>(</sup>١) كَثْرَت الروايات في وصية أبي بكر بتكفيته ، وكلها مع ذلك منسوبة لعائشة، فنها أنه كان عليه ثوب فقال : إذا أنا مت فاغسلوا ثوبي هذا وضموا إليه ثوبين جديدين وكفنوفي في ثلاثة أثواب قالت عائشة : ألا نجملها جدداً كلها ؟ فقال : لا ! إنما هو المهلة ، الحي أحق بالحديد من الميت . ومنها أن أبا بكر سأل عائشة في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : في ثلاثة أثواب . قال اغسلوا ثوبي هذين وابتاعوا لي ثوباً آخر . قالت : يا أبت إنا موسرون . قال : أي بنية ! الحي أحق بالجديد من الميت ، وإنما هي للمهلة والصديد . وثم روايات أخرى أوردها ابن سعد في الطبقات . ( المهلة ، مثلثة الميم : القيح والصديد ) .

الماء . ثم إنه حمله على السرير الذي حُمل عليه رسول الله إلى المسجد ليدفن كما أوصى إلى جواره صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة .

ووضع الجمّان فى المسجد بين القبر والمنبر ، وتولى عمر صلاة الجنازة فكبتر أربعاً ، ثم نُقل الجمّان إلى القبر ودخل معه عمر وعمّان وطلحة وعبد الرحمن ابن أبى بكر . وأراد عبد الله بن أبى بكر أن يدخل ، فقال له عمر : «كُفيت ». ودفن أبو بكر فى حفرة حفرت له إلى جنب النبى ، وجعل رأسه إلى كتف رسول الله ، وألصق اللحد باللحد. فلما أهالوا عليه التراب خرجوا وقد ودعوا خليل رسول الله وصفيته بعد أن جمع بينهما الموت ، فودعوا أقرب الناس إلى قلب رسول الله وأحبهم إليه وآثرهم عنده ، وأشدهم إيماناً بالله و رسوله .

وقد ارتبجيّت المدينة لوفاة أبى بكر ، وتوليّ الناس دهش كدهشهم يوم قُبض رسول الله ، وأقبل على بن أبى طالب مسرعيّا باكبيّا حيّى وقف بالباب فقال :

تأبين علي بن أبي طالب أبا بكر

« رحمك الله يا أبا بكر! كنت والله أول القوم إسلاماً ، وأخلصهم إيماناً ، وأشدهم يقيناً ، وأعظمهم غيى ، وأخفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحدبهم على الإسلام ، وأحماهم عن أهله ، وأنسبهم برسول الله خدلقاً وفضلا وهد ينا وسمناً ، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيراً . صد قت رسول الله حين كذبه الناس ، وواسيته حين بخلوا ، وقمت معه حين قعدوا ، وسماك الله في كتابه صد يقاً فقال : « والله ي وقمت معه حين قعدوا ، وسماك الله في كتابه صد يقاً فقال : « والله كالسلام حصناً ، وللكافرين ناكباً . ولم تتمثل محمداً ويريدك . كنت والله بصيرتك ، ولم تجبئن نفسك ، كالجبل لا تحركه العواصف ، ولم تنعف بصيرتك ، ولم تجبئن نفسك ، كالجبل لا تحركه العواصف ، ولا تزيله القواصف . كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً في بدنك ، قوينًا في دينك ، متواضعاً في نفسك ، عظيماً عند الله ، جليلا في الأرض ، كبيراً عند المؤمنين . لم يكن لأحد عندك مطمع ولا هوى ؛ فالضعيف عندك قوي ، والقوى عندك ضعيف ، حتى تأخذ الحق من القوى ، وتأخذه قوى ، والقوى عندك ضعيف ، حتى تأخذ الحق من القوى ، وتأخذه قوى ، فالضعيف عندك للضعيف . فلا حرمنا الله أجرك ، ولا أضلنا بعدك ! » .

تأبين عائشة أم المؤينين أباها

وأبيَّنته ابنته عائشة أم المؤمنين فقالت : « نَصَّر الله يا أبت وجهك ، وشكر لك صالح سعيك ؛ فقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنها ، وللآخرة معزًا بإقبالك عليها . ولئن كان أعظم المصائب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزعك ، وأكبر الأحداث بعده فقدك ، إن كتاب الله عز وجل ليعيد أنا بالصبر عنك حسن العوض . وأنا متنجزة من الله موعده فيك بالصبر عنك ، ومستعينة كثرة الاستغفار لك . فسلم الله عليك ، توديع غير قالية لحياتك ، ولا زارية على القضاء فيك » .

تأبين عمر ابن الحطاب

وكان عمر بن الحطاب أوجز فى القول ، وكأنما عقد الرزء لسانه . قال حين دخل على أبى بكر بعد موته : « يا خليفة رسول الله ! لقد كلفت القوم بعدك تعباً وولينهم نصباً . فهيهات من شق عُنبارك ، فكيف اللحاق بك » .

وتداولت أنباء الوفاة حواضر العرب و بواديها ، فهزت كل نفس وأسبلت الدمع من كل عين ؛ واضطرب أهل مكة لساعها ، وبلغ اضطرابهم سمع أبي قُدحافة فسأل : ما هذا ؟ قيل : توفى ابنك . قال : رزء جليل ! من قام بالأمر بعده ؟ قالوا : عمر . فقال : صاحبه ، ولم يزد . وأرادوا أن يردوا عليه حقه مما ترك أبو بكر فأبى وقال : بنوه أحق به . وما كان لهذا الشيخ الفانى بعد هذا الرزء الجسيم إلا أن يلحق ابنه في جوار الله، فتوفى بعد ستة أشهر من وفاته .

أفتدل هذه الكلمات الوجيزة التي نطق بها أبو قحافة على أنه كان أجمل العرب صبراً لقضاء الله في خليفة رسول الله ؟! أم أن جزعه لوفاة ابنه هو الذي أسكته ، كما أنه هو الذي عجل به إلى لقاء ربه ؟! ما نحسب أبا يتجلل للمصاب في ابنه إلا تجملا ، وإن تقد مت به السن وأدركه الهرم . لذلك كان حزن أبي قحافة غير حزن سائر العرب . لقد حزن العرب إشفاقاً مما يخبئه الغيب ، بعد أن غيبوا في الراب رجلاكان البرر بهم ، والعطف عليهم ، وإنكار الذات في سبيلهم ، وكان إلى ذلك موفقاً كل التوفيق في ولاية أمرهم وسياسة دولتهم . أما أبو قحافة فحزن لأن أعز أجواء نفسه عليه ذهب ، فانهد ركنه وتداعت حياته .

موقف عمر من نوح آل أبيبكر عليه

وفد ح الخطب أمَّ المؤمنين عائشة ، فأقامت النوح على أبيها وشاركتها أخته أم فروة وزوجتاه أسماء بنت عميس وحبيبة ابنة حارجة ومن اجتمع إليهن من نساء المدينة . فلما بلغ عمر ما يصنعن جاء إلى بيت عائشة ونهاهن عن النواح فلم ينتهين . فقال لهشام بن الوليد : ادخـُلُ عليهن فأخـُر ِ إلى أم فروة ابنة أبي قحافة أخت أبي بكر . وسمعت عائشة قول عمر فقالت لهشام : إني أحرَّج عليك بيتي . قال عمر : ادْخُلُ فقد أذنت لك . ودخل هشام فأخرج أم ووة إلى عمر ، فعلاها بالدِّرة فضربها ضربات وهو يقول : تُردن أَنْ يعذ ّب أبو بكر ببكائكن ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » . وتفرق النوائح حين رأين ما أصاب أم فروة ، ولم تستطع عائشة أن تحول بين عمر وما أراد .

ولعل عمر قد أزعجه هذا النوح لشدة جزعه على أبى بكر . فليس أوجع لنفوسنا من نوح النسوة على ميت نحبه ويحز الألم في قلوبنا لفراقه . وحق لعمر ولكل مسلم أن يشتد يومئذ جزعه . بل إننا اليوم لنشاركهم في حزنهم وفيها كان من مخاوفهم ، مع علمنا بما أفاء الله على المسلمين في عهد عمر من اثر أبوبكرف نصر ، وما أراد من فضله أن يتوج به سياسة أبي بكر من نجاح وفوز . فلم يمر الإسلام منذ هاجر النبي إلى المدينة بمثل ما مرَّ به في عهد الصدِّيق من محنة ، ولم تسم فقوس المسلمين فوق البأساء والضراء وحين البأس سمرُوها بفضل إيمانه وعزمه . لقد امتحن الله المؤمنين في خلافته فأحسنوا البلاء ، واجتاز الدين الناشيء بفضل إيمان الحليفة وعزمه مناطق الأعراف ، صُلْبُنًّا قويًّ الحياة، كفيلا بأن يظل العالم بلواء التقدم والحرية ، وأن يرفعه إلى حضارة سامية هي وحدها الجديرة بالإنسانية . وقد كانت روح أبى بكر من مصادر هذه القوة . أفكان الإسلام لا يزال في حاجة إلى فيضها ؟ أم أنه قد تخطى خلال هاتين السنتين وثلاثة الأشهر مناطق الخطر ، فآن له أن يمتد في طمأنينة وأمن ، وأن يمد إلى الإنسانية المضطربة يوم ذاك يد النجدة ليـُقرَّ بينها الإخاء والسلام!!.

لعلنا لا ندرى ماذا كان يحدُث لو لم يستخلف أبو بكر عمر ، ولو لم يخرج على ما أخذ به نفسه، ولم يصنع ما لم يصنعه رسول الله . فقد كان هذا حياة الإسلام

العمل الأخير فى حياة الصديق حلقة قوية فى السلسلة التى رفعت الإسلام مكانبًا عليا ، والتى أرادالله أن يتم بهاكلمته وينصر دينه . تُرى لو أن أبا بكر اختار عثمان أفكان الإسلام ينتشرما انتشرفى عهدعمر ، ثم يزداد فى عهد خليفته انتشاره ؟! أم أن اختيار عمر كان توفيقيًا من الله للصديّق فكان الفاروق بطل الموقف ورجل الساعة ؟! .

لا غناء اليوم فى أن نعرض لهذا الأمر بحكم. لكن الذى لا مرية فيه أن رحمالة أبا بكر أبا بكر وعمر كانا يتفقان فى جوهر النفس على تباين مظاهرهما لينا وشدة . صفتى الإيمان بالله نفسيهما فتنز هنا وطه رتا وسمتا فوق خبائث الدنيا وتجردتا لله ، فكانتا العدل والرحمة والإيثار والحرص على أن ينتصر الحق وتعلو كلمة الله . بذلك كان استخلاف عمر عملاصا لحمًا أراد الله به أن يعيز دينه ، وأن ينقر به فى الأرض كلمة الحق ، وأن يعلى به منار البير والتقوى .

رحم الله أبا بكر ورضى عنه وألحقه بالصالحين! .

التنقل المحتوم للحضارة

ذكرت فى تقديم هذا الكتاب أن عهد أبى بكر له ذاتيته الحاصة وتكوينه التام ، وأنه ينطوى على عظمة نفسية تثير الدهشة ، بل الإعجاب والإجلال . ولعل القارىء الذى بلغ من تلاوة الكتاب هذه الحاتمة ، ووقف على ما تم خلال هذا العهد القصير من جليل الأعمال ، يرى رأبى فيا ذكرت ، ويقف لذلك معى مليًّا يستخلص من هذا العهد عبرته البالغة ، ليرى كيف تنتقل حضارة الأمم من حال إلى حال بتفاعل عناصر الاجتماع خلال الأجيال والعصور ، فإذا جاء الأجل الذى خطه القدر فى لوحه لم يكن من هذا الانتقال بد أ ، ولم تستطع قوة فى العالم أن تقف فى سبيله أو تحول دونه .

مكانة فأرس والروم من عالم يومئذ

إمبراطوريتان عظيمتان تمثل إحداهما حضارة الغرب ومقوماتها من عقائد ونظم ومن فن وعلم وتفكير، وتمثّل الآخرى حضارة الشرق ومقوماتها من عقائد ونظم ومن فن وعلم وتفكير. يمثل الروم حضارة اللاتين واليونان والفينيقيين والفراعنة. وتمثل فارس حضارة إيران والهند ومذاهب الشرق الأقصى مجتمعة. تمتد الأولى من أواسط أو ربا بل من غربها الأقصى إلى شرق بحر الروم ثم تتخطاه لتقف عند بادية الشام. وتمتد الأخرى من أواسط آسيا بل من شرقها الأقصى إلى حوض دجلة والفرات، ثم تتخطاه لتقف عند بادية الشام. وهذه البادية التى تلتقى عندها الحضارتان تمتد أبينهما جدباء جرداء الشام. وهذه البادية التى تلتقى عندها الحضارتان تمتد أبينهما جدباء جرداء الروم أو إلى الفرس حيمًا يطيب لها العيش، كما كانت تنتقل فى أرجائها ثم تأوى إلى المؤس حيمًا يطيب لها المرعى. والإمبراطوريتان تقتتلان فتبهران المؤتون من حدتهما الأنظار بقوتهما وعظمتهما ، لا يسكن تعاقب القرون من حدتهما ، ولا تجدان في غير الحروب وسيلة لإرواء ظمئهما إلى المجد ، واستكمال حظهما من الترف والنعيم .

أفأعوزت إحداهما أسباب العيش فكان ذلك سبب ما اتصل بينهما من

القوة

حروب أفنت كلتيهما فيها على القرون ما لا يحصى من مهيج ، وبيعت فيها الأرواح بيع السماح ؟ كلا ! بلكانت الإمبراطوريتان مترعتين بخيرات البلاد التي تحكمانها . كانت الروم تنعم بما تغل مصر وسائر ممتلكات قيصر من زراعة وما تنتج من صناعة ، وبما كان لمصر وسائر بلاد الإمبراطورية من تراث ضخم فى العلم والأدب والفن . وكانت فارس تنعم بخيرات البلاد الخاضعة لسلطان كسرى ، والتي كانت تمدها بكل ثمراتها. لكن كل واحدة من الدولتين كانت تزعم لنفسها حقاً في المتاع من نعم الحياة بما لا ينعم به غيرها، ولا ترى لذلك بأساً بأن تغصب غيرها ما في يده من أسباب هذا المتاع . أليست لها القوة وفي متناولها أسباب البطش ؟! وحق القوة بعض ما آمنت وتؤمن به الإنسانية أممًا وأفراداً . ألا يرى أحدنا مواد الترف حاجات ماسة لا غنى له عنها ، ثم لا يغير من رأيه هذا ألا يجد جاره الكفاف لنفسه والمويه!. والقوانين تُشرَّع دفاعاً عن حق القوة. ذلك بأن القوة هي قوام القانون تنفذه وتازم الناس احترامه . فباسم القانون ينال القوى ما يراه حاجة ماسة لحياته . وباسم القانون وباسم الحضارة تثير الدول الحروب لتبلغ من أسباب الترف ما يكفل المستوى الذي تراه لائقاً لمكانتها بين سائر الأمم .

لهذا ظلت الإمبراطوريتان تقتتلان سبعة قرون متوالية ، فتبهران العالم بقوة بأسهما وسمو حضارتهما . يحالف النصر إحداهما ، ويحالف الثانية تارة أخرى، فلاتنهنه الهزيمة من هيبة أيهما ؛ لأن الأمم الصغيرة من حولهما كانت ترى دورة الدواثر بينهما، وترى مغلوب اليوم منهما غالبًا غداً ، فتحسب أن القدر فرضهما على الوجود فرضاً ، وأنهما من القوى الثابتة في دورة الكون كالشمس والقمر والكواكب سواء.

وبيها لا تعرف الأمم إلا اسميهما ، ولا تتحدث إلا بفعالهما ، إذا أمة العربية وتغلبها من حيث لم يكن أحد يتوقع أن تنهض . وأنتَّى لشبه جزيرة العرب ببواديها الماحلة وصحاريها الجرداء أن تبعث أمة أو تنشىء دولة ! وأنتَّى لقبائل هذه البادية ، وكل ما تعتمد عليه في حياتها الغزو والسلب ، أن تفكر في حضارة بله أن تقيمها!! لقد كان كسرى فارس يسميهم رُعاة الإبل والغنم، وكان قيصر

نهوض الأمة على فارس والروم الروم يصفهم بالحفاة العُراة الجياع. أفمن هؤلاء الرعاة الحفاة تنهض أمة يعبأ بها الروم أو يهتم لها الفرس! .

مع ذلك نهضت هذه الأمة ، فواجهت الأسدين فارس والروم، وحاربتهما وتغلبت عليهما . وقد رأيت من خلال هذا الكتاب أن العرب لم يتغلبوا على الأسدين بتفوق في العُدة أو في العدد ، وإنما تغلبوا بالعقيدة الثابتة والإيمان الذي لا يتزعزع . وبهذا الغلب نشأت الإمبراطورية الإسلامية التي حملت عبء الحضارة في العالم عشرة قرون تباعاً ، والتي نشرت الإسلام في أنحاء الإمبراطوريتين وفيا وراءهما: في الهند والصين والتركستان وغيرها من ممالك آسيا ، وفي مصر وما وراءها إلى المحيط الأطلنطي من بلاد إفريقية ، وفي عاصمة قسطنطين وفي روسيا وأسبانيا وغيرها من أمم أوربا .

كيف حدئ*ت* هذه المعجزة

كيف حدثت هذه المعجزة ؟! كيف تغلب العرب مع قلة عددهم ، وضعف حضارتهم ، وتأخر علومهم وفنونهم ، على الفرس وعلى الروم ولهممن العدد ومن الحضارة ومن العلوم والفنون ما لا يزال التاريخ يحدّث عنه في إكبار أي إكبار ؟! أهي المصادفة التي لاتفسير لها من سنن الكون ؟! كلا! فلو أن ما حدث في عهد أبي بكر أثمرته المصادفة لما كتب له أن يبقي وأن يتصل على الزمان ، واوقف الفرس والروم في وجه العرب فردوهم على أعقابهم . لكن ما حدث في عهد عمر وعثمان من توغل العرب في أراضي الإمبراطوريتين العظيمتين والقضاء عليهما ، لا يدع مجالا لاريب في أن ما حدث كان حتماً قضت به سنن الكون ، والذلك اطرد فكانت الحضارة الإسلامية ثمرته . وماكانت المصادفة لتتمخيَّض عن مثل هذه الحضارة التي ازدهرت في ظل لوائها كل مقومات الحضارة ، فقد اجتمع للحضارة الإسلاميةمن العلم والأدب والفن وساثر ألوان الثقافة ما حل فى العالم محل الثقافة اليونانية بعلمها وأدبها وفنها وتفكيرها ، وذلك بعد أن كانت اليونان وارثة مصر وأشور والحضارة الإنسانية الأولى جميعاً . لامفر الذن من أن نتلمس لهذه الظاهرة الكونية العظيمة تفسيراً من سنن الكون يكشف لنا عن السر في قيام هذه الحضارة ، وامتداد سلطانها في العالم ، واستقرارها فيه دهراً طويلا .

ومن سنن الكون أن الأمم والحضارات يصيبها الهـَرمُ على نحو ما يصيب الأفراد . فإذا هـَرِمت وشاخت دب الفساد إلى كيانها ، فأدى إلى انحلالها ، وإلى قيام أمة شابة وحضارة شابة مقامها .

عوامل الفساد في حياة فارس

أشرت غير مرة في غضون هذا الكتاب إلى عوامل الفساد والاضطراب التي كانت تظهر الحين بعد الحين في فارس وفي الروم ، وقد استفحات هذه العوامل في القرن السادس المسيحي واشتد خطرها ، فكان من أثرها في فارس أن اضطرب بلاطها ، وانتشرت الدسائس في جوها ، وتنازع الطامعون في عرشها ، واتخذ بعضهم الغدر سلاحه لتولى أمورها. بذلك فسد الرأس ، فامتد الفساد منه إلى ما دونه ، فكثرت مذاهبها وأحزابها ، وتبلبلت عقائد الناس فيها ، فانكمشوا يتوفرون على رزقهم يكثّرونه ، ويلتمسون النبل والجاه عن طريقه . هذا إلى أن الطوائف في فارس كانت كثيرة العدد كثيرة المطامع ؛ تريد الحكم تستذل به رقاب السواد ، وتبلغ باستغلاله كل ما تصبو إليه من أسباب النعمة والمتاع . لذلك انحلت العصبية القومية في الفرس ، وانهارت القوة المعنوية في فوسهم ، وتدهور مثلهم الأعلى إلى حيث لا يعدو منتع الحياة ولينها . طبيعي وذلك شأنها أن يتداعي ركنها ، وأن تضعف مقاومتها ، وبخاصة إذا واجهتها قوة تسمو على الحياة وتتخذ المثل الأعلى شعارها .

وفي حياة الروم ولم يكن أثر هذه العوامل في الإمبراطورية الرومية دونه في فارس. فقد نجمت الثورات فيها لأسباب تتصل بالنزاع بين الفرق المسيحية حينًا، وبالنزاع على العرش حينًا آخر ، فكان ذلك سبب تدهورها وانحلالها. ومع أن جسُسْتينيان استطاع أن يرد إليها أعظم الاعتبار في نظر العالم يومثذ ، بجلال حكمته ونزاهة عدله وقوة بأسه، فقد كانت عوامل الانحلال أعمق أثراً من أن يتلافاها خلفاؤه ولم يكونوا في مثل حكمته وبأسه. فلما كان أول القرن السابع المسيحي تولى فوكاس عرش الإمبراطورية وساسها بيد من حديد. عند ذلك قام هرقل حاكم إفريقية الرومية بالثورة عليه، ثم انتهى به الأمر إلى الظفر به وقتله واعتلاء الحرش مكانه. وكان الفرس قد غلبوا الروم في نهاية عهد فوكاس و بدء عهد هرقل فلما حانت الفرصة أخذ هرقل بالثأر منهم، فحاربهم وغلبهم

ووطد بذلك سلطانه فى الإمبراطورية ، حتى لقد خيل إلى الناس جميعاً أن عهد جستينيان عائد لامحالة . ثم إنه حاول أن يزيد سلطانه تثبيتاً بالقضاء على أسباب الضعف الناشئة عن اختلاف الفرق الدينية فى أرجاء ملكه ، وذلك بتوحيد المذهب المسيحى وفرضه على الناس فى جميع أنحاء الإمبراطورية . وليتم غرضه بطش بخصوم المذهب الرسمى فى مصر وفى غير مصر ؛ فكان ذلك سبباً فى قيام الثورات واندلاع لهيبها ، ثم كان سبباً فى ازدياد الضعف الذى حاول هرقل أن يُخطَلص الإمبراطورية منه (١).

كانت هذه العوامل تنخر فى عظام الإمبراطوريتين العظيمتين وتنحدر بهما سراعاً إلى مهاوى الشيخوخة. فكان من مقتضيات سنن الكون أن تقوم أمة شابة مقامهما ، توجه العالم وتكيف مصايره. والنجاح مكفول لهذه الأمة ما حمات إلى العالم رسالة يشوق الناس سماعها ، ويرون فيها ما ينقذهم من شرور طالما ناعوا بها ورزحوا تحت أعبائها .

ماكان عالم يومثة يتطلع إليه

لم يكن عالم يومئذ يشقى بأسباب الحياة المادية؛ فلم يكن همه الأول رفع مستوى العيش . إنما كانت تُعوزه الطمأنينة إلى الحياة والمتاع بالحرية فيها . فقد كان الناس لا يتحركون ولا يسكنون أحراراً في حركتهم وفي سكونهم ، بل كانت العقائد والقوانين السائدة يومئذ تكبلهم بقيود شلّت حركتهم وأهدرت حريتهم . لم تقف هذه العقائد والقوانين عند المبادىء العامة التي تكفل للفرد حريته في خل النظام ، وتكفل بذلك للجماعة أن تطور إلى ناحية الكمال بجهود أفرادها الأحرار وجماعاتها الطايقة، بل دخلت القيود مع الفرد داره وميخد عم ، وآذته في يقظته وفي نومه ، فشللّت نشاطه وتفكيره ، وجعلت التحايل وسيلته إلى اتقاء الأذى والفرار من البطش ، وإلى اهتبال الرزق من كل طريق ، والتوسل بسعته و بسطته إلى مكان النبل والجاه ، نبل البطش وجاه الجبروت . وحيثما قنصي على النشاط الحر للعقل الإنساني ، فذلك النذير بانحلال الأمة وتدهورها ، و بدبيب الشيخوخة إلى كيانها .

فالحرية العقلية هي التي طوعت للإنسان مند أقدم العصور أن ينظر وأن

<sup>(</sup>١) راجع كتاب فتح العرب لمصر ، الفصل الأول والفصل الثالث عشر .

يلاحظ وأن يعمُّلم وأن يبتكر . أسلافنا الأولون الذين عاشوا في الغابات وحاربوا الحيوان ، إنما استطاعوا محاربته يوم هدتهم حرية الغريزة إلى ابتكار الأدوات التي استعملوها في حروبهم في العصر الحجرى والعصور التي تلته . فلما أقامت الجماعة الإنسانية الأولى على ضفاف النيل وعرنت الزراعة ، ثم عرفت حياة الاستقرار والحضارة أدركت بفطرتها أن لا مفر لها من نظام يكفل لها الأمن وحرية العمل ، وأن لا مفر لنظامها من قواعد ثابتةيةرها الجميع ويحترمونها. وقد هدتهم فطرة الاجتماع الغريزية في الإنسان إلى تجسيد هذه القواعد، وتقديس ما ظنوه آلهتهم التي ترعاها وتحميها . ثم ما لبثت هذه الجماعة الأولى ، حين سما تفكير الموهو بين من أبنائها إلى ما فوق الغريزة الفطرية ، أن قدرت معانى العدل والحرية والكرامة الإنسانية . بذلك استيقظ الضمير ، فتفتحت للإنسان أبواب التفكير ، فاهتدى من سبيلها إلى العام وإلى الأدب والفن ، كشف له أستارها من اختارتهم الأقدار لمعالجتها ووهبنت لهم هبتها . وظل التطور الإنساني يتقدّم في هذه الناحية حيناً ويتراجع حيناً آخر في جَزَرْ ومدّ . وفي كل حين كانت حرية العقل آية تقدم الإنسان ، وجموده آية -تراجعه . فإذا تحرر العقل استطاع بقوة تفكيره أن يتحكم واو بقدر في قوى الطبيعة . وأن يسخرها لأغراض الإنسان ، وأن يفيد بذلك من هذا التحكم جديداً ارقيه . وإذا جمد العقل وقف تقدم الإنسانية ، فاكتفت بغريزة حفظ النوع تستجن فى كنفها حتى تبتعثها الحرية العقلية إلى التقدم كرة أخرى .

لم يكن بد أن ، وقد جمدت الإمبراطوريتان فارس والروم فدب الفساذ في كيانهما ، من أمة جديدة تنهض فتدفع العالم إلى الأمام . ترى في أيتة أمة تستكن هذه القوة الدافعة ، ومتى يتاح لها أن تظهر ؟! ذلك أمر كتبه القدر في لوحه ، أو هو ، على تعبيرنا العامى في هذا العصر ، أمر ثابت في دورة الزمان والمكان للجماعة الإنسانية ثبوت كسوف الشمس وخسوف القمر وظهور الممند تنبات في دورة الفلك . وقد شاءت الأقدار فألقت على الأمة العربية في

<sup>(</sup>١) راجع كتاب « فجر الضمير » The Dawn of Concience تأليف برستد وترجمة الأستاذ سليم حسن .

قيامالني العربي في شبه الحزيرة

شبه الجزيرة عبء النهوض بالحضارة المتداعية ، وبعث الحياة في شتَّى نواحيها . ولهذا اصطفى الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ، فأوحى إليه دين الحق يبلغه للناس ويدعو إليه بالحجة والموعظة الحسنة ، عن طريق النظر في الكون ، نظراً حرًّا من قيود الوثنية والمجوسية ومن الجدل العقيم الذي هوت إليه المذاهب المتضاربة في بلاد الروم . وقد حوربت هذه الدعوة في منبتها حرباً اتصلت على السنين ، فلم تعرف هوادة ولا صلحًا ، حتى نصر الله دينه وأتم كلمته . وإنما أراد الله لهذه الدعوة أن تنتصر ببساطتها وصفائها وسموها بالكراءة الإنسانية وبالعقل الإنساني إلى المكان اللائق بهما . وبانتصارها قضي على الوثنية في شبه الجزيرة كلها قبل أن يختار رسول الله ما عند الله .

لماذا يؤدى الناس الحق ؟

أما وقد قضت الدعوة إلى التوحيد وإلى مبادىء العدل وسمو الحلق على كل من يدعونهم إلى ما يخالفها ، فلم يكن لزعماء الردة في بلاد العرب أن يحاولوا إعادة الوثنية . وإنما حاول هؤلاء الزعماء استغلال التوحيد والمبادىء المترتبة عليه لينتشر سلطانهم وتعظم فائدتهم فى تجارة الحياة . ولهم من العذر عن ذلك أننا معشر الناس لما نبلغ من سمو الإدراك ما يجعلنا نقيم الحد الفاصل بين الحق الماته، والمنافع المادية التي نجنيها من استغلال اسمه والتذرع لحداع الناس بسلطانه . والناس يرون الحق فيبهرهم لألا ؤه ، ويَعَشْوْن دون استجلائه في جلال كماله ؛ لأن الضمير الإنساني لا يزال في طفولته ، والنفس الإنسانية لايزال جوهرها العلوي يختاط بجواهر النقص التي تغشِّي عليه وتفسد حكمه .

> لذلك يؤذى الناس من يدعونهم إلى الحق. ويحتمل الدعاة الصادقون هذا الأذي راضية نفوسهم ما أدى احماله إلى ذيوع الحقوانتشار كالمته. وكلما علا صوت الحق اشتد في حربه من يخشونه على بسطة رزقهم وسلطان بأسهم . ذلك هو النزاع الذي اتصل على الزمان بين المنافع العاجلة والمباديء الحالدة ، والذي جعل الحرب مسوَّغة للقضاء على الباطل و ردَّكيده إلى نحره .

طفولة الضمير الإنسانىوآثارها والضمير الإنساني لا يزال قريبًا من طوره الذي كان عليه في القرن السادس المسيحي . فهو لم يشب بعد عن الطوق . لذلك لا تفتأ الحرب تشب لأغراض دون ما قامت حروب الردة وحروب الفتح في العراق والشام لتحقيقه . ترتفع

الصيحة للحرية وللعدل وللإخاء ، فيلتى الناس بكل سمعهم للمنادى بها ، ويبذلون حياتهم فداء لها، وتدوّى آلات الدمار لنصرتها. فإذا وضعت الحرب أوزارها ، توقع الناس أن تظلهم المبادىء التى قاتلوا فى سبيلها . لكن ما تحقق من هذه المبادىء لم يزد يوماً على طيف تتبدى وراءه حقيقة نحيفة هي على نحافتها مبهمة غير واضحة المعالم. ومن ثم بقيت الشرور التى شكا الناس منها تثقل حتى اليوم كواهلهم ، ولم تفد مبادىء الحرية والعدل والإخاء من تضحيات الإنسانية إلا قليلا . أما الثمرة الكبرى للحروب الطاحنة فقد آل معظمها إلى الذين يؤمنون بحق الجسد فى النعمة والمتاع ، والذين يبتغون الجاه والمال ويكنزون الذهب والفضة ، ولا يرون بأساً فى أن يرووا غُللتهم للمتاع وظمأهم للمال بما أريق من دماء الإنسانية ، وما بذل من مهج وأرواح فداء للعدل والإخاء والحرية .

وسبب ذلك ما قدمنا من أن الضمير الإنساني لا يزال أدنى إلى الطفولة . والطفولة كثيرة العثرات. لكن عثرات الطفل لم تصد ويوماً عن أن يعود فيمشى ليعثر من جديد .

وهذه العثرات هي التي تعامه كيف يحفظ توازنه حتى تصل به إلى أن يسير مستقيمًا سوي القامة ، يسرع الخلطا إلى فتوة الشباب ثم إلى حكمة الرجولة . ولعل عثرة قاسية تكسب الناشيء على وجهه تكون أجدى عليه وأقوى أثراً في تقويم سيرته . ولقد كانت كبوة فارس والروم من العثرات القاسية التي صادفت الإنسانية ! لذلك كان قيام الإسلام ونهوض الإمبراطورية الإسلامية من أقوى البواعث على تقدم الضمير الإنساني إلى ناحية نضجه .

وآية ذلك أن الإسلام إنما استرعى سمع الناس فدانوا به لأنه يصور متشل الإنسانية الأعلى ، ويسمو بالحرية وبالكرامة الإنسانية إلى أرفع الله أرا. فهو لا يجعل للناس إلها غير الله ، هم عباده وحده جل شأنه ، لا يملك لهم أحد غيره نفعاً ولا ضراً ، ولا مثوبة ولا عقاباً . وما يصيبهم في هذه الحياة أو يصيبون فيها يجزيهم الله عنه الجزاء الأوفى . فليعملوا إذن مطمئنين إلى حريتهم ، لا يريدون إلا وجهه . فإذا أصابهم ظالم بمكروه فالويل لظالمهم من ربه . وإذا

استرعى الإسلام سمع الناس ؟ سمع الناس ؟ رأوا منكراً فليزيلوه ، وليعلموا أن الله من ورائهم محيط .

لماذا اصطنى الله نبيه من شيه الجزيرة ؟ لماذا كتب القدر الحكيم منذ الأزل فى لوحه ، فاصطفى الله نبيه الكريم من شبه جزيرة العرب دون غيرها من أرجاء العالم ؟! .

ليس في مقدورنا ، ولا في مقدور غيرنا ، أن يقطع برأى حاسم في الجواب عن هذا السؤال . فنحن جميعاً لم نؤت من العلم إلا قليلا . لكن ذلك لا يمنعنا من تلمس سنن الكون والاجتهاد لإدراك ما يقع بمشيئة الله فيه . وما يقع في حياة الإنسانية وجماعاتها يخضع لحذه السنن الثابتة كما يخضع لها سائر ما في الكون مما برأ الله . فمن الحق علينا أن نحاول تفسير الظاهرات الاجتماعية على ضوء هذه السنن ، وإن كنا لا نطمع اليوم ، وعلمنا الإنساني كما هو ، في أن نعرف ما يطويه غيب المستقبل لاجماعات الإنسانية على النحو الذي نستطيع أن نعرف به ما سيكون من أمر الأفلاك ودوراتها .

والذى يهدينا إليه الاجتهاد جواباً عن هذا السؤال أن حضارة العالم استقرت في الأجيال الأولى من حياة الإنسانية ، وإلى القرن السادس المسيحى ، في مصر وأشور واليونان ورومية ، ثم امتدت منها إلى ما وراءها ؛ وأن العقل الإنساني بلغ من النضج في هذه المناطق ما لم يبلغه في غيرها ، مما يستّر للضمير الإنساني أن يستيقظ فيها ويبزغ فجره . ولذلك وجنّهت الإمبراطوريتان فارس والروم مصاير العالم في ذلك العهد ، ونهضتا بعبء الحضارة فيه . فلما آن لهاتين الإمبراطوريتين أن تهرما كانت شبه جزيرة العرب هي المنطقة المستقلة المهترم الذي أصابهما ، فالمحوة إلى المثل الأعلى أدنى إلى أن تستجاب فيهما ، وأم هذا الهرم الذي أصابهما ، فالمدعوة إلى المثل الأعلى أدنى إلى أن تستجاب فيهما ، وأن تمتد منهما إلى ما وراءهما . هذه كلها أحداث كتبت منذ الأزل في لوح القدر ، فلا غرو أن يكتب معها منذ الأزل أن يقوم الداعي إلى المثل الأعلى في أدنى الأرض من الإمبراطوريتين وأكثرها مع ذلك استقلالا عنهما . فالاستقلال هو الكفيل بحرية العقل ، وبأن يستجيب الناس آخر الأمر للمعوة إلى الحق .

وكذلك اصطفى الله للقيام بهذه الدعوة نبيَّه من أهل شبه الجزيرة ، ومن

بلد هو أكثر بلاد شبه الجزيرة استقلالا ، وأوفر هذه البلاد لذلك العهد عزة وكرامة .

ودعا محمد قومه إلى التوحيد وإلى المبادىء التي يتحقق بها مثل ُ الإنسانية الأعلى ، ثم بلَّغ دعوته إلى عاهلي الإمبراطوريتين فارس والروم ودعاهما إلى ما جاء به من آلحق . وبذلك أقام الحد الفاصل بين الحق والباطل ، وحذَّر النانس حين دعاهم إلى الحق ممن يخادعون الناس باسمه، ثم ترك من بعده أصحابه الذين عزَّر وه فى حياته ونصروه ، والذين أدركوا ما جاء به وامتثلوه .

أبو بكر ونضج ﴿ وَأَنْتَ قَدْ رَأَيْتَ كَيْفُ بَلْغُ أَبُو بَكُرُ مِنْ سَمُو الإِدْرَاكُ لِهَذَهُ الْمُبَادَىء ما مُكَّنَّهُ من أن يقيم في نفسه الحد بين الحق لذاته والمنافع العاجلة التي يسعى إليها من يخادعونُ الناس باسم الحق ؛ ورأيته كيف أصرٌّ على أن ينصر الحق لذاته واو قام لنصرته وحده . وإذا بلغ سمو الإدراك من نكفس هذا المبلغ ، فذلك الدليل على نضج الضمير غاية النضج . واو أن الإنسانية كُلها بلغت يومًا هذا النضج لما شبَّت الحرب بين بنيها ، ولاستجاب الله دعوة الذين يدعونه عند بيته المحرَّم: ﴿ رَبُّنَا أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنَاكُ السَّلَامُ ، أَحْيِنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ! ﴾ .

لا يزال الأمد بعيداً بيننا وبين اليوم الذى تستجاب فيه هذه الدعوة . فالناس لا يزالون إذا دعوا بالحكمة والموعظة الحسنة إلى غير ما وجدوا عليه آباءهم جعلوا أصابعهم في آذائهم ، وأخذتهم العزة بالإثم ، وأبوا أن يجادلوا بالتي هي أحسن ، وحسبوا أن القوة الغاشمة تخفت صوت الحق. ذلك أن ضميرهم لا يزال في طفولته . والطفل يحسب أنه كلما ضج وعلا ضجيجه خضع أبواه ارغائبه وأهوائه . فإذا رأى أبويه يهذبانه ولا يزعجهما ضجيجه أذعن وسكن . وذلك ما صنع أبو بكر مع أهل الردَّة حين ضجوا وحاولوا المقاومة . أخذهم بما يجب أن يؤخذوا به ، فقضى على مقاومتهم وعلى ضجيجهم .

وشاءت الأقدار أن تمهـّـد لانتشار الإسلام في فارس والروم بانتشار العرب فى بادية الشام ؛ فقد يسـَّروا لأهل شبه الجزيرة أن ينفذوا إليهم ، وأن يتخطوهم لغزو الفرس على شاطىء دجلة والفراتوما وراءهما ، ولغزو الروم فى الشام وفى مصر إلى السودان .

أنت ترى من ذلك كله أن المعجزة التي حدثت في عهد أبي بكر لم تكن عُمرة المصادفة ، وإنما كانت أمراً محتوماً قضت به سنن الكون التي لا تبديل لها . فلو أن شبه الجزيرة لم تكن تجاور الشام والعراق ، ولو أن اللغة العربية لم تكن لغة القبائل التي استقرت ببادية الشام منذ قرون ، ولو أن الله لم يصطف نبيه في ذلك العهد الذي اشتد فيه ظمأ العالم لسماع كلمة الحق والاهتداء بنوره ، لو أن ذلك كله لم يكن لجرت المقادير بغير ما جرت ، ولكان تاريخ الإنسانية غير ما نعرف اليوم ، ولما حليّت الحضارة الإسلامية محل حضارة فارس والروم ، بل لاتخذت الحضارة أطواراً أخرى غير التي عرفنا من يومئذ إلى عصرنا الحاضر .

إبراز الأقدار ملكاتالرجال

وإذ شاءت الأقدار أن تنم على الأرض مثل هذه المعجزة مهدّت لها بما رأيت، وهيأت لها أسباب الفوز، فأبرزت من ملكات الرجال ومواهبهم ما يخطّون به فى صحف الكون مشيئة القدير الحكيم. لقد رأيت ما صنعه أبو بكر وخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وأمراء الجند المسلمين، ورأيت كيف اضطلعوا لذلك العهد بأعباء ما كانوا ليضطلعوا بمثلها لولا أن أراد ربك لهذه المعجزة أن تتم وفاقدًا لسندّته. فلولا هذه المشيئة لظل أبو بكر تاجراً ينمو ربحه ويكثر ماله، ثم تنطوى صفحته ولم تزد مكانته فى قومه على زعامة قبيلة تيم بن مرة، وعلى احمال الديات والمغارم. ولولا هذه المشيئة لظل خالد بن الوليد فارس بنى مخزوم وفارس قريش، ولما سما اسمه فاقترن على التاريخ بأسماء الإسكندر الأكبر، ويوليوس قيصر، وهانيبال، وجنكيزخان، ونابليون، بأسماء الإسكندر الأكبر، ويوليوس قيصر، وهانيبال، وجنكيزخان، ونابليون، عجممعة. فإذا نحن أرخنا اليوم لهم وأشدنا بفعالهم، وقرناً سمو الدعوة للحق إلى اسم القائد العبقرى وجعلنا منهما وحدة على الزمان، لم نعث أبذلك أن نرسم صورة من مشيئة القدر والعوامل التى تهيأت لتنفيذها، والتى أدسم إلى انتقال الذي مهد لعهد جديد في حياة العالم.

الإسلام يدعو للمثل الأعل وللسلام

أما وقد ذكرت القائد العبقرى خالد بن الوليد، فلأقف الآن وقفة قصيرة أتناول مسألة تناولتها في «حياة محمد» . لكني أتناولها هنا من غير الناحية التي تناولتها هناك . لقد طالما تحدَّث من شاء عن انتشار الإسلام بالسيف . وقد مِيَّنت في « حياة محمد » أن القرآن ينكر حرب الاعتداء في مواضع كثيرة منه . يقول تعالى: «وقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ النَّذِين يُقَاتِلُونَكُمْ ولَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحبُّ الْمُعْتَدِين ». ويقول : «فَمن اعْتَدَى علَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ واتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مِع الْمُتَّقِين ». وهو يدعو إلى الصلح والصفح والتسامح دعوته لحرية الرأى ولدفاع المؤمن عن عقيدته إن حاول غيره أن يفتنه عنها .

فكيف دفع

هذه مبادىء ثابتة في الإسلام يصور بها المثل الأعلى ويدعوالناس إليه . أبو بتكر المسلمين في بال أبي بكر دفع المسلمين لحرب الرديّة ولفتح العراق والشام؟ وما بال أمراء المؤمنين بعده نهجواً في هذا الأمر نهجه وساروا فيه سيرته ؟ لقدكان الصدّيق أكثر المسلمين اتصالا بالنبيّ وامتثالا لما أمر الله به ونهى عنه. أفلا ينهض ذلك دليلا على أن الإسلام ، وإن أقر مبادىء الرحمة والتسامح والصفح، لم ينكر على الدعاة إليه أن ينشروه ببطش القوة! والملك غزوا البلاد وحكموها ودعوا أهلها إلى دينهم .

> السديق ينفذ ما جاء فی کتاب

لا شك أن الصدّيق قد نفَّذ في حروب الردَّة ما جاء في كتاب الله من قوله تعالى فى سورة براءة : «فَإِنْ تَابُوا وأَقَامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمِ يعْلَمُونَ وإنْ نَكَثُوا أَيْمانهُمْ مِنْ بعْدِ عَهْدِهِمْ وطَعنُوا فِي دِينِكُمْ ، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعلَّهُمْ يِنْتَهُونَ ». وهو لم يعد ما أمر الله به حين وافق على غزو العراق وغزو الشام. وليس معنى ذلك أن هذا الغزو هو المثل الأعلى الذي دعا الإسلام إليه وجعل السلام غايته ، وإنما معناه أن ما حدث منه هو بعض إملاء الغرائز الإنسانية في ذلك الطور من طفولة الضمير الإنساني ، كما أنه بعض إملاء هذه الغرائز في عصرنا الحاضر حيث الضمير الإنساني لا يزال يتدرَّج إلى الصَّبا ، فله من الصبا طيشه ونزواته . وإملاء الغرائز كثيراً ما أدى إلى عثرات كعثرات الطفل في سيره ، ترهقه وتؤله ، ثم تنتهي به ليسير مستقيماً سوى القامة يسرع الخُطا إلى فتوة الشباب وحكمة الرجولة .

والإسلام لم يغفل ، حين صور المثل الأعلى للإنسانية ، أن بلوغ الغاية من الإسلام يقدر الواقع من غرائز المنافقة . وذلك لا يتم إلا أن الإنسانية هذا المثل إنما يكون حين يبلغ الضمير الإنساني نُصْجه . وذلك لا يتم إلا أن تتعاقب عشرات الأجيال ومئاتها حثيثة السعى إليه كما تدركه. لذلك قدر الإسلام الواقع من أمر الإنسانية وما تمليه عليها غرائزها، ورسم السبيل التي تسلكها لتقترب رويداً رويداً من غايتها. وكما أنك إذ تُربى ولدك ليبلغ ما تريده له من كمال الجسم والعقل لا ترحميله على أن يسير سيرة الرجال ، بل تُرضى أهواء طفولته وصباه حيناً وتكبح هذه الأهواء حيناً آخر ، وكما أنك تصادف أثناء ذلك من صلابة الطفولة والصبا ما قد يقف تقدم ولدك تارة ، وتصادف من مرونته وذكائه ما يسرع بتقدمه تارة أخرى ؛ فإذا رأيته صَّلبًّا لم تكسره ، بل لنت له لتلين صلابته، وإذا رأيته متقدمًا أغريته ليتابع تقدمه ويزداد إسراعه فيه ، وربما دعاه هذا الإسراع إلى وقفات تجني عليه وتؤذيه ؛ كذلك رأى الإسلام أن يساير الضمير الإنساني في تدرجه من الطفولة إلى الصبا ، وجعل تهذيب هذا الضمير غايته الأولى، كما جعلت أنت تهذيب طفلك غايتك الأولى . وهو لذلك يساير الغرائز ليُـقوّمها. يلين لها حينًا ويقسو بها حينًا ، جاعلا همه دائمًا أن يتجه بها إلى الناحية التي تدنيها من الغاية التي أرادها ، والمثل الأعلى الذي صوره لها .

والضمير الإنساني يجمد أحياناً حتى تخاله ارتد عن تقدمه ، ويسرع الضمير الإنساني السير أحيانًا أخرى إسراعًا يخشى معه العيثار. وسيره قد يقف وقد يتغير اتجاهه فإذا القوى التي تدفعه إلى التقدم تضطرب بين أرجاء العالم المختلفة. وذلك ما حدث حين جمدت الأمم الإسلامية وجمدت المبادىء التي دعا الإسلام إليها ، لكن الجمود والوقفة ليسا في طبيعة الحياة ، لذلك يخفيان دائمًا عوامل اندفاع تستكن دونهما ، ثم لا تلبث أن تظهر فإذا الإنسانية تستأنف تقدمها .

وهذا التقدم هو الذي يجعلنا نؤمن بأن الضمير الإنساني لا بد له يوماً من أن يبلغ الغاية من النضج . وإن اقتضى ذلك أن تتعاقب عليه مثات الأجيال . فإذا بلغ هذه الغاية بلغ المثل الأعلى كما صوره الإسلام . عند ذلك يُنظيل الأرض سلام الله ، ويستجيب الله دعاء من يدعونه عند بيته الحرم : «ربانا منك السلام وإليك السلام ، أحسينا ربانا بالسلام » .

يجب أن يسمع الناس جميعاً دعوة الحق فى مختلف أرجاء الأرض خلال تعاقب الأجيال ليتقدام الضمير الإنسانى رويداً رويداً إلى النضج . ولن يبلغ النضج مداه حتى يعم الإنسانية كلها . فأما إن نضج الضمير فى ناحية من العالم ثم ظلت غرائز الطفولة ونزوات الصبا تحركه فى سائر الأرجاء ، فسيبتى لسلطان هذه الغرائز والنزوات من الحكم ما يديم النزاع ويديم الحرب ، وما يقتضى قواداً عباقرة من أمثال خالد بن الوليد أن يكونوا الأداة لتهذيب الشلوذ فى كل ناحية لم ينضج فيها الضمير ؛ شأنهم فى ذلك المربى إذ يهذب شذوذ تلاميذه .

أثر الإسلام في تقدم الضمير الإنساني

وإذا لنسجل فى كثير من الغبطة والرضا خطوات تقدمها ضمير الإنسانية من الطفولة إلى الصبا ، لا يصد نا عن ذلك ضيق هده الحطوات واضطرابها . ولقد كان للإسلام فى هذا التقدم أعظم الأثر . وسيكون له مثل هذا الأثر من بعد حتى تتم كلمة ربك ويؤمن الناس بالمثل الأعلى فى مشارق الأرض ومغاربها .

ويسرني وأنا بصدد هذا التسجيل أن أثبت هنا كلمة للكاتب الإنجليزى الكبير بـرْنارْد شُو تؤيد رأيى . قال :

« لقد كان دين محمد موضع تقديرى السامى دائماً لما ينطوى عليه من حيوية مدهشة ؟ لأنه ، على ما يلوح لى ، هو الدين الوحيد الذى له ملكة الهضم لأطوار الحياة المختلفة ، والذى يستطيع لذلك أن يجذب إليه كل جيل من الناس .

« لا مرية في أن العالم يعلن على نبوءات كبار الرجال قيمة كبيرة . وقد

تنبأت بأن دين محمد سيكون مقبولا لدى أوربا غداً ، وهو قد بدأ يكون مقبولا لديها اليوم .

« لقد عمد رجال الإكليروس فى العصور الوسطى إلى تصوير الإسلام فى أحلك الألوان ؛ وذلك بسبب الجهل أو. بسبب التعصب الذميم . والواقع أنهم كانوا يسرفون فى كراهية محمد وكراهية دينه ويعد ونه خصماً للمسيح . أما أنا فأرى واجباً أن يدعى محمد منقذ الإنسانية . وأعتقد أن رجلا مثله إذا تولى زعامة العالم الحديث ، نجح فى حل مشكلاته ، وأحل فى العالم السلام والسعادة . وما أشد حاجة العالم اليوم إليهما ! .

« لقد أدرك مفكرون منصفون قاموا فى القرن التاسع عشر ما لدين محمد من قيمة ذاتية . من هؤلاء كارليل ، وجوته ، وچيبون . بذلك حدث تحول صالح فى موقف أوربا من الإسلام . وقد تقدمت أوربا تقدماً كبيراً فى هذا القرن المتم للعشرين ، فبدأت تحب عقيدة محمد . ولعلها تذهب فى القرن التالى أبعد من ذلك فتعتر ف بجدوى هذه العقيدة لحل مشاكلها .

« وقد دان كثيرون من قومى ومن أهل أوربا بدين محمد فى الوقت الحاضر . وهذا يجعلنا قادرين على أن نقول إن تحول أوربا إلى الإسلام قد بدأ »(١).

زعماء العالم الحديت يرددون مثل الإسلام الأعلى

هذه الكلمات التي نقلت إلى العربية من عشر سنوات خلت تؤيد ما قدمت. وها نحن أولاء نسمع اليوم من زعماء العالم عبارات تردد متشل الإسلام الأعلى وتدعو إليه وتستهين بالحرب في سبياه. ولا تزال الإنسانية تضطرب في هذه السبيل خلال طوفان جارف من الآلام والتضحيات والدموع. وهي تبذل اليوم منها أضعاف ما بذلت مجتمعاً على القرون التي خلت. أفقد رفع أن تبلغ ما طالما أملت بلوغه، وأن تعيش في ظلال الحرية والمحبة والسلام ؟ أفيكون النظام الجديد الذي يتحدث زعماء العالم اليوم عنه محققاً حرية الشعوب، ما حققت الثورات فيا مضى حرية الأفراد ؟ وهل يؤدي ذلك إلى أن يتحرر الحميع صدقاً من قيود الحوف والفاقة، وأن يتعاونوا تعاوناً خالصاً لوجه الله

<sup>(</sup>١) كلمات برنارد شو مأخوذة من مجلة نور الإسلام عدد ٤٠ صفحة ٥٧٢٠ سنة ١٣٥٢ ﻫ

يسعد به الناس فى مختلف أرجاء العالم ؟ هذا أمل عذب ما أحبه إلى كل نفس ، وأقر به من كل قلب ؟ وما أشد الناس حرصًا على أن يتم فتتم به على الأرض كلمة الحق والسلام!

وتحقيق هذا الأمل رهن بأن يبلغ الضمير الإنساني نضجه . ترى هل كتب القدر الرحيم في لوحه أن تتمخض الآلام والضحايا التي احتملها العالم في هذا القرن المتم للعشرين عن هذا النضج ؟! لا ريب عندى في أن الإنسانية ستخطو في هذه السبيل خطوة إن لم نستطع اليوم أن نقدر مداها فمن حقنا على كل حال أن نغتبط بها ، وأن نرجو بعدها خطوات أفسح منها . فالعالم اليوم تتقارب أجزاؤه ، وتتزايد وسائل الاتصال بين أبنائه . كانت الضحافة تعد في القرن الماضي أعظم قوة لتيسير التفاهم بين الناس ، ثم كانت صحافة أمريكا لا تصل إلى هذا الشرق العربي قبل أسابيع من ظهورها . أما ما يجرى اليوم في العالم فيتلقاه الناس في مختلف أرجائه بسرعة البرق على مو ج الأثير عن طريق الإذاعة . وهذه الإذاعة المشغولة اليوم بأنباء الحرب وأهوالها ودعاياتها ستشغل غداً بالدعوة إلى السلم وإلى السمو الإنساني وتصور الوسيلة التي تهيئ أسبابهما . فيداً بالدعوة إلى السمو وتقربه من النضج ، وتجعله الحكم العدل المنزه عن الهوى ، والذي يستطيع لذلك أن يجنبُ الإنسانية الحرب، فيجنبها الضحايا والآلام والدماء والدموع .

متى يبزغ فجر هذا اليوم ومتى تشرق شمسه ؟ إنا نراه بعيداً ، ويراه الله قريباً . فيوم عند ربك كألف سنة مما تعدون . وذلك اليوم الذى تشرق فيه الشمس على الإنسانية وقد نضج ضميرها ، هو اليوم الذى تبلغ فيه الكمال ، ويصبح فيه المثل الأعلى حقيقة واقعة . ويومتذ يصفو جوهر النفس من كل ما يخالطه من شوائب النقص ، فتسمو على إملاء الغرائز الدنيا ، وتمتثل مبادىء العدل والرحمة والبر والتقوى فى نقائها وطهرها ، ثم تصبح سر حياتها ، فإذا مرً بها طيف يخالفها لفظته وعدته دخيلا عليها وعرضاً يؤذيها ويتلفها . عند ذلك يكمل إيمان الناس جميعاً ، فيحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه ، وينظر كل منهم نظرة الإشفاق والتألم لكل من تبدو فى نياته أو أعماله شائبة من

أثرة أو نزوة من هوى ، ويرون واجبـًا عليهم أن يلتمسوا له الطب وأن يسعفوه ِ بالدواء ؛ فإن برىء فذاك ، وإلا عزاوه عنهم اتقاء عدواه ، ورجاء أن يسمع أثناء العزلة صوت الحكمة. فإذا ستميعه بريء وعاد إلى الناسوقد صار مثلهم ، وأصبح ضميره قاضيــه الذي يحاسبه وينصف منه من ترد بخاطره خصومتهم ، وأصبحت نفسه التي برأت فلم تعد أمّارة بالسوء هي التي تجعل الناس جميعيًّا أُحب إليه من نفسه ، وآثر عنده منها .

ويومثذ يصبح ضمير الإنسانية ميزان العدل بالقسطاس المستقيم ، فلا - تكون أمة خيراً من أمة ، ولا جنس خيراً من جنس ، ولا لون خيراً من لون ، بل تكون الأمم كالأفراد أخوة يربط بينها العدل والرحمة ويدعوانها للتعاون على البر والتقوى ، ويجعلان الأمم الصغيرة آثر عند الأمم الكبيرة من نفسها ، والأمم الضعيفة والأمم القوية سواء في السعى إلى الخير ابتغاء وجه الله وحده .

ويومئذ ينظر أبناؤنا مطمئنين من عالمهم السعيد إلى عالمنا الذي انطوى حكم أبنائنا علينا فى صحف الماضى وطوانا معه . أتراهم يتحدثون بينهم مشفقين مما احتمل هؤلاء الآباء بحكم غرائزهم وشهواتهم، باسمين سخراً من هذه الشهوات والغرائز ، ومن إذعان الناس لها وإسلامهم لحكمها ؟! أم تراهم ينصفوننا ، والضمير الناضج منصف بطبعه ، فيقد رون أن غرائزنا وشهواتنا و لامنا وضحايانا هي التي أدت بهم إلى ما ينعمون به من سلام وسعادة ؟! ما نراهم إلا منصفين : وما نراهم ، إذا قرّ نظرهم خلال هذا الماضي عند عهد أبي بكر ورأوا ما تم في خلافته القصيرة الأمد من جلائل الأعمال ألا يقولون : رحم الله الصدّيق صفى " النبي وخليله! لقد كان ضعيفاً في بدنه ، قوياً في إيمانه. وقد دفع العالم بقوة هذا الإيمان دفعة نشرت فيه لواء الحق وأقرّت كلمته . والكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتى أكُلمَها كل حين بإذن ربها . والذين جاهدوا مؤمنين الإقرار كلمة الحق لهم عند ربهم جزاء الصديقين ، وحسنن

> ستكون هذه كلمتهم . فهي كلمة التاريخ المنصف . ونحن نقولها اليوم وسيقولها مَن ْ بَعَدْدنا أبد الدهر . ومن أحسن ُ قولا ممن جعل الحق حجته ، والانصاف غايته!.

## تقدير وشكر

الآن وقد أراد الله للطبعة الأولى من هذا الكتاب أن تتم ، فمن الحق على الن أقدر معاونة الذين عاونونى أثناء كتابته ، وأثناء طبعه ، وأن أشكر لهم هذه المعاونة أصدق الشكر .

لقد كتبت فصول هذا الكتاب بين شهر سبتمبر سنة ١٩٣٩ وشهر يونيو سنة ١٩٤٠ في الفترة التي انقضت بين وزارتي المغفور لهما محمد محمود « باشا » ، وحسن صبرى « باشا » . وكنت إذا فرغت من كتابة بعض فصوله دفعتها إلى الأستاذ سيد نوفل فأملاها على لبيب أفندى فكرى إبراهيم فكتبها على الآلة الكاتبة .

ثم إن الأحوال حالت دون مراجعة الكتاب وتهذيبه إلى شهر مارس سنة ١٩٤٢. فلما تيسر لى من الفراغ ما مكننى من إعادة النظر فيه جعلت أراجع ما كتبت. وفي منتصف يوليو دفعت ما أتممت مراجعته إلى مطبعة مصر وطلبت إليها أن تتخذ من كتابى «حياة محمد» نموذجاً للطبع في القطع والطريقة ، ونقد حت الفصول التي رأيتها في حاجة إلى التنقيع ، ثم دفعتها من جديد إلى الأستاذ سيد نوفل فأملاها على الآلة الكاتبة .

قد عاونی الاستاذ سید کذلك فی تصحیح تجارب الطبع وأبدی لی أثناءها ما أبدی لی أثناءها كما أبدی لی أثناء الکتاب ملاحظات ذات قیمة . فله عن ملاحظاته ومعاونته و إخلاصه فیهما أجزل الشكر وأصدقه .

ومنذ بدأت أطبع الكتاب تولى الأستاذ عبد الرّحيم محمود من أمره مثل ما تولاه من أمر «حياة محمد» و « في منزل الوحي » من قبل ، فجعل همه مع دقة التصحيح إلى الدقة اللغوية والتدقيق في ضبط النصوص والأعلام والألفاظ التي تحتاج إلى الضبط . والأستاذ عبد الرحيم حجة ثقة يعتمد عليه . وقد بذل من الجهد فيا تولاه ما أشكره اليوم له ، كما شكرته من قبل ، مقدراً صدق مودته وإخلاصه لعمله .

وما دمت بصدد التصحيح فلستأنسي جهد الأستاذ الشاعر محمود أبوالوفا والأستاذ على فوده ، فهو جهد جدير بالثناء .

أما الفهارس فوضعها الأستاذان الشيخ محمد البرهامى منصور والشيخ أحمد عبد العليم البردوني ، فلهما خالص الشكر .

ولست فى حاجة إلى التنويه بعناية مطبعة مصر بدقة الطبع وجماله ، فالكتاب بين يدى القارىء شهيد عليهما . وأحسب القارىء يشاركني فى شكرها على الله على عناية .

والحمد الأكبر والثناء الأجل لله جل شأنه ، منه الهدى، وبه التوفيق ، وإليه يرجع الأمركله .

محمد حسين هيكل

# فهارس الكتاب:

## فهرس الأعلام

ابن وهب (عبدالله) : ۲۹۹ (1)ابن يونس ( مولى عائشة ) : ٢٩٢ ابنة الحودي بن ربيعة : ٢٢٤ آزاد – امرأة شهر بن بازان: ۸۰ ، ۱۹۷ ابنة مجاعة : ١٩٩، ١٧٧، ١٥٧، ١٩٩٠ آزاذبه : ۲۱٤ ، ۲۱۵ آزرمیدخت ابنة کسری : ۲۷۹ ابنة النعمان بن الحون (أسماء) : ١٧٧ أبرمة : ٢٠٧ أبوبكرالأنباري : ٢٩٦ ، ٢٩٧ أبوحثمة ( الحارثي الأنصاري) : ٢٦٤ ابن أبي داود ( عبد الله بن سلمان السجستاني): أبوحذيفة بن عتبة : ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٥٠٠ 797 · 797 · 791 · 784 · 787 أَدِو أَلْحُسنَ البِصرِي : ٢٠٩ أبوالدرداء (عويمر): ٢٩٦ ابن الأثير (أبوالحسين على بن محمد) : ٢٢، أبو ذر الغفاري : ٣٣ . Y . £ . Y . . . 177 . 11A . A. أبوزيد (سعد بن عبيد) : ۲۸٦ · 71. · 780 · 78. · 714 أبو سفيان ( بن حرب ) : ٦٦ ،١٠٩ ، YV0 4 Y0 8 4 Y 8 8 · 778 - 771 ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ): أبوشجرة بن عبد العزى السلمي : ١٢٠ ٤ < T1. 6 TT0 6 TT. 6 T.E 140 . 148 . 144 708 6 YEE ابن خلكان (أبوالعباس أحمد بن محمد) : أدوعيد الله الزنجاني : ٢٩٤ ، ٣٠٠ أبوعبيدة بن الجراح : ٣٠ ، ٣٠ ، ٤٥ ، ابن الدغنة (ربيعة) : ٣٤ 190 4 75 4 77 4 71 - 09 4 00 ابن رسته ( أبوعل أحمد بن عمر) : ۱۸۸ 702 ( 701 - 727 ( 721 ( 744 ابن رشد (أبوالوليد محمد بن أحمد) : ٢٢٥ 6 471 - 404 6 404 6 400m ابن سعد ( أبو عبد الله محمد بن سمد ) : 777 - 111 · 770 - 7.10 479 · 477 · 08 مِعِينًا بِنِينَ الْفِيزُ مِنْ الْأَصْفِهَا فِي ( على بن الحسين) : ابن سلام = محمد بن سلام 147 6 140 6 148 ابن سينا (أبوعلي الحسين بن عبد الله): ٢٢٥. ر أبوقابوس = النعمان بن المنذر ابن عبادة = سعد بن عبادة نَ سَمَامُ مِن أَبِهِ قِتَاذَةُ الأَفْصِارِي : ١٣٤ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم) : 141 6 174 أبو قحافة عثمان بن عامر ( والد أبي بكر) : YOE 6 75 TT) 4 TA ابن هشام ( أبومحمد عبد الملك ) : ٢٩ ،

TV . TY

أبوليل ( بن فدكي) : ۲۲۷

6 107 6 12A 6 12Y 6 121 أبومسلم الخراسانى : ٦٧ 199 6 100 6 100 6 104 أبوروسي الأشعري : ٢٩٥ أم الحبر سلمي بنت صخر بن عامر : ٧٨ أدوهريرة : ١٦٣ أم رومان،بنت عامر بن عويمر : ٢٨، ٣٩ آبی بن کعب : ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۸۹ ، أم زمل سلمي بنت مالك : ١٢٠ ، ١٢٣ ---799 4 797 4 797 - 79. 104 . 188 . 144 . 140 أحمد أمين : ١٨٨ أم سلمة أم المؤمنين ( بنت أبي أمية) ١٧٤ ، أحمد عبد العليم البردونى : ٣٥٤ الإدريسي (أبوعبد الله محمد بن محمد) : ٢٣ أذينة بن السميذع: ١٨٥ ، ١٨٥ أم فروة ( بنت أبي قحافة) أخت الصديق : أرثر جفري : ۲۹۳ 444 . 144 . 148 الأزدى ( أبو إسماعيل محمد بن عبد الله) : أم قرفة فاطمة بنت بدر : ۱۲۶ ، ۱۲۰ 711 6 71 6 770 6 77 6 7 18 أم كلثوم بنت أنى بكر : ٣٨ 771 6 77 6 770 امرؤ القيس بن حجر الكندي: ٢٧ أسامة بن زيد : ۱۸ ، ۶۹ ، ۵۰ ، ۸۸ ، أنس بن مالك : ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۹۰ - 44 6 47 - XY 6 74 6 VX أنوشجان : ۲۰۸ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ أوس بن خزيمة : ١٣٠ إسرائيل : ٣٥ إياس بن قبيصة : ١٩١ ، ٢١٥ ، ٢١٧ الاسكندر الأكبر: ١٠٨ ، ١٨٤ ، ٣٤٥ الأيهم الثانى : ١٩٢ أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين : ٢٨ أسماء بنت عيس : ۲۸ ، ۳۲۵ ، ۳۲۹ ،  $(\psi)$ 444

بازان الفارسي : ۱۸ ، ۲۷ ، ۷۷ ، ۶۸ بازان الفارسي : ۱۹۷ ، ۱۹۷ ۱۹۷ ، ۱۹۷ بازان الفارس : ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ بازان تائد الروم : ۲۶۵ ، ۲۰۵ – ۲۰۹ ، ۲۰۲ بازی : ۲۰۹ بازی : ۲۰۹ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ بازی : ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ بازی : ۲۸۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ بازی البراء بن مالل : ۱۳۰ ، ۱۶۲ ، ۱۶۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ،

برناردشو : ۳٤۸ ، ۳٤٩

الأشقر: ۲۹۱ الأعشى ميمون بن قيس: ۱۹۱، ۱۹۲ الأعيسر بن أم سخلة = عمر بن الخطاب الأقرع بن حابس: ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۹ أكيدر بن عبد الملك الكندى: ۱۰۹، ۲۲۳ أم تميم ليل ( بنت المهلب) زوجة مالك

ابن نویرة : ۱۳۵ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ –

الأسود بن عنزة العنسى ذو الحمار : ١٤ ،

190 4 148 4 148 4 148

الأشعث بن قيس : ١٠٦، ١٧٤ – ١٧٦ ،

أسيد بن حضير : ٦٠ ، ٣٢٤

444 . 414

· / V · - / 7 V · / 10 - / / 7 · / · 0

جذمة الأبرش: ١٣٩، ١٨٤، ١٨٥ 111 جذيمة الوضاح = جذيمة الأبرش جرجة بن تدرا : ۲٤٩ ، ۲۲۲ ، ۲۷۵ جريربن عبد الله : ٢٣٥ جستنیان : ۱۸۹ ، ۱۹۰ ، ۳۳۸ جستين الثانى : ١٨٩ جشنس: ۱۲۹ ، ۱۷۰ جعفر بن أبي طالب : ١٠٨ ، ٩٢ ، ١٠٨ جندب بن عمرو الدوسي : ٢٣٩ جندل : ۲۱۳ جنکنز خان : ۱۰۸ ، ۴۶۵ جوته : ۳٤٩ الحودي بن ربيعة: ٢٢٤ ، ٢٢٤ جويرية ابنة أنى سفيان : ٢٦٣ جيبون : ٣٤٩ جيفر (بن الحلندي): ١٦٦ ، ١٦٦

#### (ح)

حابس بن سعد العالق : ۲۳۹ حاتم ( العالق ) : ۳۲۹ الحارث الأعرج = الحارث بن جبلة الحارث بن جبلة النسانى ، ۱۸۹ ، ۱۹۰ الحارث بن كلدة : ۳۲۲ الحارث بن هشام : ۳۲۲ الحارث الوهاب = الحارث بن جبلة الحباب بن المنذر بن الجموح : ۵۸ ، ۹۰

حبال بن خویلد = حبال بن سلمة حبال بن سلمة بن خویلد : ۱۱۸ حبیبة بنت خارجة : ۲۸ ، ۳۸ ، ۲۰۷ ،

حنيفة بن محصن النلفانى : ١٠٦ ، ١٤٤ ، ١٦٦ ، ١٦٦

حذيفة بن اليمان : ٢٩٤ ، ٢٩٥

برسته: ۱۹۶۰ بشیر بن الحصاصیة: ۲۹۹ بشیر بن سعد: ۹۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۳۰ بقیلة = عمرو بن عبد المسیح بقیلة البلاذری (أحمد بن یحیی): ۲۲، ۲۰، ۲۰ ۲۱۲، ۲۲۰، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲۰ بلال الحبثی: ۳۲، ۲۰۲، ۲۷۲ - ۲۷۲ بهرام جور (بن یزدجرد): ۲۸۱، ۲۸۷، ۲۱۲ بهمن بن جاذریه: ۲۰۹، ۲۱۲، ۲۱۲،

#### · (ご)

تبع الأول : ۱۸۶ تذارق – أخو هرقل : ۲۶۹ ، ۲۲۳ الترمذی ( أبوعبد محمد بن عیسی ) : ۲۸۹ تمیم الداری : ۲۸۹

### ( つ)

ثابت بن أقرم الأنصارى : ۱۱۸ ، ۱۱۹ ثابت بن زید : ۲۹۲ ثابت بن قیس : ۱٤۳ ، ۱٤۹ ثمامة بن أثال : ۱۲۲

## (ج)

الجارود بن المعلى العبدى : ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٣ جبريل عليه السلام : ١١٨ ، ٢٨٢ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩٧ ،

جابان : ۲۱۱

حسان بن ثابت : ۱۹۲ الحسن بن أبي الحسن البصري : ٣٧ (4) حسن صدری باشا : ۳۵۳ داذويه الفارسي: ٧٩ ، ٨٠ ، ١٦٨ - ١٧٠ الخطم بن نسبيعة : ١٠٦ ، ١٦٢ ، ١٦٣٥ 141 6 144 دحية الكلبي : ٩٣ حفصة ( ابنة عمر بن الخطاب أم المؤينين) : الدراقص : ٢٤٩ 74 4 740 4 747 4 7AF 4 87 4.1 (4) حليمة بنت الحارث : ١٩٠ ذات النطاقين = أسماء بنت أبي بكر حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء: ٣١ ، ذو التاج = لقيط بن مالك 107 6 40 6 48 حىرى بن أكال : ٢١٧ ذو الحمار= الأسود بن عنزة العنسي حيى بن أخطب : \$ \$ ذو الكلاع الحسرى : ١٦٩ ، ٢٣٩ ، 777 c 780 - 788 c 781 (÷) () خارجة بن زيد : ٣٨ رافع بن عميرة الطائى : ٥٥٧ – ٢٥٧ ، خالد بن سعيد بن العاص : ٦٣ ، ٧٧ ، ربيعة ( ربيعة الرأى بن أبي عبد الرحمن ) : - TEIC TE. C TTO CTTT . 1.7 **X\$Y > X6Y > \*FY > FFY > YVY** 444 رحمان اليمامة = مسيلمة بن حبيب خالد بن الوليد : ۲۷ ، ۲۳ ، ۲۷ ، ۳۶ ، رحمان النمن = الأسود العنسي 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 AV رفائيل : ٢٢٥ -144 : 144 - 145 : 144-112 رفيق العظم : ٢٥ (10) - 127 ( )22 ( )276 )2) الرقاش أخت جذمة : ١٨٤ 6 1V1 6 177 6 109 - 10T رقية بنت على بن أبي طالب : ٢٢٧ 6 YTY - 199 6 198 6 1VV . YEY . YE - YTY . YTO **(**j) 777- YO1 6 72V - 720 6 722 AFY - AVY : +AY : 1AY : 017 الزياء: ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ 717 . 710 . TTV الزبرقان بن بدر : ١٠٠ ، ٢٢١ خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين) : ١٨ ، الزبير بن العوام بن العاص : ٣٠ ، ٣٣ ، 6 YTT 6 1.V 6 9Y 6 77 6 78 خريسم : ۲۱۷ 227 خزمة الأنصاري: ٢٨٣ ، ٢٩٩ زردشت : ۱۸۸

زمعة بن الأسود : ٢٦٦

المنساء الشاعرة ( بنت عمر ) : ١٢٣

سيد ذوفل : ٣٥٣ سيرين – أبو محمد بن سيرين : ٢٢٢ السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن) : ٢٨٣،

#### (ش)

شرحبيل بن حسنة : ١٤٦ ، ١٤٤ ، ١٤٦ · 719 · 718 · 717 · 177 · 770 · 771 · 77- · 707 TV+ 6 777 شرحبيل بن مسيلمة : ١٥٤ ، ١٥٤ شریك بن عمرو : ۱۹۰ شقران مولى الرسول : ٨٩ شكسبىر: ٢٢٥ شهر بن بازان : ۷۷ – ۷۹ ، ۱۹۷ ، 177 4 174 شهريازار = شهريران شهر بازان = شهربران شهربراز = شهربران شهر یران بن أردشیر بن سابور: ۲۷۷ ، شوقي (أحمد شوقى بك) : ٢٢٥ شویل : ۲۱۷ ، ۲۱۸ شرزاد الفارسي: ۲۲۰ شیرویه بن کسری : ۲۱۹ ، ۲۱۹

#### (ص)

صابحة بنت ربيعة بن بحير التغلبي : ۲۲۷ صخر ( بن عمرو أخوالختساء) : ۱۲۳ صفوان بن أمية : ۱۰۰ ، ۲۲۱ صلوبا بن نسطونا : ۲۱۸ ، ۲۱۹

### (ض)

ضرارين الأزور: ١١٥ ، ٢٦٢

زیاد بن لبید : ۱۷۳ - ۱۷۷ ، ۱۷۷ - ۲۸۲ رید بن ثابت : ۱۹۵ ، ۲۸۳ ، ۲۸۲ - ۳۰۱ - ۲۸۳ ، ۲۸۳ - ۳۰۱ - ۲۸۳ رید بن حارثة : ۱۸ ، ۷۸ ، ۷۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۱۲۹ زید بن الحطاب : ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۲۹ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲

سعید بن زید بن عمرو : ۲۰۰ ، ۲۷۰ ، ۳۲۶ معید بن عامربن حزیم الجمحی : ۲۷۰ . سعید بن عامربن حزیم الجمحی : ۲۷۰ . سلمان الفارسی : ۱۸ ، ۳۳ سلمان الفارسی : ۱۱۸ ، ۳۳ سلمة بن حویلد : ۱۱۸ ، ۳۰ ،

سلمة بن عمير الحننى : ١٥٤ سليم حسن : ٣٤٠ سليمان بن بلال : ٢٩٩ سنهار ( البناء) : ٢١٦ ، ٢١٦

سهیل بن عمرو : ۷۱ ، ۳۰۷ ، ۳۰۸ سوید بن قطبة الذهل : ۲۰۲ ، ۲۰۲ سوید بن مقرن الأوسى : ۱۰۲ سیاوخش الرازی : ۲۷۹

(ط)

الطاهر بن أبي هالة : ١٦٨ ، ١٧١ ، الطاهر بن أبي هالة : ١٦٨ ، ٢٢ ، ٥٥ ، الطابري ( محمد بن جرير) : ٢٢ ، ٥٥ ، ١٤٦ ، ١٥٦ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٨٣ ، ١٨٣ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

طليحة بن خويلد الأسدى : ۲۲، ۲۲، ۲۰۲۰ مليحة بن خويلد الأسدى : ۲۷ ، ۲۰۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

(8)

عاصم بن عدی : ٥٥ عاصم ( بن عمرو التمیمی) : ٢٢٤ عامر بن فهیرة : ٣٣ عائشة أم المؤمنین : ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٩ ، ٣٩ ٢٤ ، ٧٤ ، ٤٩ ، ٤٥ ، ٢٩٢ ، ١٢٤ ، ٣٣٢ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩

عبادة بن الصامت : ۲۸۹

العباس بن عبد المطلب : ١٦ ، ٦١ ، ٣٠،

77 6 77

عبد الأسود العجلى : ۲۱۱ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : ۲۸ ، ۳۳۰، ۳۲۹ ، ۳۲۲ ، ۳۲۹ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ عبد الرحمن بن عوف : ۳۰ ، ۹۱ ، ۳۳۳

عبد الرحيم محمود : ٣٥٣ عبد بن عوف الحميرى : ٢٠٤ عبد بن غوث = عبد بن عوف عبد الله بن أبى بكر : ٢٨ ، ٣٣٠ عبد الله بن أبى قحافة = أبو بكر الصديق عبد الله بن رواحة : ١٠٨ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ١٠٨

عبد الله بن عمر بن الخطاب : ١٥٥ ، ١٥٥

۲۸۱ عبد الله بن عمرو بن العاص : ۲۸۲

عبد الله بن محمد : ۳۰

عبد الله بن مسعود : ۹۷ ، ۱۰۰ ، ۲۸۲)
۲۹۹، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۹

عبد الوهاب النجار : ٢٦

عبهلة = الأسود العنسى

عبيد الأبرص : ١٩٠

عتاب بن أسيد : ٧١ ، ١٩٥ ، ٣٢٢ عتيبة بن النهاس : ١٦٥

عثمان بن أبی العاص : ۷۱ عثمان بن عفان : ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۲۱ ،

عدی بن ربیعة : ۱۸٤

علمی بن زید : ۱۸۲

على بن على : ۲۱۷

عرفجة بن هرثمة البارق : ١٠٦ ، ١٤٤ ،

177

العزى ( صنم ) : ١٠٩ عفين بن المنذر : ١٦٤

عقة بن ألى عقة : ٢٢١ ، ٢٢٣ عكاشة بن محصن: ١١٧ ، ١١٩ ، ١٧٣ عكرمة بن أني جهل : ١٠٥ ، ١٠٨ ، ١٤٠ -1416 174 6 1776 167 - 188 TTT . 198 . 144 - 140 . 14T 70 £ 6 70 1 6 789 - 78 £ 6 72 . ₩. X 6 474 6 474 6 475 - 474 العلاء بن الحضري : ١٠٦ - ١٦١ – ١٦٥ 197 علقمة بن علاثة : ١٢٣ علقمة الفحل : ١٩٠ ، ١٩٢ على بن أبي طالب : ٣٦ ، ٣٨ ، ٥٤ ، ٤٧ c4. ( A4 ( 74 - 78 ( 7) ( 08 1373.0373.07. 38737887 747 4 740 47484 741 4 7A4 77.6 777 6 7.0 6 7.1 - 799 على فودة : ٢٥٤ عمار بن ياسر : ٣٣ عمر بن الخطاب : ٩ ، ١١ -- ١٥ ، ١٨، < 72 . 71 . 77 . 70 . 75 . 77 ( £9 ( £7 ( ££ - £7 ( TA ( TO <71 - 01 6 07 6 00 6 01 - 04 499 6 97 6 97 - AA 6 VI 6 79 146 : 146 : 114 : 115 : 1.4 1416 170 6 107 6 18+ - 144 47.26140 6141 6144 6144 < Yay 6 Yoy 6 Yor 6 YEX 6YE0</p> 77X 4 77V 4 770 4 778 4 704 TAE - TA. ( TV0 - TYT ( TY)

740 - 747 · 741 · 744 - 747

T.0 ( T.E ( T.) ( YAA ( YAV

717 . 717 . 711 . 7.X . 7.Y

T10 6 TTY عمر بن على بن أبي طالب : ٢٢٧ عمرأبوالنصر : ٢٥ عبروالأصغر: ١٩١ عمود بن حزم: ۷۷ عمرو بن العاص : ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٢ YOI- YEV : YEE : 170 : 167 YTV . TTO : YT1 - YO4 . YOT YV + Y7A عمرو بن عبد المسيح : ٢١٧ عمرو بن على : ١٨٥، ١٨٥ ، ١٨٦ عمرو بن عكرمة بن أبي جهل : ٢٦٢ نم ٢٦٤ عمرو بن معدیکرب الزبیدی : ۱۲۸ ، ۱۲۸ 414 . 144 - 141 عبرو بن هند : ۹۹۰ عمير الصحابي : ٢٢١ العنسي = الأسود بن عنزة العنسي عوم بن ساعدة : ٥٥ عوم بن الكاهل الأسلمي : ٣٢٣ عياذ = عباد عياض بن غم : ۲۰۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۶ ، 744: LLA - LLA . LL. . LL4 707 6 700 6770 عيينة بن حصن الفزارى : ٩٥ ، ١١٣٠ 174-171: 119-114: 110 144 . 144 - 140 (**i**) فاطمة (بنت الخطاب) : ٢٨٦

فاطمة ( الزهراء بنت الرسول : ٢٥ ،

9 4 4 17

فالريان : ١٨٤

الفجاءة إياس بن عبد ياليل السلمي : ١٢٠، TTY . 140 . 144 الفرخزاد : ۲۷۹ الفضل بن العباس : ٤٧ ، ٦٣ فكا - المستشرق: ٩٣ فنحاص (البهودي): ۳۹، ۴۰، فوكاس إمبراطور الروم : ١٩٣ ، ٣٣٨ فبروز الديلمي : ٧٦ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨١ 177 : 177 : 171 - 177 الفيقار بن نسطوس : ٢٤٩ ، ٢٦٣ فيليب الروماني : ١٨٤ ، ١٨٨ (ق) قارن بن قریانس : ۲۰۸ ، ۲۰۸ قیاد : ۱۸۹ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ قتيلة بنت عبد العزى: ٢٨ القرطى (أبوعبد القمحمد بن أحمد الأنصاري): 741 : 747 : 7A7 : 1P7 T. . . YAV . YAT . YA. قرة بن هبيرة : ١٢٠ - ١٢٣ ، ١٣٥ ، 411 قسطنطين : ۱۸۷ ، ۳۳۷ قصبر بن عبرو : ١٨٥ القعقاع بن عمرو التميمي : ۲۰۳ ، ۲۰۳ YYV : YYY : YY : Y + T : Y + E القيس بن عاصم المنقرى: ١٦٢ ، ١٦٤ ، قیس بن عبد یغوث بن مکشوح المرادی : 4 148 4 100 4 80 4 V4 4 V4

174 - 174

قيس بن هبرة المرادى : ٢٣٩

قيس بن مكشوح المرادى = قيس بن عبديغوث

قيصر الروم : ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ،

۱۹۱ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ اللات ( صنم ) : ۱۰۹ اللات ( صنم ) : ۱۰۹ اللي = أم تميم الآب ماريني : ۲۰ مالگ بن أنس : ۲۸۱ مالك بن أنس : ۲۸۱ مالك بن قيس : ۲۱۱ مالك بن قيس : ۲۱۱ مالك بن تويرة : ۲۱۰ ، ۲۱۲ - ۲۳۷ ، ۲۲۲ - ۲۳۷ ، ۲۲۲ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۰۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲

771 , 700 , 705 , 707 , 717 \*\*1 (4) كارليل : ٣٤٩ كرامة بنت عبد المسيح : ٢١٨ ، ٢١٨ کسری آبرویز: ۱۹۱ ، ۱۹۳ ، ۲۰۸ \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \* \*\*\* كسرى أردشير ( ابن شيرويه ) : ۲۰۰ ، 710 4 712 4 711 4 7.V كسرى بن أردشر بن سابور ذو الأكتاف : 184 کسری آنو شروان : ۱۸۹ ، ۱۹۰ كسرى عاهل الغرس : ٧٦ ، ١٢٨ ، ١٦٠ کوسان دیر سفال : ۲۵ ، ۱۹۰ کیخسرو: ۱۸۳ (1) لبیب فکری إبراهیم : ۳۵۳ لقيط بن مالك الأزدى ذو التاج : ٧٢ ، ٨٣،

مانی : ۱۸۸ محمود أبوالوفا : ٢٥٤ ماوية بنت الأرقم بن الحارث : ١٨٩ محمية بن زنيم : ٢٦٥ ، ٢٧٢ المتجردة : ١٩١ مزدك: ١٨٨ مسروق الكلبي : ١٦٨ متمم بن نویرة : ۱۳۰ ، ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، مسعود بن حارثة : ۲۷۸ 189 المسعودي (أبو الحسن على بن الحسن ) المثنى بن حارثة الشيباني : ٢٣ ، ١٦٥ ، 707 · 75 · 777 · 707 - 197 191 - 184 مسلم (ابن الحجاج القشيرى): ٢٨٦ TIX . TIY . TX1 - TVV . TOT المسيح (عليه السلام): ٣٤٩ **414 6 414** مسيلمة بن حبيب ( الكذاب ) : ١٣ ، مجاعة بن مرارة : ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٥٢ -199 4 177 4 107 40 < A7 - A7 < VV - V0 < VY</p> محكم بن الطفيل : ١٥١ ، ١٥٣ < 110 < 117 < 1.0 < 1.7 < 49</p> محمد (عليه السلام): ٩ ، ١٠ ، ١١ ، 124-18. 6 144-14. 6 14. 177 ( 177 ( 107 ( 108 - 129 TT . 11 - 17 . 17 . 18 . 14 191 · 091 · 147 · 195 09 0 0 7 - V3 0 P3 - V0 P0 -معاذ بن جبل : ۷۷ ، ۸۱ ، ۸۵ ، ۲۳۳ ، 9769 - AV 6 AT - VI 6 V. -معاویة بن أبی سفیان : ۲۱ ، ۲۷ ، ۹۹ ، 178 : 177 : 171 : 170 : 110 727 6 171 المعرى (أبوالعلاء) : ٢٢٥ 1774 171 4 187 4 187 4 180 معقل بن مقرن المزني : ٢٠٦ المعلى التيمي : ٢٧ 191 -- 091 3 3 4 7 3 117 3 777 معن بن حاجز السلمي : ١٠٦ 744 - 444 . 441 . 440 . 445 المعنى بن حارثة : ٢٠٦ ، ٢٧٨ 771 6 704 6 757 6 757 6 751 المغىرة بن شعبة : ٦٣ - YA . YYO . YTT . YTY المقداد بن عمرو : ٣٣ ' YAY - YAY ' YAE ' YAY المنخل اليشكري : ١٩١ · ٣ · ٧-- ٣ · ٣ · ١ - ٢٩٦ · ٢٩٣ المنذرالأكىر : ١٨٧ 777-771 · 717-710 · 717 المنذر الثالث بن ماء السماء : ٧٧ ، ١٨٩ ، · ٣٣١ · ٣٣٠ · ٣٢٨ - ٣٢٦ **7196 718** 6 **717** 6 **711** 6 **71** المنذر بن ساوی العبدی : ۱۲۱ محمد بن أبي بكر : ٢٨ المنذرين النعمان بن المنذر الغرور : ١٦٢، محمد البرهامي منصور: ٣٥٤ 114 محمد الخضري بك : ٢٥ المهاجر بن أبي أمية المخزوى : ١٠٥ ، ١٤٤ محمد بن سلام أبوعبد الله : ١٣٥ ، ١٣٦ YTT . 191 . 1VA - 1VY . 17V محمد محمود باشا: ۳۵۳ 137

777 · 777 · 777 · 777 · 777

هرمز جاذویه : ۲۷۷ ، ۲۷۸ هرمز ( عظیم الفرس) : ۲۰۰ ، ۲۰۶ ~ ۷۰۷ ، ۲۳۸ ، ۲۶۵ ، ۲۰۲ هشام بن حکیم : ۲۹۱ هشام بن الولید : ۳۳۲

هند (ابنة عتبة بن ربيعة) : ٢٦٣

(0)

الواقلدی ( محمد بن عمر) : ۲۳۰ ، ۲۴۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۵ ، ۲۲۱ وبرین یحنس : ۷۸

وحشی الحبشی ( مولی جبیر بن مطعم) :۱۰۲ وکیع بن مالک : ۱۳۰ ، ۱۳۲ الولید بن عقبة : ۲۲۲ ، ۲۶۶ ، ۲۶۲ ولیم میور : ۲۰ ، ۲۸۰ ، ۲۹۹

(2)

يزد جرد : ۱۸۲ ، ۱۸۷ یزید بن أبی سفیان : ۲۶۱ ، ۲۶۹–۲۶۹، ۲۰۲ ، ۲۰۱ ، ۲۲۱ ، ۲۰۱ – ۲۲۷ ۲۷۰ ، ۲۷۰ الیمقوفی ( أحمد بن أبی یمقوب بن جعفر) : ۳۲ ، ۲۷ ، ۷۰ ، ۸۰ ، ۱۳۵ یوسف ( علیه السلام) : ۲۱ یولیوس قیصر : ۱۰۸ ، ۳۶۰ یونس ( النحوی ) : ۳۶۱ مهران بن بهرام جور : ۲۲۱ موسی بن عمران ( علیه السلام) : ٤٩

(U)

النابغة الذبيانى : ١٩٠ - ١٩٠ نابليون : ١٠٨ ، ٣٤٥ نابليون : ١٠٨ ، ٣٤٥ نابليون : ١٠٨ ، ٣٤٥ نابليون : ٢٢٧ نصير : ٢٢٢ النعمان بن بشير : ٩٥ النعمان بن عوف الشيبانى : ٢٢٧ النعمان بن مقرن : ٨٨ النعمان بن المنذر الرابع أبوقابوس : ١٨٦ ، ١٠٦١ النعمان السادس بن الحارث الأصغر أبوكرب : ١٨٦ نعيم بن عبد الله : ٢٨٦ نابر الرجال ( الرحال) بن عنفوة : ٢٨٢ ، ٢٨٢ نابر الرجال ( الرحال) بن عنفوة : ٢٨٢ ،

(A)

النوار – امرأة طليحة : ١١٨

هاشم جد النبي : ۲۷ هاف ً بن قبیصة : ۱۹۱ هانیبال : ۱۹۸ ، ۳۴۵ الهانیل : ۲۲۱ هرقل : ۲۸ ، ۹۳ ، ۹۶ ، ۹۲۲ ، ۱۹۷٬۱۹۳ هرقل : ۲۲ ، ۲۲۳ ، ۹۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹

## فهرس الأمم والقبائل

```
X+7 > / / 7 > 777 > 377 > 777 >
                        **
                                               (1)
              أمل أني بكر: ٣٢٧
                                                  آل عبد مناف : ٦٦
                أهل الأبلة : ٢٠٤
                                         آل المنذر بن ساوی العبدی : ۱۹۲
               أهل أليس : ٢١٨
               أهل أوربا : ٣٤٩
                                  الأبناء (طائفة فرس اليمن) : ١٦١ ١٦٢٠
أهل البحرين ِ: ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٨٢ ،
                                        171 - 174 6 170 6 178
                                                  الأرثوذكس: ٢٤٣
أهل بدر : ۱۶۳ ، ۲۴۷ ، ۲۴۷ ،
                                   الأزد : ۳۰ ، ۱۲۹ ، ۱۷۹ ، ۱۸۲ ،
                  771 · 70 ·
                                                   311 > 277
                 أهل النزاخة : ١٢١
                                                      أسد = بنوأسد
                أهل البصرة : ٢٩٥
                                                       أسلم : ٧٢
أهل البيت : ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۸۹ ،
                                                        أشجع : ٧٢
                        120
                                                   الأشعريون : ١٦٨
           أهل تدمر : ۲۵۲ ، ۲۲۹
                                             الأشوريون : ١٧٩ ، ١٩٨
أهل الحجاز : ۷۸،۷۷ ، ۸٤ ، ۱۹۷ ،
                                                  أصحاب أحد : ٨٨
                        144
                                                   الأعاجم = القرس
        أهل حضرموت : ۱۸۲ ، ۱۸۲
                                                   الأعراب = العرب
أهل الحيرة : ١٨٨ ، ٢١٥ – ٢١٧ ، ٢٢٠
                                                 الإكليروس : ٣٤٩
                                                   الأمويون = بدوأمية
                        277
           أهل دمشق : ۲۷۰ ، ۲۷۱
                                   الأنصار: ۱۹ ، ۱۸ ، ۳۸ ، ۳۹ ،
                  أهل دوبة : ٢٢٤
                                   (74 6 74 6 70 - 00 6 07 6 01
               أهل ذي القصة : ٩٨
                                   · A4 - AV · V1 · V7 · V1
                أهل الربذة : ١٠١
                                   · 1 · V · 1 · 7 · 1 · Y · 9 Y · 9 Y
            أهل الردة : ١٤٣ ، ١٤٤
                                   · 17 · 111 · 11 · 1 · 1
                 أهل السقيفة : ٧٥
                                   184 . 184 . 184 . 177 . 177
أهل الشام : ١٧٩ ، ١٨٤ ، ٢٤٣ ، ١١٩
                                   TTT . TT . T . 100 . 107
                                   أهل شبه الجزيرة = العرب
```

110 6 117 6 100 6 107 6 107 أهل الطائف : ٧٣ ، ٢٦٦ أهل العراق : ٢٧٩ ، ٢٢٦ ، ٢٩٦ ، 411 2 PIL 2 171 2 771 3 777 : 109 : 10W 710 6 718 بنوالأصفر = الروم : ٢٣٤ ، ٢٣٩ ، أهل عمان : ١٤٤ ، ١٨٧ ، ٢٤٧ أهل عين الممر : ٢٢١ 711 بنو أمية : ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۰۱ ، أهل فلسطين : ٢٦٧ ، ٢٦٧ أهل الكوفية : ٢٩٥ أهل المدينة : ١٤ ، ٣٦ ، ١٥ ، ٥٠ ، بذو محرة : ٢٣١ بنوبکر: ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۱۳، 44 . AF . AL . AL . AL . OA 771 6 171 < 111 6 1 7 6 9 4 6 9 4 6 90 بنوبکربن وائل : ۱۹۱ ، ۱۹۹ ، ۲۰۹ TV1 4 777 4 788 4 7+V 4 194 Y10 6 Y11 71V - 7+X c 7X1 أهل مكة : ١٦ ، ٢٩ ، ٢٠ ، ٣٣ ، بنوتغلب : ۱۲۸ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۸۲ · VT -- V1 · 01 · T9 · T0 YT1 . YYX - YYY . YY1 . 14Y بنوتميم : ۷۲ ، ۱۰۰ ، ۱۰۵ ، ۱۲۷ ، \$ X \$ A P \$ 1 A Y \$ 1 A Y \$ 2 Y \$ 2 Y \$ 4 Y \$ 6 188 6 180 6 187 - 179 **7AV 6 7A7 6 77V 6 777 6 70+** 194 6 109 6 104 6 184 771 6 711 6 7 . A 6 7 . V أهل مهرة : ١٤٤ ، ١٦٧ بنو ثعلبة : ١٠٢ بنوجفنة : ١٨٥ **أ**هل نجران : ٧٧ أهل النجير : ١٧٥ بنوالحارث : ٣٨ أهل يثرب = أهل المدينة بنوحمبر: ۱۰۱، ۱۲۱، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۱ أهل المحلمة : ٨٢ ، ١٤٥، ١٤٥، ١٤٩٠، ٣٠٦ 747 · 747 بنو حنظلة : ١٢٧ أهل أيمن : ۷۸ ۷۷ – ۷۷ ، ۷۸ ، بنوحنيفة : ٥٥ ، ٧٦ ، ٨٧ ، ٩٥ 14 4 331 4 771 4 771 4 741 - 184 . 18. . 141 . 1.0 777 · 78 · 6 779 · 770 · 778 1AY6 177 6 100 - 18V 6 180 الأرس : ۳۹، ۳۰، ۵۶، ۷۰، ۳۰ 111 ایاد : ۱۲۸ ، ۱۹۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ بنوخزاعة : ٧٧ 771 بنو خولان : ۱۷۰ بئوذبيان : ۷۲ ، ۲۷ ، ۹۸ ،۹۸ ،۹۸ -۱۰۰ **(ب)** 117 (110 6 117 6 100 6 107 ىلى : ۲۲ بنوربيعة : ١٢٨ ، ١٤٩ ، ١٦١ ، ٢٠٤

772

بنو أسد : ۷۷ ، ۷۵ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۹۵ ، ۹۵

بنو زبید : ۱۷۱ بنوهاشم : ۳۲ ، ۳۳ – ۲۹ بنوسلیم : ۱۰۲ ، ۱۱۳ ، ۱۲۱ ، ۱۲۳ T+7 6 YT7 6 178 بتويربوع : ۱۲۷ - ۱۲۹ ، ۱۳۳ براء: ۲۲۳ ، ۲۶۲ ، ۲۰۲ بنوالسميذع : ١٨٣ ، ١٨٥ بنوشیبان : ۱۲۸ ، ۱۹۷ (ご) بنوعامر: ۱۲۱ -- ۱۲۳ ، ۱۲۷ ، ۱٤۷ بنوالعباس : ٦٦ ، ٦٧ ، ٣١١ ، ٣١٨ تنوخ : ۱۸۲ ، ۲٤۲ بنوعبد الدار : ۲۷ تیم بن مرة بن کعب : ۲۷ ، ۲۸ ، ۳٤٥ بنوعبد القيس : ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦١ بدوعبد مناف : ۲۲۱ ، ۲۶۱ (ث) بنوعجل: ٢١٣ ثقيف : ١٤ ، ١٧ ، ٢٧ ، ٨٥ ، ٩٥ بنوعدوان : ۲۳۱ 47 بنو عذرة : ٢٣١ بنوعقيل بن ربيعة : ١٧١ (ج) بنوعك بن عدنان : ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۷۱ بنوعمرو بن معاوية : ١٧٤ ، ١٧٦ جديلة : ١١٧ بنوالعنبر: ١٢٧ جذام: ۱۸٤ ، ۲۲۲ جهينة : ٧٢ ىئوغسان : ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٨٥ · 171 · 777 · 197 - 1AV (ح) 707 6 YEY حمير اليمن : ١٦٦ ، ١٦٩ ، ١٧٢ ، ١٨٢ بنو فزارة : ۷۲ ، ۹۷ ، ۱۱۳ ، ۱۱۷ ، 174 4 177 4 171 4 119 4.7 بنوقريظة : ١١٧ ( ) بنوقيس بن ثعلبة : ١٠٦ ، ١٦٢ بنو قينقاع : ٣٤ الخزرج : ۳۸، ۳۹ ، ۵۱، ۵۳ ، ۵۰ بنو کلب : ۱۱۹ ، ۱۲۳ ، ۱۸۲ ، ۲۲۳ 4 . 6 04 . 0Y 700 6 727 6 772 (2) بنو کنانة : ۷۲ ، ۹۷ ، ۱۳۴ بنو مالك : ١٢٧ دارم : ۱۲۷ بنومخزوم : ۲۷ ، ۳٤٥ بنومشجعة : ٢٦٩ (c) بنو المنذر: ١٩٠ الرافضة : ٢٩٩ بنونصر : ۱۸۵ ، ۱۸۹ رافضة الروم : ٢٦٤ بنو النمر: ۱۲۸ ، ۱۹۷ ، ۲۲۱ ، ۲۲۸

ربيعة = بنوربيعة

\*\* c Y0 c YW c 19 c 17 : 93

\*\* C Y0 c YW c 19 c 17 : 42

\*\* C Y0 c YW c Y0 c Y0 c Y0

\*\* C Y1 c Y0 c Y0 c Y0 c Y0

\*\* C Y1 c Y0 c Y0 c Y0 c Y0

\*\* C Y1 c Y0 c Y0 c Y0

\*\* C Y1 c Y0 c Y0 c Y0

\*\* C Y1 c Y0 c Y0 c Y0

\*\* TY1 c Y0 c Y0 c Y0

\*\* TY1 c Y0 c Y0

\*\* TY2 c Y0 c Y0

\*\* TY1 c Y0

\*

(س)

السكاسك : ١٧٣ السكون : ١٧٣ ، ١٧٤

(d)

الطائیون : ۱۱۸، ۲۱۶ ، ۲۱۵ طبی ٔ : ۱۱۰ ، ۱۱۳ ، ۱۱۰ ، ۱۱۷ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۲۱، ۲۲۱، ۲۲۹، ۳۳۹،

(ع)

عاملة : ١٨٤ العباسيون = بنو العباس

عيس : ۱۰۲-۱۰۰ (۹۸ ۹۷ (۹۵ (۷۲)

۱۱۹ ، ۱۱۵ ، ۱۱۳ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ المرس العجم = الفرس

۱,

> عرب الحيرة : ١٨٨ عرب سوريا : ١٩٠

عرب الشام : ۱۸۸ ، ۱۸۵ ، ۱۸۹ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ کو ۲۶۳ ، ۱۹۹ کو ۲۶۳ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ کوب العراق : ۱۹۰ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۹۸ کوب ۱۹۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۶۸ عرب مآب : ۲۶۸

(غ)

الغسانيون = بنوغسان

عرب أليمن : ١٦٩

غطفان : ۱۰۲ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳

غفار : ۷۲ الغوث : ۱۱۷

(ف)

الفراعنة : ٣٣٥

174 ( ) 70 ( ) 71 ( ) 74 ( 4 m)

174 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70 ( ) 70

فرس العراق : ۲۳۰ الفينيقيون : ۲۷۹ ، ۳۳۰

(ق)

قضاعة : ۹۲ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۶۹ ، ۱۶۹ ، ۲۰۲ ، ۱۸۶ ، ۲۶۶ ، ۲۰۹ القوط : ۱۸۹

قیس : ۱۲۱ ، ۱۲۱

(4)

الكاثوليك : ٢٤٣ كندة : ٢٠١ ، ١٥٩ – ١٦١ ، ١٦٧ ، ١٧٣ – ١٧٥ ، ١٧٧ ، ٢٤٠ ، ١٤٢ ، ٢٤٢ كهلان اليمنى : ١٨٢

(ل)

اللاتين = الروم غم : ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۶ ، ۱۸۹ ، ۱۸۷ ، غم : ۱۸۷ ، ۱۸۹ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲

(7)

المحوس = الفرس مذحج : ۷۷ ، ۷۷ ، ۲۳۹ ، ۲۲۲ مزینة : ۷۲ : ۳۰۹

المستشرقون : ۱۳ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۲۸ ، ۳۷ ، ۲۸ ، ۲۹۹

المصريون : ٣٠٣

مضر : ۱۵ ، ۱۶۲ ، ۲۰۶ ، ۲۳۴ ، ۲۳۴ ، ۲۸۶ ، ۲۹۰ ، ۳۰۳

(0)

النخع : ۱۷۲ . . . النصارى : ٥٤ ، ٨٩ ، ٩٤ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١

( ی)

اليمنيون = أهل اليمن اليونان : ١٨٨ ، ٢٢٥ ، ٣٣٧ ، ٣٣٧ (4)

هدان : ۱۳۸

ألهنود : ٢٠٥

هوازن : ۱۰۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۴

هذيل : ٢٢٦

## فهرس الأماكن

إنجلترا: ٢٥ (1)الأندلس : ٩ ، ٢٢٢ الأنسر: ١١٧ آبل: ۹۲،۹۱ إنطاكية : ٢٦٧ أسانيا : ٣٣٧ أور : ۱۹۸ TTV ( TTO ( T.) ( 1.69 : Land أوريا : ۹ ، ۱۰ ، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، الأبرق : ۷۷ ، ۱۰۱ ، ۱۰۵ T19 4 777 4 4 770 4 7.9 الألك : ٢٠٢ ، ٢٠٠ : الألك أوريا الوسطى : ٣٠٣ ، ٣٠٩ أين : ١٧٢ إيران : ۳۰۳ ، ۳۳۵ أثينا : ٣٠٩ إيطاليا: ٢٥ أجأ : ١١٦ ایوان کسری: ۲۰۳ أحنادين : ۲۷، ۲۷۹، ۲۷۰، ۲۷۳ أحد : ۲۹۳ ، ۸۸ ، ۲۳ ؛ ۲۹۳ الأحساء ٢٧ ( <del>ب</del> ) أذربيجان : ٢٩٤ أذرعات : ٢٥٦ با توماء : ۲۷۰ الأردن : ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، باب الحابية : ۲۷۱ ، ۲۷۱ 771 باب الفراديس : ۲۷۰ أرض المعاد : ٢٤٩ بابل : ۱۹۸ ، ۲۷۸ أرمينية : ١٨٥ ٢٩٤ بادية الساوة : ١٧٩ ، ٢٢٣ أشور : ۳۰۳ ، ۳۳۷ ، ۳۴۳ بانقيا : ٢١٩ الأعلاب : ١٦٩ البحر الأحمر : ١٥٩ أفريقية : ٩ ، ١٠ ، ٣١٧ ، ٣٣٧ ، يحر الروم (البحر الأبيض المتوسط) : ٣٣٥ 447 البحر الميت : ٢٥٠ ، ٢٤٣ ألمانيا : ٢٥ البحرين : ٧٤ ، ٧٧ ، ١٠٦ ، ١٤٧ ، أليس : ٢١١ FOI - FFI > 7AI > 3AI > 779 · 710 -TA1 6 7 . . 6 199 6 197 6 197 أم القرى = مكة يحبرة طبرية : ٢٤٥ آمریکا : ۳۱۲ ، ۳۰۰ بدر : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۰۸ ، ۱۶۳۰ أمغيشيا : ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۰ 727 الأنياد: ٣٨١ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ - ٢٢٤ برج بابل : ۱۹۸ 77A . 787 . 77.

بيت أبي موسى الأشعري : ٢٩٥ البزاخة : ١٠٥ ، ١١٣ ؛ ١١٥ –١١٨، بیت بنی هاشم : ۹۷ 177 . 177 . 177 . 177 . 17. البيت الحرام = المسجد الحرام بزنطية = القسطنطينية بيت عائشة : ٢٦ - ١٩ ، ١٥ ، ٢٢ ، ٢١٩ : ١٨٠١ \*\*\* · \*\*. البصرة : ۲۰۲ ، ۲۲۲ البيت العتيق = المسجد الحرام بصری : ۲۱۸ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۷۰ بيت على : ٦٤ البطاح : ۱۳۵ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ بيت فاطمة : ٣٢٦ 127 - 12. بيت المقدس : ٣٣ ، ٨٢ ، ١٩٣ بغداد : ۱۹۱ بئر معونة : ۲۹۳ بلاد الحجاز = الحجاز بيعة حصن عين التمر : ٢٢٢ بلاد الروم = الروم بلاد الشام = الشام بين النهرين : ٢٣١ بلاد العرب : ۱۲ ، ۱۶ ، ۲۳ ، ۲۸ ، V) 4 7A 4 0V 6 00 6 02 6 20 (ご) AT 4 AT 4 V4 4 VA 4 V7 4 VT تبوك : ۸۲ ، ۸۷ ، ۱۷٤ ، ۳۲۲ 1 \* 1 4 90 4 9 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 < 117 6 110 6 107 6 100 تدمر : ۱۹۲ ، ۲۹۹ 6 174 ( ) 777 ( ) 177 ( ) 197 التركستان : ٣٣٧ 187 4 187 4 187 4 181 4 189 تهامة : ١٦٨ ( )07 ( )00 ( )07 ( )0) تهامة اليمن : ١٠٦ 178 ( 177 ( 170 ( 170 ( 109 تونس : ۱۰ · 174 - 177 · 170 · 177 د ۲۳۳ ، ۹۳ ، ۸۷ ، ٤٤ : الم 141 , 141 , 141 , 041 , 141 727 - 721 4 740 - T.0 ( 14V - 147 ( 14. (°) TTT - TT1 . TT9 . TT7 . TT0 ثغر كاظمة : ٢٠٤ ثنية العقاب : ٢٦٩ < 7.7 ( 7.0 ( 7.1 6 Y97 ثنية الوداع : ٢٦٦ < TIV-TIO ( TIT ( TIT (T.X)</pre> ثنية اليمامة : ١٤٧ بلاد فارس = فارس (ج) بلاد الفرس = فارس بلاد قضاعة : ٩١ الحابية : ۱۹۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۷۲ جبال حوران : ۲۵۰ بلآد مذجح : ۷۷ جبل خولان : ۱۷۰ البلقاء: ۸۸ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

الحقير : ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢٠٨ - ٢١١ ، الحرف : ۲۶۳ ، ۸۸ ، ۹۰ ، ۱۰۱۵ ، ۲۶۳ 411 الحزائر : ١٠ حمراء الأسد: ١٦ جزيرة ما بين النهرين = جزيرة العراق . حبص: ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ جزيرة دارين :: ١٦٤ جزيرة المراق : ٢٠٩ ، ٢١٤ ، ٢٧٧ 77. · 777 حنين : ١٦ ، ١٥ ، ٢٧ ، ٧٣ ، ٨٨ ، جزيرة العرب = بلاد العرب T.7 . YEY . 17V الحسر الأعظم : ٢٠٨ ، ٢٠٩ حوارين : ٢٥٦ ، ٢٦٩ جلق : ۱۹۲ الحيرة : ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، جواثی : ۱۹۲ T . . . 197 . 19 . . 188 . 184 الحوف : ١٧٩ < TIT < TII < T.9 < T.W جولان : ۱۹۲ TT. - 770 c 777 c 77. - 718 707 . 701 . 71. . 770 . 777 (ح) حبرون : ۲٤۸ الحيشة : ٢٨٦ ، ٣٧ ، ٣٨٦ الحجاز : ٧٦ - ١٣٧ ، ١٤٨ ، ١٦٠ ، (خ) 141 , 611 - 141 , 427 , 687 خليج عدن : ۱٤٧ ، ١٥٩ ، ١٨٥ ، 4.7 147 الحجر: ٣٢ ، ٢٦٧ خليج العقبة : ١٧٩ غلیج فارس : ۸۱ ، ۱۲۷ ، ۱۰۹ <sup>،</sup> الحديبية : ٤٤ حديقة الرحمن = حديقة الموت 144 144 . 140 . 148 . 141 Y . E . 197 . 197 . 187 . 180 حديقة الموت : ١٥١ – ١٥٣ ، ١٥٥ ، 719 6 Y.9 441 الخنافس : ۲۲٦ حراء : ۳۰ خندق سابور : ۱۸٦ حصن دومة : ۲۲٤ الحورنق : ۱۸٦ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ حصن عين التمر : ٢٢١ خيبر : ١١٦ ، ٣٧ ، ٩٣ ، ١١٦ حصن المرأة : ٢٠٦ حصن النجير : ١٧٥ (2) حصون اليمامة : ١٥٣ دائن : ۲٤۸ الحصيد: ٢٢٦ دارأي أيوب الأنصاري: ٣٩ حضرموت : ۷۷ ، ۷۷ ، ۸۳ ، ۱۰۹ ، دار أبي بكر: ٣٦ ، ٥٦ ، ١٠٧ ، ٢٣٦ 6 171 - 109 6 18V 6 188 411 124 144 . 140 - 144 . 144

7 2 2 4 7 2 1 4 7 2 4 6 1 1 0

دارخارجة بن زيد : ٣٩

دار سعد بن عبادة : ٥٢ TE1 . TE+ . TTA . TIV 710 - T17 دار فاطمة بنت الرسول: ٦٣ رومية : ٣٤٣ دارالندوة : ۲۷ ، ۳٦ الداروم : ۸۸ ، ۲۹ دارین : ۱۶۴ ، ۱۹۵ ( w ) دیا : ۱۹۹ ، ۱۹۷ الساحل: ١٦٩ ، ١٧٥ دجلة : ۱۹۱ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، سد مأرب : ۱۷۹ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ السدير : ١٨٦ سقیفة بنی ساعدة : ۲۰،۲۰ - ۲۰ ،۲۰-دستجرد : ۱۹۷ · ٣.٨.١.٦ · ٨٧ · ٦٩ · ٦٣ دمشق : ۲۲ ، ۱۹۲ ، ۲۱۷ ، ۲۹۵ ؛ 777 777 777 Y70 : Y72 : Y07 : Y89 : Y81 سميراء : ۱۱۳ ، ۱۱۵ 771 6 7V2 - 779 6 77V الستح : ۳۸ ، ۳۹ ، ۹۹ ، ۱۰۷ ، ۱۱۳ الدهناء : ۱۹۰ ، ۱۹۲ ع ۱۹۲ 717 . 777 . 777 دوبة ( دوبة عن التمر) : ٢٢٤ السند : ۲۰۶ دومة الحندل : ٩٤ ، ١٥٩ ، ١٧٩ ، السودان : ٢٤٥ 77V - 777 6 719 6 7.7 6 7.0 سورية : ۱۰ ، ۲۷۲ Y 0 0 ( Y 2 + 6 Y 70 6 Y 77 6 Y 7 4 سوى : ٢٥٦ ، ٢٦٩ 471 دير خالد : ۲۲۹ ، ۲۷۰ (ش) (ذ) الشام : ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۲۲ ، ۲۳ ذأت الصنمين : ٢٦٩ ذوحسا : ۹۷ ، ۹۸ 177 6 119 6 118 6 109 6 104 ذوقار: ۱۹۱ ، ۲۱۵ 194 - 144 6 144 6 107 6 144 ذو القصة : ۹۷ ، ۹۸ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، XP1 > 1.7 > 177 > 777 > 077 777 . 110 . 1.0 فوالمروة : ٥٤٧ ، ٢٧٢ - YOY . YOT . YOY . YOY . YOY -779 - 778 · 777 · 771 · 709 () 1 VY - 3 VY + 7 VY + 7 VY - 7 VY الربذة : ۷۷ ، ۱۰۱ ، ۵۰۱ الربع الخالى : ١٦٠ 777 c 777 c 771 c 717 - 710 رواق تذارق : ۲۲٤ 717 - 718 6 711 6 770 شبه الحزيرة = بلاد العرب روسيا : ٣٣٧ الشجرة (شجرة الرضوان): ١٦ الروم : ۱۰۰ – ۱۰۲ ، ۱۰۹،۱۹۹۹ ،

TA. . . TV9 . TVV . TV7 . TVE . T.A . . T.I . T10 . T17 TTT . TE0 . TE1 . TT9 . TTV

العراق العربي : ۲۳۱ ، ۲۳۳

العربات : ٢٥٦

العربة : ۲۲۸ ، ۲۲۰

عرق الذهب : ٢٣٦

عين التمر : ۲۲۰ – ۲۲۲ ، ۲۳۰ ، ۲۹۲ ۲۹۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸

### (غ)

غارثور: ۳۸ - ۳۸ ، ۲۰ ، ۲۲ الغور ( غور فلسطین) : ۲۶۸ ، ۲۰۳ غورالاردن : ۲۰۰ غوطة دمشق : ۲۲۹ ، ۲۷۰ الغویر : ۲۲۹

### (ف)

(ص)

صحار : ۱۹۹

صحراء النفود = بادية الساوة

الصفا: ٢٥

صنعاء : ۷۷ ، ۷۸ ، ۷۹ ، ۱۹۷ – ۱۷۷ ، ۱۷۵

الصين : ۹ ، ۳۳۷

صيمه : ۱۷۵

#### (d)

الطائف : ۳۰ ، ۶۶ ، ۶۶ ، ۱۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

طبریة : ۲٤۸ طرابلس : ۱۰

طريق الأخابث : ١٦٩

(ع)

المالية : ۳۲۸ عدن: ۷۷ ، ۲۹ ، ۱۳۱ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰

4770 6 777 6 777 6 771 c 71X ቸέ፤ ¢ ቸέ• ¢ ቸቸለ ¢ ቸቸV ~~ ቸሞን 710 - 717 47 . AV . TV . 28 : 54. الفرات : ۱۲۷ ، ۱۹۷ ، ۱۲۱ ، ۱۲۵ ، 197 4 167 - 167 4 164 4 171 711 6 7+X 6 7+7 6 7++ -- 19V YYY. 4 37 + 4 719 + 438 + 414 TEO 4 TTO 4 YA1 4 TTT الفراض: ۲۲۷ - ۲۳۰ فرنسا : ۲۱۱،۲۱۰ الفلاليج : ٢١٩ فلسطين : ۱۰ ، ۹۲ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۹۲ ، 777 · 707 · 728 · 784 · 47 777 (ق) قراقر : مه ۲ ، ۲۵۷ ، ۲۹۸ قرية النباج : ١٣٠ قس المقاطف: ٢١٨ القسطل: ٢٤٣ القسطنطينية : ١٢ ، ٥٤ ، ١٨٩ ، ٢٣١ قصر الحورنق = الحورنق قصر النجف = النجف قصم : ۲۰۹ ، ۲۲۹ القطيف : ١٩١، ١٩٢، ١٩٩ قناطر الفرات : ٢١٥ قناة بصرى : ٢٥٦ ، ٢٦٩ ، ٢٧٣ قنسرين : ۲۷٤ (원)

کاظمة : ۲۹۰، ۲۰۷، ۲۱۰ الكعبة : ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۰۷ كهف خيان : ٧٧

الكواظم : ٢٠٥ کیسان : ۲۷۰

(ل)

أللوى : ٢٦٩

(6)

سآب : ۲۹۷ مأرب : ۱۷۵ ، ۱۷۸ المحيط الأطلنطي : ٣٣٧ الماتي : ١٩٩ ، ١٨٤ ، ١٩١ ، ١٩٣

Y+4 4 Y+Y 4 Y+7 4 144 4 144 707 6 707 6 77. 6 77. 6 714 TT1 - TV9 - TVA

LA LYA C AVO C AVE C AVA

T.V . T.T . T.. ... YAN . YAE

TT. 4 TYY 4 TIV 4 T.4 4 T.A

المذار : ۲۰۸ - ۲۱۰ ، ۲۱۶ مؤتة : ١٨ ، ٨٧ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٩٢ ، 11 . 1 . 4 . 1 . A . Y مراکش : ۹ ، ۱۰ الموصل : ١٨٥ مرج راهط: ٢٥٦ ، ٢٦٩ مرج الصقر: ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ المسجد الأقصى: ٣٣ (ن) المسجد الحرام: ٣٣ ، ١٤ ، ٥٥ ، ٣٤٤ نجد : ۹۷ 711 نجران : ۱۹۸ ، ۷۷ ، ۱۹ المسجد ( مسجد الرسول ) : ٤٦ - ٤٩ ، 710 6 1YY 1 . 1 . 47 . 47 . 48 . 71 . 08 النجف : ۲۱۵ 7A7 6 777 4 198 6 177 6 177 النجير : ١٧٥ ، ١٧٩ 77. 4770 4 741 النعمانية : ١٩١ مشارف الشام : ١٠٦ بر الأردن : ٢٤٨ ، ٥٥٠ مصر: ۱۰ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ نهرالدم : ۲۱۲ . نهرشیر : ۲۱۹ 710 6717 6 779 6 77V نهر اليرموك : ٢٥٠ نهير بادقلي : ۲۱۲ مصلي البقيع: ١٢٣ النيل : ٣٤٠ المصيخ : ۲۲۷ ، ۲۲۷ نینوی : ۱۹۷ مطبعة مصر: ٣٥٣ ، ٢٥٤ یکه: ۹، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۹: تک - \$7 6 7 6 77 6 70 6 74 6 77 ( \* ) - 71 ( 07 ( 07 ( 0) ( 0) ( 20 هجر : ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ 10 4 18 4 17 4 11 4 VO 4 VT المند : ۹ ، ۱۲۱ ، ۲۰۶ ، ۲۰۴ ، ۲۰۹ · 104 · 107 · 127 · 177 777 · 770 < 187 - 187 - 189 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 - 188 721 4 740 4 74. 4 744 4 140 (6) 784 4 777 4 747 4 744 وادی سرحان : ۲۲۰ ، ۲٤٠ ، ۲۵۵ ، **777 6 7.8** 777 : 70Y منازل بنی تمیم : ۱۲۷ وادي القري : ١٢٤ ، ٢٩٧ منازل هذيل : ٢٢٦ واردات : ۱۱۵ واقوصه : ۲۲۰ ، ۲۵۰ ، ۲۲۳ ، ۲۷۳ منيشيا : ۲۱۲ ألوبر : ١٥٧ مهرة : ١٠٦ ، ١٤٧ ، ١٥٧ ، ١٥٩

177 4 177 4 177 4 171

الولحة : ٢٠٩، ٢١٠

#### ( ی)

يثرب = المدينة

اليرموك : ۲۶۹ ، ۲۵۰ ، ۲۵۱ ، ۵۵۲ ، ۵۵۲ ، ۲۵۹

740 - 444 6 440

اليمامة : ۱۳ ، ۲۷ ، ۱۸ ، ۲۸ ، ۸۳

-17. c 177 c 110 c 1.0 c 10

< 107 4 184 - 184 4 187

< 104 . 10V - 100 . 10T

< 148 < 177 < 177 < 171

\* YYX . Y.O . Y.W . 199

الیمن : ۱۰ ، ۱۰۹۰ ، ۱۰۵۰ ، ۱۰۵۰ ، ۱۰۵۰ ، ۱۰۵۰ ، ۱۰۵۰ ، ۱۰۵۰ ، ۱۰۵۰ ، ۱۰۵۰ ، ۱۰۵۰ ، ۱۰۵۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۲۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۸۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳

( 75. ( 777 ) 777 ) 197 ( 75. ) 197 ( 75. ) 197 ( 75. ) 197 ( 777 ) 197 ( 777 )

اليونان : ٣٤٣

## فهرس الأيام والغزوات والوقائع

غزوة عقرباء: ١٠٥ ، ١٦١ ، ١٩٩ غزوة القادسية : ١٧١ غزوة كاظمة = غزوة ذات السلاسل بيعة العقبة الصغرى: ٣٦ غزوة مؤتة : ١٨ ، ١٨ ، ٨٧ ، ٨٧ ، ٨٨ بيمة العقبة الكبرى: ٣٦ ، ٥٣ ، ٥٩ غزوة اليمامة : ١٤٣ ، ١٤٧ ، ١٥٦ (8) 797 · 787 · 781 · 707 · 107 عام تبوك : ٢٢٣ (ف) عام الحجاعة : ١٣١ عام الوقود : ١٦٠ ، ١٧٤ فتح الأنبار : ۲۲۲ عبرة القضاء: ١٠٨ فتح ألحيرة : ٢٣٠ عهد الحديبية : ١٠٨ ، ١٠٨ فتح الشام : ۲۲۱ ، ۲۴۳ فتح العراق : ٢٣٠ (غ) فتح عين التمر : ٢٢٢ فتر مكة : ١٤ ، ٥١ ، ١٥ ، ٧٣ غزوة أحد : ١٦ ، ١٠٨ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، ٢٤٧ \*\*\* ( ) غزوة الأحزاب = غزوة الخندق غزوة بدر : ٤٠ ، ٢٤ ، ٩٨ ، ١٠٢ ، وقعة أليس : ٢١٤ ، ٢٣٩ 714 4 117 4 1.4 وقعة أمغيشيا : ٢١٥ غزوة النزاخة : ١١٣ وقعة بعاث : ٥٣ غزوة بني قريظة : \$ \$ وقمة الفراض : ۲۲۸ ، ۲۲۹ غزوة بي النضير : ٤٤ وقعة المذار: ٢١٤ غزوة تبوك : ۸۲ ، ۸۷، ۱۷۴ ، ۲۴۸ غزوة الحفير : ٢٠٤ ، ٢١٤ ( ی ) غزوة حنين : ١٦ ، ٥١ ، ٧٢ ، ٧٣ ، يوم حليمة : ١٩٠ 747 6 177 6 88 يوم ذي قار : ١٩١ غزوة الخندق : ١٤٤، ١٠٨ ، ١١٧ ، ١٢٠ يوم سقيقة بني ساعدة : ٦١ ، ٦٥ ، ٣١١ غزوة ذات السلاسل : ٢٠٦ \*\* غزوة ذي قرد: ١١٧ يوم اليرموك : ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، ٢٧٣-٢٧٥

غزوة الطائف : ٥٠ ، ١٥ ، ٧٣

# فهرس الموضوعات

| صفحة       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩          | تقديم                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | أبو بكر والإمبراطورية الإسلامية–موقفه من ردة العرب وقيامه بغزو العراق والشام –                                                                                                                                                               |
|            | آثار انتصاره فى حروب الردة وتمهيده للفتح – مصدر قوة الصديق – اضطراب<br>المراجع لمهده – الذين أرخوا له فى العهد الحديث .                                                                                                                      |
| **         | الفصل الأول : « أبو بكر في حياة النبي »                                                                                                                                                                                                      |
|            | قبيلته وأبواء وصباء صفاته وأخلاقه – اشتغاله بالتجارة ونجاحه فيها – صلته                                                                                                                                                                      |
|            | بمحمد – قبوله الإسلام ودعوته قريشاً له – حايته ضعفاء المسلمين–دفعهالأذىعن<br>رسول الله – حديث الإسراء والهجرة وموقفه منهما – مواقفه في غزوات الرسول .                                                                                        |
| ٤٩         | الفصل الثانى : « بيعة أبي بكر »                                                                                                                                                                                                              |
|            | موقف أبي بكر من وفاة النبي – تنافس المهاجرين والأنصار في حياة النبي – سقيفة بني ساعدة والمداورات الحطابية فيها –بيعة السقيفة ثم بيعة العامة – هل تخلف أحد عن البيعة – القول بتخلف على بن أبي طالب عنها – إنكار هذا القول وحجة الذين أنكروه . |
| <b>/1</b>  | الفصل الثالث : « العرب حين وفاة النبي »     .     .     .                                                                                                                                                                                    |
| •          | تبلبل عقائد العرب واضطرابهم لوفاة النبى —المدينة ومكة والطائف تبتى علىإسلامها—<br>انتقاض سائر العرب—العوامل التى أدت إلى الانتقاض،والردة —فتنة العنسى باليمن —<br>نجاحها ثم انقلابها على مثيريها — عوامل الفتنة فى أنحاء شبه الجزيرة .       |
| <b>\</b> Y | الفصل الرابع: « بعث أسامة »                                                                                                                                                                                                                  |
|            | تجهيز رسول الله جيش أسامة – موقف المسلمين من أسامة – سياسة أبى بكر أن<br>يصنع ماكان رسول الله يصنعه – وصية أبى بكر لأسامة-جيش أسامة يغزو البلقاء<br>ثم يعود ظافراً إلى المدينة .                                                             |
| 0          | الفصل الخامس : « قتال من منعوا الزكاة »     .     .     .                                                                                                                                                                                    |
|            | أبو بكر يشاو ر أصحابه لقتال من منعوا الزكاة – إصراره على قتالهم وإن خرج لهم<br>وحده – دفاع المسلمين بإمرة أبى بكر عن المدينة وانتصارهم على من منعوا الزكاة –                                                                                 |
|            | إقبال القبائل على إيتاء الزكاة – انحياز من أصروا على منعها إلى طليحة بن خويلد                                                                                                                                                                |
|            | نی بنی آسد .                                                                                                                                                                                                                                 |

| ** | • |  |
|----|---|--|

- الفصل الحادى عشر: « التمهيد للفتح وللإمبراطورية » . . . ١٧٩ الفصل الحادى عشر: « التمهيد للفتح وللإمبراطورية » المرب في بادية الشام مملكة الحيرة ولهلكة بني غسان اتصالهما بالفرس والروم المملكتان في ذروة المجد تمهيدهما للفتح العربي والإمبراطورية الإسلامية –تدهور الإمارتين موقف أبي بكر من فارس والروم المثنى بن حارثة الشيباني يتقدم في العراق أبوبكريقره ويمده بخالد بن الوليد لفتح العراق .

| صفحة                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۳                          | الفصل الثاني عشر: « فتح العراق »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | سياسة أبى بكر للفتح – غزاة كاظمة وقتل هرمز – غزوة المذار فالو لجة– غزوةأليس<br>ونهر الدم – فتح الحيرة واتخاذها مركز قيادة المسلمين – سنة النساء –فتح الأنبار<br>وعين التمر – فتح دومة الجندل – غزوة الفراض – حج خالد .                                                                                                                                                                                                          |
| 741                          | الفصل الثالث عشر : « بين العراق والشام »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | مؤقف العرب والروم على تخوم الشام — تفكير أبى بكر فى غزو الشام واستمداده<br>المسلمين له — كتابه إلى خالد بن سميد بالتقدم فى الشام .                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 754                          | الفصل الرابع عشر: « فتح الشام »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | خالد بن سعيد يتقدم فى الشام ثم يهزم و يفر– أبو بكريزداد حماسة للفتح فيبعث الجيوش للشام بإمارة أبى عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص – منازل هذه الجيوش بالشام – التقاؤها على اليرموك قبالة جيوش الروم – جمود الموقف شهرين كاملين – أبو بكر يمد جيوشه بالشام بخالد بن الوليد – مسيرة خالد من العراق إلى الشام – غزوة اليرموك عزل خالد عن إمارة الجيش – رواية البلاذرى تخالف رواية الطبرى – رأينا فى الروا يتين . |
| <b>* ' ' ' ' ' ' ' ' ' '</b> | الفصل الحامس عشر: « المثنى في العراق »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | المثنى بعد مسيرة ابن الوليد إلى الشام دقة موقفه انتصاره مع ذلك على الفرس ذهابه إلى المدينة فى مرض أب بكر يستمده بمن عادوا إلى الإسلام بعد ردتهم وصية أبي بكر لعمر فى أمر العراق .                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.1.1                        | الفصل السادس عشر: « جمع القرآن »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | عمر بن الخطاب يشير على أبى بكر بعد غزوة اليمامة بجمع القرآن – أبو بكر يتردد ثم يكلف زيد بن ثابت بأن يجمع القرآن – القول فى جمع الآيات سوراً فى عهد الرسول – الحديث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف » والأقوال فيه – موقف عبدالله ابن مسعود من جمع القرآن حطريقة زيد بن ثابت فى جمع القرآن حمل رتب رسول الله تعاقب السور .                                                                                                          |
| ۳,۳                          | الفصل السابع عشر: «حكومة أبي بكر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | لست خليفة الله – تطور بلاد العرب إلى الوحدة السياسية – حكومة أبى بكر حكومة أبى بكر حكومة أبى بالحرب حكومة شورى –أساس الإمبراطورية الإسلامية –حكم أبى بكر عربى متأثر بالحرب والفتح .                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>ሦ</b> ሊዮ              |       |         |                   |        |               |                                  |          |                  |                    |                                     |                                                |                                                                             |
|--------------------------|-------|---------|-------------------|--------|---------------|----------------------------------|----------|------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| صفحة                     |       |         |                   |        |               |                                  |          |                  |                    |                                     |                                                |                                                                             |
| 441                      | •     | •       |                   |        | . ((4         | ٍ و وفات                         | ں بکر    | ضِ أَبْ          | « مو               | عشر :                               | من                                             | نفصل الثا                                                                   |
|                          | ــالـ | بيت ا   | اخذ من            | ردما   | <b>ن</b> سه – | حسابه نذ                         | اب       | ن الخط           | له عمر پر          | استخلاه                             | - a                                            | بدء مرض                                                                     |
|                          | عائشة | طالب و  | ب <b>ن أ</b> بي , | بن على | تأب           | <b>ــ وف</b> اته                 | كفنه     | رصيته ا          | شة — و             | ب لعادً                             | ، ماوھ                                         | استرداده                                                                    |
|                          |       |         |                   |        |               | د ۲۰                             | ة الإسلا | فی حیا           | - أثره             | اب له                               | الحط                                           | وعمر بن                                                                     |
| 240                      |       |         |                   |        |               |                                  |          |                  |                    |                                     |                                                | خاتمة                                                                       |
|                          |       |         |                   |        |               | ومجدهما                          |          |                  |                    |                                     |                                                |                                                                             |
|                          | على – | يل الأد | م والما           | الإسلا | سانی          | ومجدهما<br>ير الإنس<br>بير الإنس | ة الضم   | – طفول           | محلهما.            | لتحل                                | برب                                            | بلاد ال                                                                     |
| <b>**</b> 0 <b>*</b>     | على – | يل الأد | م والما           | الإسلا | سانی          | ير الإن                          | ة الضم   | ـ طفول           | محلهما.            | لتحل                                | برب                                            | بلاد ال<br>الإسلاء                                                          |
|                          | على – | يل الأد | م والما           | الإسلا | سانی          | ير الإن                          | ة الضم   | ـ طفول           | محلهما.            | لتحل                                | ىرب<br>م والح                                  | بلاد الد<br>الإسلا.<br>قديروشكر                                             |
| <b>404</b>               | على – | يل الأد | م والما           | الإسلا | سانی          | ير الإن                          | ة الضم   | ـ طفول           | محلهما.            | لتحل<br>برپ ــ                      | ىرىب<br>م والح                                 | بلاد الد<br>الإسلاء<br>قديروشكر<br>هارس الكتا                               |
| тот<br><b>т</b> оо       | على – | يل الأد | م والما           | الإسلا | سانی          | ير الإنس<br>بير الإنس            | ة الضم   | - طفول<br>لإسلام | محلهما<br>أثرا     | لتحل<br>برپ ــ                      | ىرب<br>م والح<br>لأعلا.                        | بلاد ال<br>الإسلا،<br>تمديروشكر<br>هارس الكتا<br>فهرس ا                     |
| тот<br>тоо<br>тоо        | على – | يل الأد | م والما           | الإسلا | سانی<br>سانی  | ير الإنس<br>بير الإنس            | ة الضم   | - طفول<br>لإسلام | محلهما .<br>أثر ال | لتحل<br>برپ –                       | ىرىب<br>م والح<br>لأعلا <sup>.</sup><br>لأمم و | بلاد ال<br>الإسلاء<br>قديروشكر<br>هارس الكتا<br>فهرس ا<br>فهرس ا            |
| 707<br>700<br>700<br>770 | على – | يل الأد | م والما           | الإسلا | سانی<br>سانی  | ير الإنس<br>بير الإنس            | ة الضم   | - طفوا<br>لإسلام | محلهما -<br>أثر ال | لتحل -<br>رب<br>رب<br>رب<br>القبائل | ىرىب<br>م والح<br>لأعلا<br>لأم و<br>لأما       | بلاد ال<br>الإسلاء<br>تقديروشكر<br>هارس الكتا<br>فهرس ا<br>فهرس ا<br>فهرس ا |

•

| الترقيم الد |
|-------------|
|             |

1/4./184

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

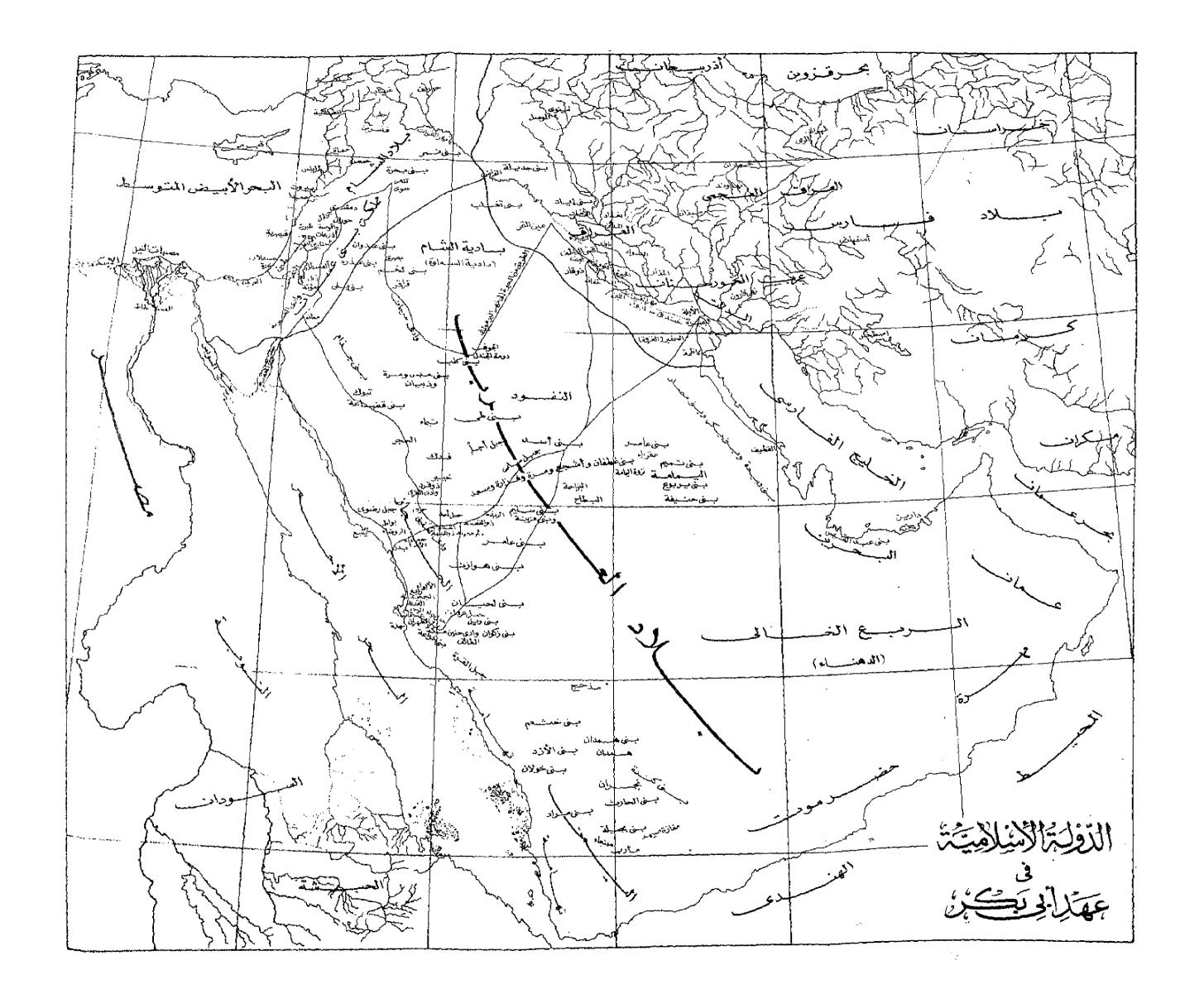

# As-sidīq

# Abū Bakr

Par

Mohammad Hosyn Hikal

